## حَاشِيةُ الرَّوْلِ المُنتَفَيعِ الرَّوْلِ المُنتَفَيعِ

جمع الفقير إلى الله نعالى عَد الرحمَّ بِنَ مُحِرِّ بِنَ قَام العَاصِي النجري الحسب لي دَحده الله ١٣٩٢-١٣١٢ هـ

> المجلد الخامس الطبعة الأولى ١٣٩٨ ه

حقوق الطبع متحفوظة



## بست بالله الحَبْ النَّحْ يَن

## باب السلم (١)

هو لغة أهل الحجاز (٢) والسلف لغة أهل العراق (٣) وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفاً لتقديمه (١)

(١) أي هذا باب يذكر فيه أحكام السلم ، والتصرف في الدين ، ومايتعلق بذلك ، والسلم بفتحتين السلف وزنا ومعنى ، وقيل : السلف تقديم رأس المال ، والسلم تسليمه في المحل ، فالسلف أعم .

(٢) أي السلم في شيء معلوم ، إلى أجل معلوم ، هو لغة أهل الحجاز السائرة عندهم ، لكن قال صلى الله عليه سلم « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم » .

(٣) أي والسلف بالفاء – وهو الإعطاء في سلعة إلى أجل معلوم – هو لغة أهل العراق ، المعروفة عندهم ، حكاه عنهم الماوردي وغيره ، وقال الأزهري : السلم والسلف واحد ، يقال : سلم ، وأسلم ، وسلف ، وأسلف ، بمعنى واحد ، هذا قول جميع أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضاً .

(٤) أي فيما أسلف فيه ، واسم من الإسلاف ، والتسليف التقديم ، وأما إن كان الثمن مؤجلا فبيع لاسلم ، وباء البدلية مميز للثمن من المثمن ، فما دخلت عليه ثمن لا مثمن . ( وهو ) شرعاً ( عقد على موصوف ) ينضبط بالصفة (( في الذمة ) فلا يصح في عين كهذه الدار (( مؤجل ) بأجل معلوم (() بثمن مقبوض بمجلس العقد ) (() وهو جائز بالإجماع (() لقوله عليه السلام « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » متفق عليه (()

<sup>(</sup>١) أي والسلم شرعا : عقد على شيء يصح بيعه ، موصوف منعوت ، وذلك الشيء ينضبط بالصفة .

 <sup>(</sup>٢) لقوله « أما في حائط بني فلان فلا » والذمة وهي لجائز التصرف : وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والإلتزام . واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة كالدور والعقار .

<sup>(</sup>٣) أي الموصوف مؤجل بأجل معلوم غير مجهول .

<sup>(</sup>٤) « بثمن » متعلق « بعقد » مقبوض ذلك الثمن بمجلس العقد ، وإلا لم يصح ، إذ لو تأخر الثمن لحصل شغل الذمتين بغير فائدة ، و دخل في حكم الكالىء بالكاليء على ما تقدم ، وهذا التعريف لصاحب المبدع وغيره ، واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروط السلم ، لا أنه داخل في حقيقته ، فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة ، إلى أجل مسمى ، كما عرفه الموفق وغيره ، وقيل : يرد عليه أن الأجل شرط من شم وطه .

<sup>(</sup>٥) حكاه ابن المنذر وغيره ، بل بالكتاب ، والسنة ، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى ، قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه . ثم قرأ هذه الآية ، وهذا اللفظ يصلح للسلم ، ويشمله بعمومه .

<sup>(</sup>٦) وصدر الحديث: قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم =

(ويصح) السلم (بألفاظ البيع) (" لأنه بيع حقيقة " (و) بلفظ (السلم ، والسلف) (" لأنهما حقيقة فيه (" إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه ، وأجل مثمنه (" (بشروط سبعة ) زائدة على شروط البيع (" .

= المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنة ، والسنتين ، والثلاث ، فقال «من أسلف في شيء » وفي لفظ « في ثمر فليسلف » أي يسلم « في كيل معلوم » فيعتبر تعيين الكيل ، فيما يسلم فيه من المكيل اتفاقا « ووزن معلوم » إذا كان مما يوزن اتفاقا ، وإن كان مما لايكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد معلوم ، وحكاه ابن بطال إجماعا ، والذرع كذلك ، والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة ، والواو في قوله « ووزن » بمعنى « أو » فلا يلزم الجمع بين الكيل والوزن إجماعا « إلى أجل معلوم » فيعتبر الأجل في السلم ، وهو مذهب الجمهور ، للآية وهذا الخبر ، فدل الحديث على جواز السلم بهذه الشروط ، ولحاجة الناس إليه ، هذا يرتفق بتعجيل الثمن ، وهذا يرتفق برخص المثمن .

- (۱) كا بتعت منك ما صفته كذا ، وكيله كذا ، إلى كذا ، وبكل ما ينعقد به البيع ، كتملكت ونحوه ، ويشترط له ما يشترط للبيع لكن إلى أجل فشمله اسمه .
- (٢) إلا أن السلم لايجوز إلا في المعدوم ، لما يأتي ، بخلاف البيع فإنه يجوز في الموجود ، وفي المعدوم بالصفة كما تقدم ، والمراد بالمعدوم هنا الموصوف في اللدمة ، وإن كان جنسه موجوداً .
  - (٣) كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح ، أو أسلفتك كذا في كذا .
    - (٤) أي في السلم والسلف .
    - (٥) فينعقد السلم بكل مادل أحد اللفظين عليه .
- (٦) أي السبعة المتقدمة في البيع ، إذ هي معتبرة هنا ، قال الوزير وغيره : =

والجارُ متعلق بيصح ''. (أحدها انضباط صفاته) التي يختلف الثمن باختلافها ، اختلافاً كثيراً ظاهراً '' لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيراً ، فيفضي إلى المنازعة والمشاقة '' فبمكيل ) أي كمكيل من حبوب وثمار ، وخل ودهن ولبن ونحوها ''.

<sup>=</sup> اتفقوا على أن السلم يصح بستة شروط، أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم ، وأجل معلوم ، ومعرفة مقدار رأس المال ، وزاد أبو حنيفة : تسمية المكان الذي يوفيه فيه ، إذا كان له حمل ومؤونة ، وهذا الشرط السابع لازم عند الباقين .

<sup>(</sup>١) وكذا المجرور في قوله : بشروط ، ففيه حذف .

<sup>(</sup>٢) هذا أحد الشروط السبعة ، التي لا يصح السلم بدونها بالإ تفاق .

<sup>(</sup>٣) المطلوب عدمها شرعا ، وهذا بخلاف ما ليس كذلك ، فالثمر إذا كان نوع منه يختلف بالسواد والحمرة ، يذكر كونه أسود أو أحمر ، للإختلاف المذكور ، بخلاف ما إذا كان كل ذلك النوع أحمر ، إلا أن بعضه زائد في الحمرة قليلا ، على البعض الآخر ، فإن مثل ذلك لا يختلف به الثمن اختلافا كثيراً ظاهراً ، يفضى إلى المنازعة .

<sup>(</sup>٤) أي من كل مكيل ، وقول الشارح : كميكل من حبوب . إصلاح للعبارة ، لأن ظاهرها أن ضبط الصفات بمكيل ونحوه ، وليس كذلك ، ولو قال : من مكيل . لكان أبين ، لأنه لم يثبت أن الباء تأتي بمعنى الكاف ، بخلاف « من » ويدخل في الحبوب الأرز وغيره مما يسمى حبا مما تقدم وغيره ، وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم ، على أن السلم في الطعام جائز .

( وموزون ) من قطن وحرير وصوف ونحاس<sup>(۱)</sup> وزئبق وشب وكبريت<sup>(۱)</sup> وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع<sup>(۱)</sup> ( ومذروع ) من ثياب وخيوط<sup>(۱)</sup> ( وأما المعدود المختلف كالفواكه ) المعدودة كرمان<sup>(۱)</sup> فلا يصح السلم فيه ، لاختلافه بالصغر والكبر<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) وذهب وفضة وحديد ، ورصاص وكتان ، ونحو ذلك ،،فيصح في الفلوس ، لأنها إما عرض أو ثمن .

<sup>(</sup>٢) وإبريسم وشهد ، وقنب ونحوها ، وهذا مذهب مالك والشافعي .

<sup>(</sup>٣) لأن العظم كالنوى في التمر ، وقيل لأحمد : إنه يختلف . فقال : كل سلف يختلف . أي فيصح السلم في اللحم ولو مع عظمه ، إن عين محل يقطع منه ، كظهر ، وفخذ ، ونحوه ، ويلزم قبوله بعظامه ، لأن اتصاله بها اتصال خلقة ، كالنوى في التمر ، ويعتبر قوله إذا أسلم ، في نحو ضأن ذكر أو أنثى ، خصي أو غيره ، سمين أو هزيل ، ونحو ذلك مما يختلف به الثمن ، وعلم منه أنه لا يصح في مطبوخ ومشوي ، ولا في لحم بعظمه إن لم يعين محل قطع لاختلافه .

<sup>(</sup>٤) وكمعدود من حيوان يتأتى ضبطه كما يأتي ، وغير حيوان مما لا تتفاوت آحاده ، قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات ، والموزونات ، والمذروعات التي يضبطها الوصف ، واتفقوا على أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها ، كالجوز والبيض ، جائز إلا في رواية عن أحمد .

<sup>(</sup>٥) وکمثری ، وخوخ ، واجاص ، وکبطیخ .

 <sup>(</sup>٦) وهذا أحد القولين ، وعنه : يجوز عدداً ، ومذهب أبي حنيفة : وزنا
 وعددا ، ومذهب الشافعي : وزنا ، ومالك على الإطلاق .

(و) ك (البقول) لأنها تختلف، ولايمكن تقديرها بالحزم (() () ك (الجلود) لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها، لاختلاف الأطراف (() (و) ك (الروروس) والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر (() (و) ك (الأواني المختلفة الروروس، والأوساط كالقماقم ().

<sup>(</sup>۱) لأنه يمكن في الصغير والكبير ، فلم يصح السلم فيه ، كالجواهر ، وعنه : يجوز السلم في الفواكه ، والموز والخضراوات ونحوها ، قال الموفق : لأن كثيراً من ذلك يتقارب ، وينضبط بالكبر والصغر ، ومالا يتقارب ينضبط بالوزن ، كالمبقول ونحوها ، فيصح السلم فيه ، كالمذروع ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي .

<sup>(</sup>٢) وتقدم أن مالا ينضبط – بكيل ولا وزن ولاعد ولا ذرع ونحوه – لا يجوز السلم فيه ، وقال الموفق : وفي الجلود من الخلاف ما في الرؤوس والأطراف ، أي فحيث أمكن ضبطه صح السلم فيه .

<sup>(</sup>٣) جمع مشفر وهو شفة الحيوان ، ولأن اللحم فيها قليل وليست موزونة ، وذكر الموفق وغيره عن أحمد وغيره جوازه ، وهو مذهب مالك والشافعي ، قال: ولنا أن التفاوت في ذلك معلوم ، فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان ، فإنه يشتمل على الرأس والجلد ، والأطراف والشحم ، وما في البطن ، كذلك الرأس يشتمل على لحم الحدين ، والأذنين ، والعينين ، ويختلف ، ولم يمنع صحة السلم فيه كذلك همنا .

 <sup>(</sup>٤) جمع قمقم ، وهو ما يسخن فيه الماء ، لأن الصفة لا تأتي عليها ، وفيه وجه : يصح إذا أمكن ضبط صفة الإناء ، بارتفاع حائطه ودور أسفله وأعلاه ، ونحو ذلك ، بحيث لا تختلف رؤوسها ولا أوساطها ، لأن التفاوت في ذلك يسير .

والأسطال الضيقة الرونوس) لاختلافها (و) ك (الجواهر) واللؤلؤ والعقيق ونحوه (تا لأنها تختلف اختلافاً متبايناً ، بالصغر والكبر ، وحسن التدوير ، وزيادة الضوء والصفا (تا و) ك (الحامل من الحيوان) كأمة حامل (تا لأن الصفة الاتأتي على ذلك ، والولد مجهول غير محقق (وكذا لو أسلم في أمة وولدها ، لندرة جمعهما الصفة ((وكل مغشوش)) .

<sup>(</sup>١) أي الأسطال ، جمع سطل بفتح السين ، قال في المحيط : طست صغيرة أو طست لها عروة ، وإن أمكن ضبطها صح السلف فيها كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) أي وكالجواهر كلها ، من اللؤلؤ والدر والياقوت ، والمرجان والزبرجد والفيروزج ، والبلور ونحوه ، فلا يصح السلم فيها ، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم ، واختاره الموفق وغيره .

<sup>(</sup>٣) ولا يمكن تقديرها ببيض عصفور أو نحوه ، ولا بشيء معين ، فتختلف أثمانها اختلافا متباينا .

<sup>(</sup>٤) أي بأن أسلم في أمة حامل أو فرس حامل ونحوهما .

<sup>(</sup>٥) أي فلا يجوز السلم فيها حيث لم تنضبط بالوصف ، وحكي الإجماع على أنه لا يجوز السلم في مجهول ، من مكيل أو موزون أو غيرهما .

<sup>(</sup>٦) وكذا أيضاً لو أسلم في أمة وأختها أو عمتها ، أو خالتها ونحوها ، من أقاربها ، أو دابة وولدها ، أو شاة ذات لبن ، لأنه كالحمل ، وفيه وجه يصح ، لأنه إذا صح البيع صح السلم ، لأنه بيع .

<sup>(</sup>٧) يعني لا يمكن ضبطه كاللبن المشوب بالماء ، فإن كان أثمانا ففيه ما نعان ، كونه لا يمكن ضبطه ، وكونه لا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخر .

لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه (۱) فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها (۱) ويكون رأس المال غيرها (۱) ويصح السلم في فلوس (۱) ويكون رأس المال عرضاً (۱) وما يجمع أخلاطاً ) مقصودة (غير متميزة كالغالية ) والند (۱) (والمعاجين ) التي يتداوى بها (۱) (فلا يصح السلم فيه ) لعدم انضباطه (۱) .

- (٢) لانتفاء الغرر .
- (٣) لأنه قد كان لها شبه بالنقدين ، ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض ، لما تقدم ، وإذا كان رأس المال غيرها انتفي المحذور .
- (٤) وزنا وعدا ، ولا نزاع في ذلك ، قال شيخنا ، وعليه : فالأنواط لا تصح بحال ، ولا يظهر تمشيها على أصول الشرع ، ولا تجرى على قواعد البيع .
- (٥) وصوب ابن فيروز : ولو كان رأس المال أثمانا ، لأنها عرض ، وفي الإقناع : ويصح في عرض بعرض .
- (٦) فلا يصح السلم فيها ، لعدم انضباطها ، والغالية : نوع من الطيب ، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ، تقول : تغليت بالغالية ، قيل : إن أول من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك ، والند : بفتح النون طيب مخلوط من مسك وكافور ، قيل : إنه ليس بعربي ، وقيل : هو العنبر .
- (٧) إذا كانت مباحة ، وقسي ونحو ذلك ، مما يجمع أشياء مختلفة ، للجهالة بقدره .
- (٨) وتمييز مافيه من الأخلاط ، فيكون مجهولا ، وهذا مذهب مالك=

 <sup>(</sup>١) ويكون مجهولا ، فلا يصح السلم فيه ، ولما فيه من الغرر ، وتقدم النهي عن بيع الغرر .

( ويصح ) السلم ( في الحيوان ) ولو آدمياً (۱) لحديث أبي رافع : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً رواه مسلم (۲) ( و ) يصح أيضاً في ( الثياب المنسوجة من نوعين ) كالكتان ، والقطن ، ونحوهما (۱) لأن ضبطها ممكن (۱) وكذا نشاب ، ونبل مريشان (۱) وخفاف ، ورماح (۱) .

= والشافعي ، واختاره الموفق وغيره ، وفي الإنصاف : لايصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين ، والند ونحوها بلا نزاع أعلمه .

- (١) أي ويصح السلم في الحيوان ، الذي يتأتى ضبطه بالسن ، والوصف والأجل ، ونحو ذلك ، ولو كان المسلم فيه آدميا ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وغيرهما من السلف .
- (٢) ولأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني أن ابتاع البعير بالبعيرين ، وبالأبعرة إلى مجيء الصدقة ، وقوله « من لم تطب نفسه فله بكل فريضة ست فرائض » ولأنه يثبت في الذمة صداقا ، فيثبت في السلم كالثياب ، وتقدم أن السلم في المعدود الذي ينضبط ، جائز عند الجمهور.
  - (٣) كإبريسم .
  - (٤) وقال الشارح : الصحيح جواز السلم فيها .
- (٥) النشاب : السهم الفارسي ، والنبل : السهم العربي ، ومريشان : بفتح الميم وكسر الراء ، أي مجعول لهما ريشاً ، يقال : راش السهم يريشه . ألزق عليه الريش ، فيصح السلم فيهما ، لإمكان ضبطهما بالصفات التي لا يتفاوت الثمن معها غالبا .
- (٦) « الخفاف » جمع خف ، مايلبس في الرجل ، ولو كانت مستورة ، =

(و) يصح أيضاً في (ما خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كالجبن) فيه الإنفحة ((وخل التمر) فيه الماء ((والسكنجبين) فيه المخل ((() ونحوها) كالشيرج، والخبز، والعجين (() الشرط (الثاني ذكر الجنس، والنوع) أي جنس المسلم فيه ونوعه (()

- (١) تستخرج من بطن الجدي الراضع ، فخلط الجبن بها غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط ، ويسير غير مؤثر .
  - (٢) وكزبيب فيه ماء ، فإذا كان الماء يسيرا لم يؤثر .
- (٣) السكنجبين معرب ، مركب من السكر والخل ونحوه ، والخل ما حمض من عصير العنب وغيره :
- (٤) « الشيرج » دهن السمسم ، لأن الخلط يسير ، غير مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط ، فلم يؤثر ، والخبز والعجين يوضع فيهما الملح ، وكدهن ورد ، وبنفسج ، وكل ما يضبطه الوصف ولا يتفاوت كثيراً ، قال في الانصاف : بلا نزاع ، فالذي يجمع أخلاطا أربعة أقسام خلط مقصود متميز ، كالثياب من نوعين ، وما خلطه لمصلحة ، وليس بمقصود في نفسه ، كالإنفحة في الجبن ، فيصح السلم فيهما ، وأخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية ، وما خلطه غير مقصود ولا مصلحة فيه ، كاللبن المشوب بالماء ، فلا يصح فيهما .
- (٥) باتفاق أهل العلم ، وكذا الجودة والرداءة ، فإنه لابد من ذلك في كل مسلم فيه ، قال الشيخ وغيره : يذكر جنسه كالحب مثلا ، ونوعه كالسلموني مثلا ، وذكر النوع مستلزم لذكر الجنس .

<sup>= «</sup> والرماح » معروفة ، فيصحالسلم فيها ، كالقصب ، والخشب ، ومافيه من غيره متميز ، يمكن ضبطه ، والإحاطة به ، ولا يتفاوت كثيرا .

- ( وكل وصف يختلف به ) أي بسببه ( الثمن ) اختلافاً ( ظاهراً ) ( ) كلونه ، وقدره وبلده ( ) ( وحداثته وقدمه ) ( ) ولا يجب استقصاء كل الصفات ، لأنه قد يتعذر ( ) ولا ما لا يختلف به الثمن ، لعدم الإحتياج إليه ( ) .
- (١) لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن ، ولأن العلم بالمبيع شرط في البيع ، وطريقه الرؤية أو الوصف ، والرؤية متعذرة هنا ، فتعين الوصف.
- (٢) فيذكر لونه إن اختلف ، كأحمر أو أبيض ، ويذكر قدره ككبار مثلا ، متطاول ، أو مدور ، ويذكر بلده ، أي الثمر أو الحب ، فيقول : من بلد كذا . بشرط أن تبعد الآفة فيها .
- (٣) فيقول: حديث أو قديم ، وإن أطلق العتيق ، ولم يقيده بعام أو أكثر ، أجزأ أي عتيق كان ، ما لم يكن متغيراً ، ويذكر سن حيوان ، وغيره مما يميز به مختلفه ، فيقول: ذكرا وسمينا أو معلوفا ، وكبيرا ، أو ضدها ، ويذكر في عسل جنسه كنحل ، أو قصب ، وبلده ، وزمنه ولونه ، وفي سمن نوعه ، كسمن بقر ، ولونه كأصفر ، ويذكر في اللبن النوع ، والمرعى ، وفي ثوب النوع ، والبلد ، واللون ، والطول ، والعرض ، والخشونة ، والصفاقة ، وضدها ، وفي غزل كاغداً ونحوذلك ، وسائر ما يجوز فيه السلم بما يختلف به .
- (٤) وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر التسليم فيه ، فيكتفي بالأوصاف الظاهرة ، التي يختلف بها الثمن ظاهرا ، ولو استقصى ، جتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف ، بطل السلم .
- (٥) أي ولا يجب ذكر وصف لا يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا ، لعدم الإحتياج إلى ذلك الوصف .

( ولا يصح شرط ) المتعاقدين ( الأردأ أو الأجود ) لأنه لا ينحصر (() إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه (() بل) يصح شرط ( جيد ورديء )(() ويجزىء ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء (() فينزل الوصف على أقل درجة (() فإن جاء) المسلم إليه ( بما شرط ) للمسلم ، لزمه أخذه (() أو ) جاءه بر ( أجود منه ) أي من المسلم فيه ( من نوعه ())

- (٤) عرفا ، وإن وجد أجود منه أو أردأ .
  - (٥) أي في الجودة أو الرداءة .
- (٦) كالمبيع المعين ، سواء تضرر بقبضه أولا ، لأن على المسلم إليه ضرراً في بقائه في يده ، فإن امتنع قيل : إما أن تقبض حقك أو تبريء منه ، وكذا لو أحضره بعد محل الوجوب ، فهو كما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما .
- (٧) لزمه قبوله ، لأنه أتى بما تناوله العقد ، وزيادة تنفعه ولا تضره ، قاله الشارح ، وصاحب المبدع ، وغيرهما .

<sup>(</sup>١) أي الأردأ ، لأن أفعل التفضيل لا ينضبط ، ولتعذر الوصول إلى الأجود ، وإن قدر عليه كان نادرا .

<sup>(</sup>٢) أي فلا يصح اشتراط الأردا أو الأجود ، وقال الموفق في الأردا : يحتمل أن يصح ، لأنه يقدر على تسلم ماهو خير منه ، فإنه لا يسلم شيئا إلا كان خيرا مما شرطه ، فلا يعجز إذاً عن تسليم ما يجب قبوله ، بخلاف الأجود .

 <sup>(</sup>٣) أي بل يصح للمسلم شرط جيد من تمر أو حب ، أو غيرهما مما يصح
 السلم فيه بلا نزاع ، وشرط ردي ء حال العقد ، لإمكان الحصول عليه .

ولو قبل محله ) أي حلوله ( ولا ضرر في قبضه ، لزمه أخذه ) (۱) لأنه جاءه بما تناوله العقد ، وزيادة تنفعه (۱) وإن جاءه بدون ما وصف (۱) أو بغير نوعه من جنسه ، فله أخذه ولا يلزمه (۱) وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله (۱) .

(١) وذلك كالحديد ، فإنه يستوي قديمه وحديثه ، وكالزيت ، والعسل ، ما لم يكن في قبضه ضرر لخوف ، ولا يحمل مؤنة ، فعليه قبضه .

(٢) حيث أنه جاءه بأجود منه ، وعجل تسليمه ، وإن كان في قبضه قبل المحل ضرر ، إما لكونه مما يتغير ، كالفاكهة والأطعمة كلها ، أو كان قديمه دون حديثه ، كالحبوب ونحو ذلك ، لم يلزم المسلم قبوله ، لأن له غرضا في تأخيره، بأن يحتاج إلى أكله أو طعامه في ذلك الوقت ، وكذا الحيوان ، لأنه لا يأمن تلفه ، وكذا إن كان يحتاج في حفظه إلى مؤنة ، كالقطن ونحوه ، أو كان الوقت

مخوفًا ، يخشى على ما يقبضه ، فلا يلزمه قبضه قبل محل أجله .

(٣) أي من العوض حال العقد ، فله أخذه ، لأن الحق له ، وقد رضي بدونه ،ولا يلزمه أخذ دون ما وصف له .

(٤) كتمر معقلي فجاء ببرني ، وكمعز عن ضأن ، وجواميس عن بقر ، لأنهما كالشيء الواحد ، ولايلزمه أخذه ، ولو أجود منه ، لأن العقد تناول ما وصفاه على شرطهما ، ولا يجبر على إسقاط حقه ، والنوع صفة ، فأشبه مالوفات غيره من الصفات .

(٥) لأنه صرفه إلى غيره وهو ممنوع ، لما رواه أبوداود وغيره « من أسلم في شيء ، فلا يصرفه إلى غيره » وللدار قطني « فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه » بخلاف القرض ، أو ثمن المبيع ، فإنه يجوز أن يعتاض عنه بغير جنسه ، بشرط قبضه في

لمجلس .

وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيباً فله رده (۱) وإمساكه مع الأرش (۱) الشرط ( الثالث ذكر قدره ) أي قدر المسلم فيه (۱) (بكيل ) معهود فيما يكال (۱) (أو وزن ) معهود فيما يوزن لحديث « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » متفق عليه (۱) (أو ذرع يعلم ) عند العامة (۱)

(١) كسائر المبيعات ، وله المطالبة بالبدل ، كالمبيع المعيب إذا كان غير عالم بعيبه .

(٢) كمبيع غير سلم على ما تقدم ، ويجوز لمسلم إليه أخذ عوض زيادة قدر دفعه كما لوأسلم إليه في قفيز ، فجاءه بقفيزين ، لا أخذ عوض جودة أو رداءة ، لعدم إفراد الجودة أو الرداءة بالمبيع .

(٣) فلا يصح السلم بدون ذكر قدر المسلم فيه ، باتفاق أهل العلم ، للخبر الآتي وغيره . (٤) أي من الحبوب وغيرها من كل مكيل .

(٥) كحديد ، وصفر ، ونحاس ، وقطن ، وإبريسم ، وكتان ، وصوف وغير ذلك من كل موزون .

(٦) فدل الحديث على أنه يعتبر تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل ، وتعيين

معلوم ، وحكاه ابن بطال إجماعا . (٧) ويتعارف بينهم ، ليرجع إليه عند التخالف ، وتقدم ذكر الإتفاق على =

الوزن فيما يسلم فيه من الموزون ، ومالا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عدد

لأنه إذا كان مجهولا تعذر الإستيفاء به عند التلف ، فيفوت العلم بالمسلم فيه (۱) فإن شرطا مكيالا غير معلوم بعينه (۱) أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح (۱) وإن كان معلوماً صح السلم دون التعيين (۱) (وإن أسلم في المكيل) كالبر ، والشيرج (وزناً (۱) أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) السلم ، لأنه قدره بغير ما هو مقدر به ، فلم يجز (۱)

- (١) فيبطل العقد ، لفقدان الشرط المجمع عليه .
- (٢) أي فإن شرط المتعاقدان مكيالا بعينه ، غير معلوم عند العامة لم يصح ، لأنه يهلك فيتعذر المسلم فيه ، وهذا مذهب الجمهور .
- (٣) أي السلم بلانزاع ، لأنها لو تلفت فات العلم به ، قال ابن المنذر :
   أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره ،
   ولا في ثوب بذرع فلان ، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم .
- (٤) أي وإن كان المكيال معلوما عند العامة ، أو الميزان أو الذراع صح العقد ، ولو عين رطل فلان ، أو ميزانه المعلومين المعروفين عند العامة ، صح ، للعلم بهما ، دون التعيين ، فلا يختص بهما ، لأنه التزام لما لا يلزم .
  - (٥) لم يصح السلم ، هذا المذهب في كل ما الأصل فيه الكيل.
  - (٦) وقالوا : لأنه مبيع يشترط معرفة قدره ، فلم يجز بغير ما هو مقدر به .

<sup>=</sup> اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه ، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن السلم جائز في الثياب بذرع معلوم ، وقال الموفق : لابد من تقدير المذروع بالذرع ، بغير خلاف نعلمه .

كما لو أسلم في المذروع وزناً (۱) ولا يصح في فواكه معدودة كرمان ، وسفرجل ، ولو وزناً (۱) الشرط (الرابع ذكر أجل معلوم) للحديث السابق (۱) .

(١) أي وذلك لا يصح بالإجماع ، وعن أحمد : يصح السلم في المكيل وزنا ، وفي الموزون كيلا ، لأن الغرض معرفة قدره ، وإمكان تسليمه من غير تنازع ، فبأي قدر قدره جاز . اختاره الموفق وغيره ، وقال الأثرم : الناس ههنا لا يعرفون الكيل في التمر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي .

وأفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجواز أخذ الثمر خرصا بلا وزن ، إذا كان أقل مما في الذمة بيقين ، لحديث جابر ، وأفتى فيمن له آصع معلومة ، فاستوفى سنبلا عرفوا قدره كيلا ، فأخذ باقيه وزنا ، وقال : الإستيفاء أوسع من غيره ، وأنه من باب أخذ الحق ، والإبراء عما بقي ، وقال أحمد في اللبن : يجوز إذا كان كيلا أو وزنا ، وتقدم أنه قول الجمهور . بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط .

(٢) وقال الموفق وغيره: يسلم فيه وزنا ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، لأنه يختلف كثيراً ، ويتباين جداً ، فلم يمكن تقديره بغير الوزن ، فيتعين تقديره به ، وهذا المذهب عند الأكثر ، ويسلم في الجوز ، والبيض ، ونحوهما عدداً ، لأن التفاوت يسير ، ويذهب ذلك باشتراط الكبر ، والصغر ، أو الوسط ، وإن بقي شيء يسير عفي عنه ، كسائر التفاوت في المكيل ، والموزون المعفو عنه ، قال الموفق : وهو أظهر الروايتين ، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره .

(٣) ونصه « إلى أجل معلوم » وهو قول جمهور العلماء ، ولقوله ( إلى أجل مسمى ) والأمر يقتضي الوجوب ، ولأن الأمر في الخبر بتلك الشروط تبيين لشروط السلم ، ومنع منه بدونها .

ولأَن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه (۱) ويعتبر أن يكون الأَجل ( له وقع في الثمن ) عادة (۱) كشهر ( فلا يصح ) السلم إن أسلم (حالاً ) لما سبق (۱) ( ولا ) إن أسلم إلى أَجل مجهول (۱)

- (٢) أي أثر في زيادته لأن اعتبار الأجل ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم ، ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن ، وأيضاً السلم إنما يكون لحاجة المفاليس ، الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها ، ولا يحصل ذلك في المدة اليسيرة غالبا .
- (٣) أي من الخبر والتعليل بأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه ، وقال الزركشي : كثير من الأصحاب يمثل بالشهر والشهرين . فمن ثم قال بعضهم : أقله شهر ، ولا خلاف في السلم إلى وقت يعلم بالأهلة ، لعموم قوله ( قل هي مواقيت للناس ) وذلك نحو أول الشهر ، أو أوسطه ، أو آخره ، أو يوم معلوم منه ، ونحو ذلك ، ويجوز بغيرها مما يعرفه المسلمون ، ويكون مشهوراً عندهم لا يختلف ، وعند الشيخ : يصح حالا إن كان في ملكه ، وإلا فلا .
- (٤) فلا يصح السلم عند الجمهور ، وكذا إن أسلم مطلقاً ، ولم يغيه بغاية ، لم يصح السلم ، فلا بد أن يكون الأجل مقدراً بزمن معلوم ، قال الموفق : لاخلاف أنه لوجعل الأجل إلى الميسرة لم يصح ، ويصح البيع ، ويكون الثمن حالا ، كما لو شرط فيه الحيار ، أو يفسخ البيع والخيار للمشتري .

<sup>(</sup>۱) فإنه سمي سلما وسلفا لتعجل أحد العوضين ، وتأخر الآخر ، ومعناه : تأجيل مسلم فيه ، وتعجيل رأس ماله ، وبالحلول يكون بيعا ، لأن الشارع إنما رخص فيه من أجل الحاجة الداعية إليه ، ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم ، فلا يثبت عند الجمهور .

ك(إلى الحصاد والجذاذ) وقدوم الحاج ، لأنه يختلف ، فلم يكن معلوماً (ا ولا) يصح السلم (إلى) أجل قريب ك(يوم) ونحوه ، لأنه لا وقع له في الثمن (ا إلا) أن يسلم (في شيء يأخذه منه كل يوم) أجزاء معلومة (ا كخبز ولحم ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه (ا إذ الحاجة داعية إلى ذلك (٥).

(١) أي فلم يصح السلم ، لاختلاف هذه الأشياء ، وهذا أحد القولين ، والقول الثاني : يصح إلى الحصاد والجذاذ ، ويتعلق بأولهما عند الأكثر ، وإن منع في المجهول ، لأنه في العادة لا يتفاوت كثيرا ، قال في الإنصاف : وهو الصواب .

قال عبد الله بن الشيخ محمد : إذا باع إلى الحصاد والجذاذ – وهو القطع في نخل وغيره – فهذا لا بأس به لازم ، للأجل المعلوم عند بعض أهل العلم ، واختلافه يسير ، وهو مذهب مالك وغيره من أهل العلم ، وكان ابن عمر يبتاع إلى العطا ، وذلك أنه أجل تعلق بوقت من الزمن ، يعرف في العادة ، لا يتفاوت تفاوتا كثيرا ، أشبه ما لو قال : إلى رأس السنة .

(٢) فلم يصح السلم لفوات شرطه ، وعنه : يصح حالاً . اختاره الشيخ ، واستدلوا بخبر « ما ليس عندك » لأنه لو لم يجز السلم حالاً لقال : لا تبع هذا ، سواء كان عندك أولاً .

(٣) فيصح السلم نص عليه ، وهو مذهب مالك ، لأن كل بيع جاز إلى أجل ، يجوز إلى أجلين وآجال ، كبيوع الأعيان ،

(٤) كعسل ، ودقيق ، ورطب ، سواء بين ثمن كل قسط أولا .

(٥) ولأجل الحاجة رخص الشارع في السلم ، المسلم يرتفق برخص المثمن ، والمسلم إليه بتعجيل الثمن .

فإن قبض البعض وتعذر الباقي ، رجع بقسطه من الثمن (۱) ولا يجعل للباقي فضلاً على المقبوض ، لتماثل أجزائه ، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية (۱) الشرط ( الخامس أن يوجد ) المسلم فيه ( غالباً في محله ) بكسر الحاء أي وقت حلوله (۱) لوجوب تسليمه إذاً (۱) فإن كان لايوجد فيه (۱) أو يوجد نادراً – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح (۱) .

<sup>﴿ (</sup>١) أي فلا يجعل له زيادة ، وذلك بأن لا يأخذ عن الباقي أكثر من القسط .

<sup>(</sup>٢) أي على الباقي المتعذر قبضه ، وعلى المقبوض ، من غير تفاضل بين المقبوض. وغيره ، كما لو اتفق أجله .

<sup>(</sup>٣) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا ، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه ، وقيده « بغالبا » لأنه قد يكون ثمَمَّ مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت ، كهلاك. الثمار ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٤) أي وقت حلوله ، وإذا لم يكن عام الوجود ، لم يكن موجوداً عند المحل بحكم الظاهر ، فلم يمكن تسليمه ، فلم يصح ، كبيع الآبق .

<sup>(</sup>٥) أي وقت حلوله الذي جعلاه له لم يصح ، لأنه لا يؤمن انقطاعه ، فلا يغلب على الظن القدرة على تسليمه عند وجوب التسليم .

<sup>(</sup>٦) قال في الإنصاف : بلا نزاع . لأن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة ، فلا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه ، أشبه بيع الآبق .

(و) يعتبر أيضاً وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء) غالباً (۱) فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين (۱) أو قرية صغيرة (۱) أو في نتاج من فحل بني فلان ، أو غنمه (۱) أو مثل هذا الثوب ، لأنه لا يؤمن تلفه ، وانقطاعه (۱) .

 <sup>(</sup>١) لم أرهم ذكروا هذه العبارة ، لا في الفروع ، ولا في الإنصاف ، ولا في الإتناع ، ولا في المنتهى ، واستغربه غير واحد من الأصحاب .

<sup>(</sup>٢) عباراتهم مطلقة ، لم يقيدوا البستان بالصغر ، قال ابن المنذر : إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه ، كالإجماع من أهل العلم ، ولابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « أما في حائط بني فلان فلا » أي لا يجوز السلم ، وقد كانوا في المدينة حين قدم عليهم يسلمون في ثمار النخيل بأعيافها ، فنهاهم عن ذلك ، لما فيه من الغرر ، إذ قد تصاب تلك النخيل بعاهة ، فلا تثمر شيئا ، وقوله « في كيل معلوم ، ووزن معلوم » احترازا عن السلم في الأعيان ، قالى ابن القيم : إذا شرطه دخل في حد الغرر ، لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم اه ، وإن أسلم في ذمته ، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله أو زرعه ، فقال الشيخ وغيره : يجوز .

<sup>(</sup>٣) أي أو أسلم في قرية صغيرة لم يصح ، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه ، ومفهومه أن القرية إن كانت كبيرة صح ، كما لو عين مسلم فيه من ناحية تبعد فيها آفة ، كتمر المدينة مثلا .

<sup>(</sup>٤) أي أو أسلم في بعير من نتاج فحل بني زيد مثلا ، أو في شاة من غنمه ، أو في عبد مثل هذا العبد ، وتحو ذلك لم يصح ، أشبه ما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين ، أو صنجة معينة ، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه .

<sup>(</sup>٥) فلم يصح السلم ، وهذا مذهب الحمهور .

و ( لا ) يعتبر وجود المسلم فيه ( وقت العقد ) " لأنه ليس وقت وجوب التسليم " ( فإن ) أسلم إلى محل يوجد فيه غالباً ف (تعذر ) المسلم فيه ، بأن لم تحمل الثمار تلك السنة " ( أو ) تعذر ( بعضه فله ) أي لرب السلم ( الصبر ) إلى أن يوجد فيطالب به " ( أو فسخ ) العقد في ( الكل ) إن تعذر الكل ) .

<sup>(</sup>۱) بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء ، وفي كل معدوم إذا كان يوجد عند المحل ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال « من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم » الحديث ، ولم يذكر الوجود ، ولوكان شرطا لذكره ، ولنهاهم عن السلف سنتين ، ولأنه يثبت في الذمة ، ويوجد في محله غالباً ، أشبه الموجود .

<sup>(</sup>٢) أي حتى يعتبر وجود المسلم فيه حال العقد ، بل يصح السلم ، سواء كان المسلم فيه موجوداً حال العقد أو معدوما .

<sup>(</sup>٣) أو غاب المسلم إليه ، أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه ، خير بين الصبر أو الفسخ ، وهذا مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأن العقد وقع على موصوف في الذمة ، فهو باق على أصله ، وليس من شرط جوازه أن يكون من ثنار هذه السنة ، وإنما هو شيء شرطه المسلم فيه ، فهو في ذلك بالخيار ، قال ابن رشد : وهذا المعتمد عليه .

<sup>(</sup>٤) لبقاء العقد على أصله ، كمن اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض .

<sup>(</sup>٥) ويرجع برأس المال إن كان موجوداً أو عوضه إن كان معدوما لتعذره.

(أو) في (البعض) المتعذر ((الويأخذ الثمن الموجود ((الوعوضه)) أي عوض الثمن التالف ((الألف العقد إذا زال وجب رد الثمن (العمن ويجب رد عينه إن كان باقيا ((الوعوضه إن كان تالفاً ((الفقر القيا)) أو عوضه إن كان تالفاً ((الفقر القيا)) أو قيمته إن كان متقوماً (((الفقر الفقر السخر المن السخر السخر السخر السخر السخر السخر السخر السادس أن يقبض الثمن تاماً ) (((الفقر السادس) الشخر الثمن تاماً ) (((الفقر الساد)) ((الفقر الساد)) ((الفقر الساد)) ((الفقر السخر الفقر الشخر الفقر السخر الساد) ((الفقر الساد)) ((الفقر السخر السخر الفقر ا

- (٢) أي يأخذ المسلم رأس ماله الذي أسلمه إن كان موجوداً .
  - (٣) ُلتعذررده ، وعوضه مثل مثلي ، وقيمة متقوم .
    - (٤) أي على صاحبه بلا نزاع .
  - (٥) أي المسلم ، لأنه عين مال المسلم ، فوجب رده إليه .
  - (٦) أي عوض رأس مال السلم إن كان رأس المال تالفا .
    - (V) مثليا ككيل وموزون ، أو متقوما كالحواهر .
- (٨) أي رد عين الثمن كله أو عوضه إن فسخ العقد في الكل .
  - (٩) أي من الثمن من عينه أو عوضه .
- (١٠) أي أن يقبض المسلم إليه أو وكيله الثمن تاما في مجلس العقد ، هذا مذهب الحمهورا .

<sup>(</sup>۱) دون الموجود ، لأن الفساد طرأ بعد صحة العقد ، فلا يوجب الفساد في الكل ، كما لو باعه صبرتين ، فتلفت إحداهما قبل القبض ، وعلم مما تقدم أنه لو تحقق بقاء المسلم فيه لزم المسلم إليه تحصيله ولو شق ، كبقية الديون .

لقوله صلى الله عليه وسلم « من أسلف في شيء فليسلف » الحديث أي فليعط (۱) قال الشافعي : لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه (۱) ويشترط أن يكون رأس مال السلم ( معلوماً قدره ووصفه ) كالمسلم فيه (۱) فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها (۱) ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة (۱)

<sup>(</sup>١) فاستنبطوا اشتراط قبض الثمن في المجلس من هذا الحديث ، ولئلا يصير بيع دين بدين كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) ولأنه عقد معاوضة لا يجوز فيه تأخير العوض المطلق ، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض كالصرف .

<sup>(</sup>٣) أي كما أنه يشترط أن يكون قدر المسلم فيه ووصفه معلوما ، فكذا رأس مال السلم ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، وأحد قولي الشافعي ، لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه ، ولا يؤمن انفساخه ، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله ، قال الموفق: ولا خلاف في اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة ، لأنه أحد عوضي السلم ، فإذا لم يكن معينا اشترط معرفة صفته كالآخر ، إلا أنه إذا أطلق ، وفي البلد نقد واحد ، انصرف إليه ، وقام مقام وصفه ، وقيل : لا يشترط . بل تكفي المشاهدة ، وهو مذهب الشافعي ، ومال إليه في المغني والشرح .

<sup>(</sup>٤) فإن فعلا بطل ، لفوات شرطه . ريم المديد

<sup>(</sup>٥) أي ولا يصح السلم إن جعل رأس ماله بجوهر ونحوه ، من سائر ما لا يجوز السلم فيه ، مما لا يمكن ضبطه بالصفة التي هي شرط في صحة العقد ، ويرده إن كان موجودا ، وإلا رد قيمته .

ويكون القبض (قبل التفرق) من المجلس ("وكل مالين حرم النساءُ فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر (") لأن السلم من شرطه التأجيل (") ( وإن قبض البعض ) من الثمن في المجلس ( ثم افترقا ) قبل قبض الباقي ( بطل فيما عداه ) أي عدا المقبوض (") وصح في المقبوض (") ولو جعل ديناً سلما لم يصح (") وأمانة ، أو عيناً مغصوبة ، أو عارية يصح ، لأنه في معنى القبض (")

- (٤) نص عليه ، وهو مقتضى مذهب الشافعي وغيره .
  - (٥) أي بقسطه من الثمن ، بناء على تفريق الصفقة .
- (٦) كثمن مبيع ، وقرض ، وقيمة متلف ، ونحوها ، بأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم مثلا ، فيجعلها رأس مال سلم في طعام ونحوه ، قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، وذلك لأن المسلم فيه دين ، فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين ، وحكي أنه لا يصح إجماعا ، وهذه مسألة : بيع الواجب بالساقط ، وتقدم .

<sup>(</sup>١) وإلا لم يصح العقد عند الجمهور .

<sup>(</sup>٢) كمكيل مطعوم بمكيل مطعوم وأحد النقدين بالآخر ، لقوله في الربوي « إلا يدا بيد » ويجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض وتقدم .

<sup>(</sup>٣) أي عند جمهور العلماء ، وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا .

<sup>(</sup>٧) أي لو جعل المسلم ما عند المسلم إليه ــ سواء كان أمانة موجودة لا تالفة ، أو عينا مغصوبة ، أو عارية موجودة ، ونحو ذلك ــ سلما في طعام أو غيره ، صح السلم بتلك ، لأنه في معنى القبض ، لصحة تصرف مالكه فيه والحالة ما ذكر .

( وإن أسلم ) ثمناً واحداً ( في جنس ) كبر ( إلى أجلين ) كرجب وشعبان مثلاً (ا أو عكسه ) بأن أسلم في جنسين ، كبر وشعير إلى أجل ، كرجب مثلاً ( صح ) السلم (ا) ( إن بين ) قدر ( كل جنس وثمنه ) في المسألة الثانية ، بأن يقول : أسلمتك دينارين ، أحدهما في إردب قمح ، صفته كذا ، وأجله كذا ( و ) صح أيضاً إن بين ( قسط كل أجل ) والأجل كذا ( و ) صح أيضاً إن بين ( قسط كل أجل ) في المسألة الأولى (ا

<sup>(</sup>١) أي كبر بعضه إلى رجب ، وبعضه إلى شعبان ، صح السلم ، لشرطه الآتي ، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال ، كبيوع الأعيان .

<sup>(</sup>٢) لأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين جاز هنا بشرطه ، رواية واحدة كبيوع الأعيان .

<sup>(</sup>٣) أي صفة القمح كذا ، وأجل المحل كذا ، والإردب ــ بكسر الهمزة وتضم ، وفتح الدال ــ مكيال ضخم بمصر ، أربعة وعشرون صاعا .

<sup>(</sup>٤) أي فيجوز قولا واحدا ، وعنه : لا يلزم تبيين كل جنس ، فلو أسلم عشرة دنانير ، في مائتي صاع برأو شعير ، ولم يبين ثمن الشعير من البر ، جاز، وهو مذهب مالك .

<sup>(</sup>٥) وهي ما إذا أسلم في جنس إلى أجلين ، لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب ، فما يقابله أقل مما يقابل الآخر ، فاعتبر معرفة قسطه وثمنه .

بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلاً إلى شعبان فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول ألم الشرط (السابع أن يسلم في الذمة ألم يصح) السلم (في عين) كدار وشجرة ألم الأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها ألم .

﴿ (١) أي فيصح الأنه بذلك يحصل التمييز للثمن الآخر ، وعنه : يجورُ وإنَّ لم يبين ، والمذهب الأول .

(٢) كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول ، ولأن فيه غرراً يؤثر في السلم ، لا يعلم بكم يرجع أحدهما ، وذكر الموفق وجها في معرفة صفة الثمن أنه لا يشترط وقال : فيخرج هالهنا مثله ، لأنه في معناه ، والجواز ههنا أولى . وعلله بأنه إذا انفسخ هنا يرجع بقسطه من رأس مال السلم ، وأنه كما لو باع عبده وعبد غيره بثمن واحد ، وأنه أيضاً لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين ، ولا يبين ثمن كل واحد منهما ينبغي أن يجوز هالهنا ، فالله أعلم .

(٣) بالإ تفاق ، ولم يذكر بعضهم هذا الشرط استغناء عنه بذكر الأجل ، إذ المؤجل لايكون إلا في ذمة .

(٤) وقرية صغيرة كما تقدم ، وبستان بعينه ونحو ذلك ، لقوله « أما في حائط بني فلان فلا » .

(٥) أي لأن الدار أو الشجرة ونحو ذلك ربما تتلف قبل أوان التسليم ، ولأنه يمكن بيعه في الحال ، فلا حاجة إلى السلم فيه ، قال ابن القيم : إذا شرطه ديحل في حد الغرر ، فمنع أن يشترط فيه كونه من حائط معين ، لأنه قد يتخلف ، فيمتنع التسليم .

(و) لا يشترط ذكر مكان الوفاء (۱) لأنه عليه السلام لم يذكره (۱) بل (يجب الوفاء موضع العقد) (۱) لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه (۱) وله أخذه في غيره إن رضيا (۱) ولو قال : خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء . لم يجز (۱) (ويصح شرطه) أي الوفاء (في غيره) أي غير مكان العقد (۱) .

(١) نص عليه ، وهو قول طائفة من أهل العلم .

(٢) أي في قوله « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » ولو كان شرطا لذكره ، وكذا قوله « أما من حائط بني فلان فلا ، ولكن كيل مسمى ، إلى أجل مسمى » ولم يذكر مكان الإيفاء ، ولأنه عقد معاوضة أشبه بيوع الأعيان ، وقيل : إن كان لحمله مؤونة وإلا فلا .

(٣) إن عقدا في محل يصلح للإقامة ، ويمكن الوفاء فيه عادة ، وكذا كل عوض ملتزم في الذهة .

(٤) فاكتفي بذلك عن ذكره ، وينبغي العمل بالعرف ، فقد أجرى الشارع الشرط العرفي كاللفظي ، فكذلك وجوب المسلم فيه في مكان العقد ، كما قال ابن القيم وغيره ، إن لم يشترطه لفظا بناء على الشرط العرفي .

(٥) أي للمسلم أخذ المسلم فيه في غير مكان العقد بلا أجرة حمل إن رضيا ! بذلك لأن الحق لايعدوهما .

(٦) لأنه معاوضة عن بعض السلم .

(٧) يعني موضع العقد ، إذ في تعيين المكان غرض ومصلحة ، فيصير
 كتعيين الزمان .

لأنه بيع ، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه ، كبيوع الأعيان (۱) وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيداً (۱) (وإن عقدا) السلم (ببر) ية (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزوماً (۱) وإلا فسد السلم ، لتعذر الوفاء موضع العقد (۱) وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض ، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل (۱) ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه (۱)

(١) ولأنه شرط ذكر مكان الإيفاء فصح ، كما لو ذكره في مكان العقد ، وقيل : لا يصح . لأنه شرط خلاف مقتضى العقد ، ورجح جماعة الصحة ، لأنه نفى للجهالة وقطع للتنازع .

(٢) لأنهما شرطا مقتضى العقد بالقول ، كاشتراط تعيينه بالكيل قولا واحدا ، وكما لو شرطا الحلول في ثمن المبيع .

(٣) لأنهما إن تركا ذكر مكان الوفاء كان مجهولاً ، وأفضى إلى التنازع .

(٤) أي وإن لم يشترطا مكان الوفاء ــ حيث عقداه ببر أو بحر أو دار حرب ، ونحو ذلك ، مما لا يمكن التسليم فيه ــ فسد السلم ، لتعذر الوفاء موضع العقد ، ببر ونحوه قطعا .

(٥) أي فاشتراط تعيين مكان الوفاء والحالة هذه بالقول ، كاشتراط تعيينه بالكيل قولا .

(٦) أي ومع الإختلاف في تعيين مكان الوفاء ، يقبل قول المسلم إليه مع
 يمينه ، لأنه كالغارم .

( ولا يصح بيع المسلم فيه ) لمن هو عليه " أو غيره ( قبل قبضه ) (") ه لنهيه عليه السلام « عن بيع الطعام قبل قبضه » (") ( ولا ) تصح أيضاً ( هبته ) لغير من هو عليه ، لعدم القدرة على تسليمه (")

(١) قبل قبضه ، قال الموفق وغيره : لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه ، وروي أنه يجوز لبائعه ، واختاره الشيخ ، وقال : هو قول ابن عباس . لكن يكون بقدر القيمة فقط ، لئلا يربح فيما لم يضمن ، وقال ابن القيم : نهى عن ربح ما لم يضمن ، المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر ، أويبيعه بمعين مؤجل ، لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين ، من جنس ما نهي عن بيع الكاليء بالكالىء ، والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه ، من بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره من غير ربح ، وقال : النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، إنما هو في المعين أو المتعلق به حق توفية ، وأما ما في الذمة فالإعتياض عنه من جنس الإستيفاء ، وفائدته سقوط ما في ذمته لاحدوث ملك له .

- (٢) أي ولا يصح بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه إجماعا .
- (٣) متفق عليه ، وفي لفظ «حتى يستوفيه » وفي لفظ «حتى يكتاله » ولنهيه عن ربح ما لم يضمن ، فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على عدم صحة بيع الدين قبل قبضه .
- (٤) أي ولا تصح هبة المسلم فيه قبل قبضه لغير من هو عليه ، لعدم القدرة على تسليمه قبل قبضه ، ولأن الهبة تنقل الملك كالبيع ، وعنه : تصح هبته لغير من هو عليه ؛ اختارها في الفائق ، قال في الإنصاف : وهو مقتضى كلام الشيخ تقي

الدين .

(ولا الحوالة به) لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر ، والسلم عرضة للفسخ (۱) (ولا) الحوالة (عليه) أي على المسلم فيه (۱) أو رأس ماله بعد فسخ (۱) (ولا أخذ عوضه) (۱) لقوله عليه السلام « من أسلم في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره » (۱)

(١) أي ولا تصح الحوالة بالمسلم فيه ، بأن يحيل المسلّم إليه المسلّم بالمسلّم فيه على آخر ، ليأخذه منه ، وتعليله ينبغي أن يكون تعليلا لقوله « ولاعليه » وتعليل الحوالة به بأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه ، فلم تجز كالبيع .

(٢) أي بأن يحيل المسلم تخر ، له عليه دين من جنس المسلم فيه ، بذلك الدين ، على المسلم إليه ، ليأخذه منه .

(٣) أي ولا تصح الحوالة على رأس ماله بعد فسخ ، وقبل قبض ، إلحاقا له بدين السلم ، وذلك لأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فأشبه المسلم فيه ، والوجه الثاني يصح ، قال في تصحيح المحرر : وهو أصح على مايظهر لي ، وجوزهما الشيخ ، وعليه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من نفسه .

(٤) أي ولا يصح أخذ المسلم عوضا عن المسلم فيه ، وجزم الموفق وغيره بتحريمه ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.

(٥) أي « من أسلم في شيء » من مكيل، أو موزون ، أو غيرهما مما يصح السلم فيه « فلا يصرفه إلى غيره » أي إلى شيء آخر قبل قبضه ، وهو قول الجمهور ، وأخذ العوض صرف له إلى غيره ، رواه أبو داود ، وللدار قطني « فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه » وجوزه مالك والشيخ بقدر القيمة ، قال ابن عباس : إذا أسلمت في شيء فخذ عوضاً أنقص ، ولا تربح مرتين . قال ابن المنذر : وهذا قول صحابي ثبت عنه ، وهو حجة ما لم يخالف . =

وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً (١) والعوض مثله في القيمة ، أو أقل ، أو أكثر (٢) وتصح الإقالة في السلم (١) (ولا يصح ) أخذ ( الرهن والكفيل به ) أي بدين السلم (١) رويت كراهيته عن علي وابن عباس ، وابن عمر (٥)

= قال ابن القيم : فثبت أنه لا نص فيه ، ولا إجماع ، ولا قياس ، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة . وقال : ثبت عن ابن عمر : إني أبيع الإبل بالبقيع . الخ ، فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه ، وقال : إذا فسخ العقد بإقالة أو غير ها جاز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه ، وهو اختيار القاضي ، وشيخنا ، ومذهب الشافعي ، وهو الصحيح ، فإن هذا عوض مستقر في الذمة ، فجازت المعاوضة عليه ، كسائر الديون ، ولا نص في المنع ، ولا إجماع ، ولا قياس .

- (١) أي فلا يصح أخذ عوضه .
- (٢) لم يصح لما تقدم ، ولأن أخذ العوض عن المسلم فيه بيع له ، فلم يجز كبيعه لغيره ، عند الجمهور ، لعموم الأخبار ، وبيع الصكاك ، وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في ورق ونحوه ، فإن كان الدين نقداً ، وبيع بنقد ، فقال في الإنصاف : لا يجوز بلا خلاف ، لأنه صرف بنسيئة ، وإن بيع بعرض فروايتان ، وقال أحمد : هو غرر .
- (٣) لأنها فسخ ، وليست بيعا ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ، وتجوز في بعضه ، عند الجمهور ، وبرد الثمن في المجلس إن كان باقياً ، أو مثله إن كان مثليا ، أو قيمته .
  - (٤) قالوا : ولا بثمن رأس مال السلم بعد فسخه .
  - (٥) والحسن ، وسعيد بن جبير ، والأوزاعي ، وغيرهم .

إذ وضع الرهن للإستيفاء من ثمنه ، عند تعذر الإستيفاء من الغريم ، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ، ولا من ذمة الضامن ، حذراً من أن يصرفه إلى غيره (۱) ويصح بيع دين مستقر – كقرض ، أو ثمن مبيع – لمن هو عليه (۱) بشرط قبض عوضه في المجلس (۱) .

<sup>(</sup>١) أي إلى غير المسلم فيه ، ونظره المجدوغيره ، وعنه : يجوز ويصح ، فيشتري ذلك من ثمن الرهن ويسلمه ، ويشتريه الضامن ويسلمه ، لئلا يصرفه إلى غيره ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم ، لقوله (فرهان مقبوضة) واللفظ يدخل فيه السلم ، ولأنه أحد نوعي البيع فجاز أخذ الرهن بما يسلم في الذمة ، والكفالة وثيقة ، أشبهت الرهن ، فيجوز شرطهما اختاره الشيخ ، والموفق ، والمجد ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح وغيره ، وصوبه الزركشي ، وهو المفتى به .

<sup>(</sup>٢) فقط ، وكذا مهر بعد دخول أو نحوه مما يقرره ، وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها ، وأرش جناية ، وقيمة متلف ، وكجعل بعد عمل ، وعوض نحو خلع .

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب الجمهور ، لخبر : كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ، ونأخذ عنها الدراهم ، فقال « لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء » فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر ، وغيره مقاس عليه ، فأما إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو عكسه ، أو باعه بموصوف في الذمة ، فيشترط قبضه في المجلس ، لا إن باعه بمعين يباع به نسيئة ، كذهب ببر معين ، فلا يشترط قبضه في المجلس ، ولا بعد بيعه لغير من هو عليه مطلقاً ، لأنه غير قادر على تسليمه ، ولا بيع دين غير مستقر ، كدين كتابة ونحوه .

وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ، ولا يجوز لغيره (١) وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق (١) .

<sup>(</sup>١) أي ولا يجوز هبة كل دين لغير من هو عليه ، لأن الهبة تقتضي وجود معين ، وهو منتف هنا ، وإنما صحت لمن هو عليه من سلم أو غيره لأنها غير هبة حقيقة ، بل بمعنى الإسقاط ، وعنه : تصح لغير من هو عليه ، اختاره في الفائق ، وهو مقتضى كلام الشيخ .

<sup>(</sup>٢) ثبتت هذه العبارة في بعض النسخ ، وقد تقدمت في آخر باب الخيار ، وهي أن يقول لغريمه : اقبضه لي ، ثم اقبضه لنفسك ، ومفهومه عدم صحة عكسه ، بأن يقول لغريمه : اقبض سلمي لنفسك . وقال ابن القيم : يكفي قبضه من نفسه لرب المال ، وإذا تصدق عنه بالذي قال كان عن الآمر ، هذا هو الصحيح وهو تخريج بعض أصحابنا ، وفي الإنصاف : إن قبضه جزافا فالقول قوله في قدره بلا نزاع ، وإن قبضه كيلا ووزنا وادعى غلطا لم يقبل قوله ، والوجه الثاني : يقبل إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا ، صححه غير واحد ، قال في الإنصاف : يقبل إذا ادعى غلطا ممكنا عرفا ، صححه غير واحد ، قال في الإنصاف :

## باب القرض(١)

بفتح القاف وحكي كسرها (٢) ومعناه لغة القطع (٣) واصطلاحاً دفع مال لمن ينتفع به ، ويرد بدله (٤) وهو جائز بالإجماع (٥)

- (١) أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض ، وأحكامه ، وما يتعلق بذلك .
  - (۲) حكاه صاحب القاموس وغيره .
- (٣) مصدر قرض الشيء يقرضه بالكسر قطعه فسمي به لأنه يقطع من ماله شيئاً يعطيه ، ليرجع إليه مثله ، وأقرضه أعطاه قرضا ، واسم مصدر بمعنى الإقراض ، وما أسلفت من إساءة أو إحسان .
- (٤) وهو شرع كذلك ، فلا يملك المقرض استرجاعه ، وله طلب بدله ، آل في الإنصاف : بلا نزاع ، وقوله : دفع مال . شمل العارية والهبة ، فأخرجهما بقوله : ويرد بدله ، أو يفسر قوله « مال » فتخرج ، لأنها إباحة المنافع ، وتخرج الهبة بالقيد المذكور ، والقرض نوع من المعاملات ، على غير قياسها ، لاحظها الشارع رفقاً بالمحاويج .

وقال ابن القيم: القرض من باب الإرفاق والتبرع ، لا من باب المعاوضات ، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة ، لينتفع بما يستخلف منه ، ثم يعيده إليه بعينه ، إن أمكن ، وإلا فنظيره أو مثله ، وهو نوع من السلف ، لارتفاق المقرض به ، وإن كان المقرض ينتفع بالقرض ، كما في مسألة السفتجة ، ولهذا كرهها من كرهها ، والصحيح أنها لا تكره ، لأن المنفعة لا تخص المقرض ، بل ينتفعان بها حدما

(٥) حكاه غير واحد ، بل بالكتاب والسنة ، لعموم ( وأقرضوا الله ) ، « من نفس عن مسلم كربة » الحديث ، وغير ذلك .

( وهو مندوب ) (۱) لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود ( وهو مندوب ) لقرض مسلماً قرضاً مرتين ، إلا كان كصدقة مرة (7) وهو مباح للمقترض (۱) وليس من المسألة المكروهة ، لفعله عليه السلام (۱) ( وما يصح بيعه ) من نقد أو عرض ( صح قرضه ) مكيلاً كان أو موزوناً ، أو غيرهما (۱) .

<sup>(</sup>١) أي والقرض مندوب إليه في حق المقرض ، لما فيه من الأجر العظيم ، قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن القروض قربة ومثوبة .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه ، وله عن أنس مرفوعا « الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بشمانية عشر » حتى قيل : إنه أفضل من الصدقة ، إذ لا يقترض إلا محتاج ، ففي هذه الأحاديث وغيرها من العمومات ، ما يدل على فضيلة القرض ، ولأن فيه تفريجا ، وقضاء لحاجة أخيه المسلم ، وليس بواجب ، قال أحمد : لا إثم على من سئل فلم يقرض ، وذلك لأنه من المعروف ، أشبه صدقة التطوع .

<sup>(</sup>٣) وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ، ولا يغره من نفسه ، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يوفيه ، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة ، لئلا يضر بالمقرض ، ولا لغيره ممن هو معروف بعدم الوفاء ، لكونه تغريرا بمال المقرض ، وإضرارا به .

<sup>(</sup>٤) مِن أَنْه استسلف بكرا ، وغير ذلك ، ولو كان مكروها لكان أبعد الناس منه .

<sup>(</sup>٥) مما يضبط بالذرع ، أو العد ، أو الوصف ، أما قرض المكيل والموزون فقال الموفق وغيره : يجوز بغير خلاف . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن استقراض ما له مثل من المكيل ، والموزون ، والأطعمة جائز ، ومذهب مالك ، والشافعي ، وغيرهما : يجوز قرض الخبز . وفي الإختيارات : يجوز قرضه ، =

لأنه عليه السلام استسلف بكراً (( إلا بني آدم) فلايصح قرضهم ، لأنه لم ينقل ، ولا هو من المرافق (۱) ويفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها (۱) ويشترط معرفة قدر القرض ، ووصفه (۱).

<sup>=</sup> ورد مثله عددا بلا وزن ، من غير قصد الزيادة . وجوز الشيخ قرض المنافع ، مثل أن يحصد معه يوما ، ويحصد معه الآخر يوما ، أو يسكنه داره ، ليسكنه الآخر داره بدلها ، ولو أقرضه في بلد ليستوفي منه في بلد آخر ، جاز على الصحيح .

<sup>(</sup>١) وهو الفتى من الإبل ، ويأتي أن الحديث متفق عليه ، فدل على جواز قرض الحيوان ، وهو مذهب الجمهور .

<sup>(</sup>٢) وقال أحمد : أكره قرضهم ، قال الموفق : فيحتمل كراهية تنزيه ويصح ، لأنه مال يثبت في الذمة سلما ، فصح قرضه ، كسائر الحيوان ، قال : وعدم نقله ليس بحجة ، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز ، قال : ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء ، وهو قول مالك ، والشافعي ، إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن .

<sup>(</sup>٣) هذا المذهب، واختاره القاضي، ورجح الموفق أن القرض عقد ناقل للملك، فاستوى فيه العبيد والإماء، كسائر العقود، وقولهم «ثم يردها» ممنوع، فإنا إذا قلنا: الواجب رد القيمة. لم يملك المقترض رد الأمة، وإنما يرد قيمتها، وإن سلمنا ذلك، لكن متى قصد المقترض هذا، لم يحل له فعله، ولا يصح اقتراضه، كما لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقايلة، أو بعيب فيها، وإن وقع هذا بحكم الإتفاق، لم يمنع الصحة، كما لو وقع ذلك في البيع.

<sup>(</sup>٤) أي قدر القرض ، بمقدر معروف ، بمكيال معلوم ، وذراع معلوم ، وعدد معلوم، ووزن معلوم ، فلايصح قرض دنانير ونحوها عدداً ، إن لم يعرف =

وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه (۱) ويصح بلفظه ، وبلفظ السلف (۱) وكل ما أدى معناهما (۱) وإن قال : ملكتك . ولا قرينة على رد بدل فهبة (۱) ( ويملك ) القرض ( بقبضه ) كالهبة ، ويتم بالقبول (۱) وله الشراء به من مقرضه (۱) فلا يلزم رد عينه ) للزومه بالقبض (۱) .

- (١) فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ، ولا مكاتب ، وناظر وقف منه .
- (۲) أي ويصح القرض بلفظ القرض ، وبلفظ السلف ، لورود الشرع بهما ،
   وبلفظ السلم .
- (٣) نحو : ملكتك هذا على أن ترد على بدله . أو : خذ هذا ، انتفع به ،
   ورد لي بدله . ونحوه ، أو توجد قرينة ، دالة على إرادته كأن سأله قرضا فليس بهبة .
- (٤) لأنه صريح في الهبة ، فيحكم أنه هبة ، إذا ترافعا ، وقد اتفقا على لفظ التمليك ، فإن اختلفا ، فالقول قول الآخذ أنه هبة ، لأن الظاهر معه ، لأن التمليك من غير عوض هبة .
- (٥) أي يتم عقد القرض بالقبول كالبيع ، ويملك ويلزم بقبضه ، سواء كان مكيلا أو نحوه ، أو معينا كثوب ونحوه ، فلا يفهم من تمام العقد الملكية .
- (٦) أي وللمقترض الشراء بما اقترضه من المقرض بلا كراهة ، لأنه ملكه ،
   فكان له التصرف فيه بما شاء .
- (٧) أي فلا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه ، للزومه من جهته ، وملكه =

<sup>=</sup> وزنها ، إلا إن كانت يتعامل بها عددا فيجوز، ويرد بدلها عددا ، ويشترط معرفة وصفه ، ليتمكن من رد بدله .

(بل يثبت بدله في ذمته) أي ذمة المقترض (حالاً ولو أجله) المقرض (الله في أي ذمة المقترض الأجل المقرض المقرض الأبيام عقد منع فيه من التفاضل وينبغي أن يفي فيه كالصرف ألم قال الإمام : القرض حال وينبغي أن يفي بوعده ألم أن رده المقترض أي رد القرض بعينه (الزم) المقرض (قبوله) إن كان مثلياً لأنه رده على صفة حقه المقرض (قبوله) إن كان مثلياً المنه رده على صفة حقه المواء تغير سعره أو لا أنه .

<sup>=</sup> له ملكا تاماً بالقبض ، ما لم يفلس القابض ، ويحجر عليه ، فله الرجوع به ، كما يأتي في الحجر .

<sup>(</sup>١) أي فله طلبه كسائر الديون الحالة ، والحال لا يتأجل بالتأجيل .

<sup>(</sup>٢) قضية تشبيهه بالصرف عدم جواز التأجيل في القرض ، وعنه : صحة تأجيله ، ولزومه إلى أجله ، وهو مذهب مالك ، وصوبه في الإنصاف ، وقال الشيخ : الدين الحال يتأجل بتأجيله ، سواء كان الدين قرضاً أو غيره ، لقوله « المسلمون عند شروطهم » وقال ابن القيم : هو الصحيح لأدلة كثيرة .

<sup>(</sup>٣) لأن الوفاء بالوعد مستحب ، واختار الشيخ لزومه إلى أجله ، وفي الإنصاف : اختار الشيخ صحة تأجيله ، ولزومه إلى أجله ، سواء كان قرضا أو غيره ، وذكره وجها وهو الصواب ، ومذهب مالك والليث ، وذكره البخاري. عن بعض السلف .

<sup>(</sup>٤) مكيلاكان أو موزونا بلا نزاع ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف ، فرد عليه مثله ، أن ذلك جائز ، وأن للمسلف أخذ ذلك ، ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله ، فكذا هنا .

<sup>(</sup>٥) أي بزيادة أو نقص ، فيلزمه أخذه كالسلم .

حيث لم يتعيب (1) وإن كان متقوماً (۱) لم يلزم المقرض قبوله (۱) وله الطلب بالقيمة (۱) ( وإن كانت ) الدراهم التي وقع القرض عليها ( مكسرة (۱) أو ) كان القرض ( فلوساً ، فمنع السلطان المعاملة بها ) أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس (۱) ( فله ) أي للمقرض ( القيمة وقت القرض ) (۱)

- (٢) أي وإن كان القرض متقوما ، وهو ماعدا المكيل والموزون ، مما لامثلله ، كالثياب ، والحيوان ، ونحوها ، ورده المقترض ، ولو لم يتغير سعره ، ولم يتعيب .
- (٣) إن أخذ مثله جاز ، وإن شاء طالب بالقيمة ، لأن الذي وجب له بالقرض قيمته ، فلا يلزمه الإعتياض عنها .
- (٤) لأنه لا مثل له ، فضمن بقيمته ، كما في الإتلاف والغصب ، والوجه الثاني يجب رد مثله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد مثله ، وجوز الشيخ وغيره رد المثل بتراضيهما ، لأن الحق لا يعدوهما ، ولأن مأ ثبت في اللمة في السلم ثبت في القرض كالمثلي ، ويعتبر مثل صفاته تقريباً ، فإن حقيقة المثل إنما توجد في المكيل والموزون ، وتعتبر حين القرض ، لأنها حينئذ تثبت في الذمة .
  - (٥) أي مثلا ، فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها .
  - (٦) أو منع نائبه فكذلك ، وسواء اتفق الناس على المعاملة بها أولا .
- (٧) وهو وقت ثبوتها في ذمته ، لاختلاف القيم في الزمن اليسير ، بكثرة الرغبة وقلتها ، قال أحمد : يقومها كم تساوي يوم أخذها ، ثم يعطيه .

<sup>(</sup>١) أي القرض ، كحنطة ابتلت ، أو عفنت ، فلا يلزمه قبولها ، لأن عليه فيه ضرراً ، لكونه دون حقه .

لأنه كالعيب ، فلا يلزمه قبولها (۱) وسواء كانت باقية أو استهلكها (۲) و تكون القيمة من غير جنس الدراهم (۳) و كذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان (۱) (ويرد) المقترض (المثل) أي مثل ما اقترضه (في المثليات) (۰).

- (٢) أي سواء كانت الدراهم المكسرة أو الفلوس باقية بعينها في ملك المقترض أو استهلكها ، فلا يملك ردها ، وإنما يملك القيمة ، سواء نقصت قليلا أو كثيراً .
- (٣) كذهب إذا كان القرض دراهم ، فإن كان دنانير فالقيمة تكون فضة ، وكذا لو اقترض حليا ، لئلا يؤدي إلى الربا ، ونص أحمد عليه كما يأتي .
- (٤) له القيمة وقت القرض ، وعلم منه أن الفلوس إن لم يحرمها السلطان وجب رد مثلها ، غلت أو رخصت ، واختار الشيخ القيمة وقت القرض فيما إذا كسدت مطلقاً .
- (٥) أي و يجب على مقترض رد مثل قرض من فلوس ، أو مكيل ، أو موزون ، لا صناعة فيه مباحة ، يصح السلم فيه ، قاله في المبدع : إجماعا ، ولأنه يضمن في الإتلاف و نحوه بمثله ، فكذا هنا .

<sup>(</sup>١) أي لأن منع السلطان لها كالعيب ، منع نفاقها ، وأبطل ماليتها ، فأشبه كسرها ، فلا يلزمه قبولها معيبة ، وليس المراد عيب الشيء المعين ، فإنه ليس هو المستحق ، وإنما المراد عيب النوع ، والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها ، قال الشيخ : فإذا أقرضه طعاما فنقصت قيمته ، فهو نقص النوع ، فلا يجبر على أخذه ناقصاً ، فيرجع إلى القيمة ، وهذا هو العدل ، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما ، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل .

لأن المثل أقرب شبها من القيمة (۱) فيجب رد مثل فلوس غلت ، أو رخصت ، أو كسدت (۱) (و) يرد (القيمة في غيرها) من المتقومات (۱) وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه (۱) .

(٢) « رخصت » بالضم ضد غلت ، و « كسدت » بالفتح فلم تنفق ، والمراد نقصت قيمتها ، وهذا مع بقاء التعامل بها ، وعدم تحريم السلطان لها ، عند أكثر الأصحاب ، لأن علو القيمة ونقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المقترض ، فلا يوجب المطالبة بالقيمة ، واختار الشيخ وابن القيم : رد القيمة ، كما لوحرمها السلطان ، وجزم به الشيخ في شرح المحرر ، فقال : إذا أقرضه طعاما فنقصت قيمته ، فهو نقص النوع ، فلا يجبر على أخذه ناقصاً ، فيرجع إلى القيمة ، وهذا هو العدل .

قال عبد الله بن الشيخ محمد : هو أقوى ، فإذا رفع إلينا مثل ذلك ، وسطنا بالصلح بحسب الإمكان ، هيبة الجزم بذلك ، وألحق الشيخ سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحاب ، وذكره الشيخ منصوص أحمد ، وأنه سئل عن رجل له على آخر دراهم مكسرة أو فلوس ، فسقطت المكسرة قال : يكون له بقيمتها من الذهب .

(٣) أي ويجب رد القيمة في غير المثليات المكيل والموزون من المتقومات ، وهي مالا يصح السلم فيه ، لأنه لا مثل له ، فضمن بقيمته ، قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ، كما في الإتلاف ونحوه .

<sup>(</sup>١) أي مع أن المثل في المثليات أقرب شبها بالقرض من القيمة ، فيتأكد وجوب رد المثل ، لوجود حقيقة المثلية فيها .

<sup>(</sup>٤) أي وتكون القيمة في جوهر ونحوه مما لايضبط بالصفة يوم قبضه، =

وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه (۱) (فإن أعوز) أي تعذر (المثل فالقيمة إذاً) أي وقت إعوازه (۲) لأنها حينئذ تثبت في الذمة (۳) (ويحرم) اشتراط (كل شرط جر نفعاً) (۱) كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيراً منه (۱۰).

- (١) لأنها حينئذ تثبت في الذمة ، ويوم القرض هو يوم الطلب من المقرض ، جزم بذلك الموفق وغيره ، وهذا التفصيل على ما في المنتهى ، وظاهر الإقناع عدم التفصيل ، قال : فإن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه ، وما سواه يوم قبضه .
- (۲) وهو عدم وجوده ، وعوز من باب تعب ، عز فلم يوجد ، وأعوزه كأعجزه ، لفظا ومعنى .
  - (٣) أي تثبت قيمة القرض يوم إعواز المثل في ذمة المقترض.
- (٤) قال الموفق: كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بغير خلاف ، وكذلك المواطأة عليها ، وقال ابن المنذر : أجمعوا على أنه إذا شرط عليه زيادة فأخذها فهو ربا ، واستفاضت الآثار عن السلف أن الهدية إذا كانت لأجل التنفيس ونحوه ، أو منفعة في مقابلة دينه فهو محرم ، لأنه إما نوع ربا أو رشوة ، وكلاهما حرام بالنصوص المستفيضة ، وإن كان لأجل عادة جارية قبل فلا بأس ، والجمهور على أنه إذا أقرض لا ينتفع لأجله .
- (٥) أي كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصاً ، أويقضيه خيرا مما أقرضه ، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحا ونحوه ، أو أن يقضيه ببلد آخر ولحمله مؤونة ، وعنه : يجوز على وجه المعروف . ويأتي=

<sup>=</sup> سواء قبضه وقت الإستقراض ، أو لم يقبضه إلابعده ، لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير .

لأنه عقد إرفاق وقربة (۱) فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه (۱) ( وإن بدأ به ) أي بما فيه نفع ، كسكنى داره ( بلا شرط ) ولا مواطأة بعد الوفاء جاز ، لا قبله (۱) ( أو أعطاه أجود ) بلا شرط جاز (۱)

= (إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً ، فأهدى إليه ، أوحمله على الدابة فلا يركبها ، ولا يقبله » وثبت عن عبد الله بن سلام : إذا كان لك على رجل حق ، فأهدى إليك حمل تبن فلا تأخذه ، فإنه ريا .

وقال ابن مسعود : كل قرض جر نفعا فهو ربا ، وثبت النهبي عن سلف

وبيع ، وحكاه الوزير اتفاقا ، لئلا يحابيه في الثمن من أجل القرض ، فكذا إذا أسكنه داره ، أو أقرضه على أن يقضيه خيرا منه ، أو يهدي له ، أو يعمل له عملا ، ونحو ذلك ، كان أبلغ في التحريم ، وقال الشيخ : لو أقرض أكاره بذراً ما يفعله الناس – فهو فاسد . وقال : إن أقرض فلاحه في شراء بقر أو بذر بلا شرط ، حرم ، وإن أمره ببذره وأنه في ذمته ، كالمعتاد في فعل الناس ففاسد ، له تسمية المثل ، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة .

(۱) أي إلى الله تعالى ، وطلب مثوبة ، قال ابن عمر : سلف تسلفه تريد به وجهالله ، فلك وجه الله ، وسلف تريد به وجه صاحبك ، فلك وجه صاحبك، وسلف لتأخذ به طيبا بخبيث ، فذلك الربا .

(٢) وهو القربة بإرفاق المقترض ونفعه ، إلى الربح على المقترض ، فيدخل في باب المعاوضة ، فلا يصير قرضا ، ولا معاوضة شرعية ، لأن لها شروطا معروفة .

(٣) أي لا قبل الوفاء ، فإنه لا يجوز مطلقاً ، بخلاف ما بعده ، لأنه لم يجعله عوضا في القرض ، ولا وسيلة إليه ، فكما لو لم يكن قرض .

(٤) كما لو أعطاه صحاحا عن مكسرة ، أوأعطاه نقداً أجود مما اقترض،=

لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكراً فرد خيراً منه (۱) وقال «خيركم أحسنكم قضاء » متفق عليه (۱) ( أو ) أعطاه ( هدية بعد الوفاء جاز ) (۱) لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضاً في القرض ، ولا وسيلة إليه (۱) .

= أورد نوعا خيرا مما أخذ ، قال الموفق : تجوز الزيادة في القدر والصفة ، يعني بلا شرط ، ولا مواطأة .

(۱) وذلك أنه استقرض من رجل بكرا ، ولما قدمت عليه إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره ، فقال : لا أجد إلا خيارا رباعيا ، فقال « أعطه إياه » أي أعطه البخيار الرباعي بدل البكر ، وهو الفتى من الإبل ، بمنزلة الغلام من الذكور ، والرباعي هو ما استكمل ست سنين ، ودخل في السابعة ، فهو خير من البكر ، وللترمذي وصححه : فأعطى سنا خيرا من سنه . فدل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض ، حيوانا كان أو غيره ، وفي الصحيحين عن جابر : كان لي عليه دين ، فقضاني وزادني . وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة .

(٢) فدل على استحبابه ، وأن ذلك من مكارم الأخلاق المحمودة عرفا وشرعا ، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعا ، لأنه لم يكن مشروطا من المقرض ، ولا متواطأ عليه ، وإنما ذلك تبرع من المستقرض .

(٣) أي بلا شرط ، ولا مواطأة .

(٤) فجاز أخذ تلك الزيادة أو الهدية ، لما تقدم ، وكذا إن علمت زيادته لشهرة سخائه ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . ( وإن تبرع ) المقترض ( لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به ) قبل القرض ( لم يجز " إلا أن ينوي ) المقرض ( مكافأته ) علىذلك الشيء " ( أو احتسابه من دينه ) فيجوز له قبوله " لحديث أنس مرفوعاً قال « إذا أقرض أحدكم قرضاً ، فأهدى إليه ، أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ، ولا يقبله ، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك » رواه ابن ماجه ، وفي سنده جهالة " .

الذي استفاده .

<sup>(</sup>١) وهو مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وجمهور السلف ، لأنه إذا أقرض لا ينتفع به ، فيجر نفعا محظوراً ، فإنه لم يتبرع له إلا من أجل القرض ، وإن لم يتواطآ عليه ، وإنما وسيلته أنه قد اقرضه ، فلم يجز ، ما لم تكن جرت العادة بينهما بذلك قبل القرض ، فيجوز لما يأتي .

<sup>(</sup>٢) بأن يفعل معه مثل ما فعل ، مما فيه نفع ، فيجوز له قبوله ، نص عليه .

<sup>(</sup>٣) أي قبول ما تبرع به المقترض للمقرض من هدية ونحوها قبل الوفاء ، فلو استضافه حسب له ما أكل عنده ، أو كافأه عليه ، إن لم تكن جرت العادة بينهما به قبل القرض ، وأما في الدعوات فكغيره ممن لا دين له .

<sup>(</sup>٤) والحديث وإن كان في إسناده متكلم فيه ، فله شواهد كثيرة ، منها ما في صحيح البخاري ، عن عبد الله بن سلام نحوه موقوفا ، وله حكم الرفع ، وورد غيره من الآثار والأصول الشرعية ما يعضد ذلك ، فلا يجوز لمقرض قبول هدية ، ولا غيرها من المنافع ، للنهي عن ذلك ، لئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأخذ هدية عليه ، أو أي منفعة ، فيكون ربا ، لأنه يعود إليه ماله ، مع أخذ الفضل

( وإن أقرضه أثماناً ، فطالبه بها ببلد آخر (۱) لزمته ) الأثمان أي مثلها (۲) لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه (۳) ولأن القيمة لا تختلف ، فانتفى الضرر (۱) ( و ) يجب ( فيما لحمله مؤونة قيمته ) ببلد القرض (۱) لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه (۱) ولا يلزمه المثل في البلد الآخر ، لأنه لا يلزمه حمله إليه (۱) .

<sup>(</sup>١) أي غير بلد القرض ، ومثل ذلك ثمن في ذمته ونحوه .

<sup>(</sup>٢) أي لزم المستقرض دفع مثل تلك الأثمان لا عينها ، ما لم يكن لحملها مؤونة، ومثل الأثمان مالا مؤونة لحمله ، لأن تسليمه إليه في بلده وغيره سواء.

<sup>(</sup>٣) أي لزم المقترض قضاء الحق الذي عليه ، وهو بدل القرض ، أو ثمن ما في ذمته ونحوه ، لأنه ليس لحمل ذلك مؤونة في الغالب .

<sup>(</sup>٤) لاتفاق القيمة في البلدين ، فازمه قضاء ما عليه ، حيث لا ضرر في حمله ، ولا زيادة قيمته .

<sup>(</sup>٥) أي ويجب على مستقرض ما لحمله مؤونة ــ كحديد ، وقطن ، وبر ــ قيمته يدفعها لمقرض ببلد الطّلب ، لأنه لما تعذر المثل تعينت القيمة ، لكن ببلد القرض .

<sup>(</sup>٦) أي لأن بلد القرض هو المكان الذي يجب تسليم بدل القرض فيه ، فاعتبرت القيمة فيه .

<sup>(</sup>V) فصار كالمتعذر ، وإن كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه أداء المثل في المثليات ، لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه ، وكذا إن كانت قيمته في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد المطالبة .

( إِن لم تكن ) قيمته ( ببلد القرض أَنقص ) ( صوابه : أكثر . ( ) فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر ، لزم مثل المثلي ، لعدم الضرر إِذاً ( ) ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر ( ) .

(١) أي من قيمته في بلد الطلب ، فيلزمه أداؤه بها ، لإ مكانه من غير ضرر، وعلم منه أنه لو طالبه بقيمته في بلد المطالبة وكانت قيمته ببلد القرض أكثر لم تلزمه ، لأنه لا يلزمه حمله إليها .

(٢) لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله ، فإن الصواب : أنقص . كما ذكر الماتن .

(٣) بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة ، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلد الطلب ، والأمر بالعكس كما عرفت ، قال عثمان : البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أولا ، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب ، فهذه ست صور ، يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها ، وهي ما إذا لم يسكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث ، أو كانت له مؤونة تمكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد ، أو مساوية ، ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة ، وقيمته ببلد نحو القرض أنقص ، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض أنقص ،

(٤) يعني إذا كان لحمله مؤونة ، أو البلد والطريق غير آمن ، وكذا ثمن وأجرة وغيرهما ، ولو تضرر المقترض ، لأن الضرر لا يزال بالضرر ، قال الشيخ : يجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض ، ولا يكلفه مؤونة السفر والحمل .

إلا فيما لامؤونة لحمله (۱) مع أمن البلد والطريق (۱) وإذا قال: اقترض لي مائة، ولك عشرة. صح، لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه (۱) ولو قال: اضمني فيها ولك ذلك. لم يجز (۱).

<sup>(</sup>١) كأثمان ، فيلزم المقرض ونحوه قبوله .

<sup>(</sup>۲) فيلزمه قبوله لانتفاء الضرر ، قال أحمد : وإذا اقترض دراهم ثم اشترى منه بها ، فخرجت زيوفا ، فالبيع صحيح ، وله على المشتري بدل ما أقرضه بصفته زيوفا .

<sup>(</sup>٣) فقط ، وتقدم أنه لا ينبغي أن يقترض لغير معروف بالوفاء .

<sup>(</sup>٤) لأنه ضامن ، فيلزمه الدين ، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه ، فصار كالقرض ، فإذا أخذ عوضاً ، صار القرض جارا لمنفعة فلم يجز ، فالفرق بينهما أنه في الضمان يكون كقرض جر نفعا ، بخلاف الإقتراض له ، ومنعه بعضهم .

## باب الرهن(١)

هو لغة : الثبوت والدوام (٢) يقال: ماء راهن . أي راكد (٣) ونعمة راهنة أي دائمة (٤) وشرعاً : توثقة دين بعين (٥) يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها (١) .

- (١) أي هذا باب يذكر فيه الرهن وأحكامه وما يتعلق به .
- (٢) والإحتباس ، وفي القاموس : ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك ، ورهنه الشيء ، وأرهنه : جعله رهنا ، وارتهنه منه أخذه ، وكل ما احتبس به شيء فرهينه ومرتهنه .
  - (٣) أي لا يجري .
- (٤) أي لاتزول ، وهو المراد هنا ، من قولهم : رهن الشيء . إذا ثبت ودام ، ومنه (كل نفس بما كسبت رهينة ) أي محبوسة ، والدائم والمحبوس هو الثابت ، أو هو الحبس في مكان لا يزول منه .
- (٥) أي جعل عين مالية وثيقة بدين ، ووثقت بالشيء ، اعتمدت عليه ، فالمرتهن معتمد على الاستيفاء من الرهن عند التعذر ، وظاهره عدم صحة رهن الدين ، وعنه : يجوز عند من عليه الحق له ، قال في الإنصاف : الأولى الجواز ، وهو قول كثير من الأصحاب وغيرهم وتقدم . وقال الزركشي : توثقة دين بعين ، أو بدين على قول .
- (٦) أي يمكن استيفاء الدين ، أو استيفاء بعضه منها ، إن كانت من جنس الدين أو استيفاؤه أو بعضه من ثمنها ، إن كانت من غير جنس الدين ، وقوله : يمكن استيفاؤه . أخرج أم الولد ونحوها مما لا يصح بيعه .

وهو جائز بالإجماع (۱) ولا يصح بدون إيجاب وقبول ، أو ما يدل عليهما (۲) ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته (۱) وكون راهن جائز التصرف ، مالكاً للمرهون ، أو مأذوناً له فيه (۱)

- (٢) أي ولا يصح الرهن بدون إيجاب ، كرهنتك هذا الشيء . وقبول كقبلت هذا الشيء ، أو ارتهنته ، أو ما يدل على الإيجاب ، والقبول كمعاطاة ، وأركانه أربعة : الصيغة ، والمرهون ، والمرهون به ، والمتعاقدان .
- (٣) أي ويشترط للرهن ستة شروط ، أحدها معرفة قدر الرهن ، ومعرفة جنسه وصفته ، لأنه عقد على مال ، فاشترط العلم به ، وجعل وثيقة بحق ، ولا يحصل التوثيق بدون معرفته .
- (٤) أي ويعتبر كون راهن جائز التصرف بلا نزاع ، لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح بدونه ، قال ابن رشد : لا خلاف أن من صفة الراهن ، أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد ، وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا اه ، وذلك بأن يكون مالكا للمرهون ولو لمنافعه ، ومقتضاه : أن المرهون لا يطلق عليه اسم الرهن ، ونص الآية (فرهان) وهو جمع رهن بمعنى مرهون ، والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة في حق ، ويجوز أن يرهن مال نفسه على دين غيره ، ولو بغير رضاه كإعارته شيئا للمرتهن ، صرح به الشيخ ، وأن يكون =

<sup>(</sup>١) بل بالكتاب والسنة وبالإجماع ، قال تعالى ( فرهان مقبوضة ) وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ، وأجمعوا على جوازه في السفر ، والجمهور على جوازه في الحضر ، وحكي اتفاقا ، ومع وجود كاتب فإن الكل في الآية خرج مخرج الأعم الأغلب ، لا على سبيل الشرط ، للسنة المستفيضة في ذلك ، وليس بواجب إجماعا ، لأنه وثيقة بالدين ، فلم يجب كالضمان ، وإنما جاز حفظا للأموال وسلامة من التنازع .

و (يصح) الرهن (في كل عين يجوز بيعها) (١) لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ، ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن (١) عند تعذره من الراهن (٣) وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها (١)

- (١) من غير استثناء ، وأخرجت العين المنافع ، فإنه لا يصح رهنها مع صحة بيعها ، ولو كانت العين نقداً أو مؤجرا أو جعلا ، ويسقط ضمان العارية لانتقالها للأمانة ، وإن لم يستعملها المرتهن ، فإذا استعملها صارت مضمونة عليه .
- (٢) أي المرهون ، وكثيرا ما يطلق الرهن ويراد به المرهون ، من إطلاق المصدر على اسم المفعول .
- (٣) أي عند تعذر استيفاء الدين ، من الغريم الراهن للعين ، ودين الآدمي واجب قضاؤه على الفور عند المطالبة وإلا فقيل : لا . وقال ابن رجب إن لم يكن عين وقتا للوفاء ، فأما إن عين وقتا للوفاء كيوم كذا ، فلا ينبغي أن يجوز تأخيره ، لأن تعيين الوفاء فيه كالمطالبة اه . وإذا لم يكن يعلم به فيجب إعلامه ، وفيه وجه : يجب على الفور من غير مطالبة . وذكره القاضي والموفق محل وفاق .
- (٤) أي الإستيثاق الموصل للدين ، متحقق في كل عين مرهونة يجوز بيعها ، سواء كانت مما يبقى إلى حلول الأجل أولا ، كالبطيخ ، ويباع ويكون ثمنه رهنا مكانه ، لأن حفظه متعين في بيعه ، فيحمل عليه مطلق العقد .

<sup>=</sup> المرهون مأذونا له فيه ، كأن استعار أواستأجر مايصح رهنه ليرهنه ، ولو لم يبين قدر الدين ، لكنه ينبغي أن يبين له ذلك ، والمرتهن والجنس الذي يرهنه به ومدته ، فإن شرط له شيئاً فخالفه لم يصح ، حكاه ابن المنذر إجماعا ، إلا إذا أذن في رهنه بقدر فزاد عليه ، فيصح في المأذون فيه .

"(حتى المكاتب)" لأنه يجوز بيعه ، ويمكن من الكسب" وما يؤديه من النجوم رهن معه" وإن عجز ثبت الرهن فيه وما يؤديه من النجوم رهن معه أداه رهنا ولا يصح شرط وفي كسبه أو إن عتق بقي ما أداه رهنا ولا يصح شرط منعه من التصرف أو والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه (۱)

<sup>(</sup>١) أي يجوز رهنه ، وهو مذهب مالك ، وقال الشارح : إذا قلنا استدامة القبض شرط في الرهن لم يصح ، والصحيح أنه شرط ، فلا يصح رهنه ، وهـــذا مذهب الشافعي ، لأن استدامة القبض غير ممكنة في حق المكاتب ، لمنافاتها مقتضى الكتابة .

<sup>(</sup>٢) أي فيمكن إيفاء الدين من ثمنه أو كسبه « ويمكن » بالبناء للمفعول ، أي يمكن المكاتب من الكسب ، لأنه ملكه بالكتابة ، وهي سابقة ، وكما كان قبل أن يرهن .

<sup>(</sup>٣) لأنه كنمائه ، وكما لو كسب القن ثم مات .

<sup>(</sup>٤) أي وإن عجز عن أداء ما بقي من الكتابة ، وثبت الرق ، ثبت الرهن فيه ، وفي كسبه بالدين .

<sup>(</sup>٥) كقن مات بعد كسبه ، سواء عتق بأداء أو إعتاق .

<sup>(</sup>٦) أي ولا يصح إذا رهن المكاتب منعه من التصرف ، حتى لايعتق ، لمخالفته مقتضى عقد الكتابة .

<sup>(</sup>٧) لكونه لا يمكن بيعه عند حلول الحق ، ولا استيفاء الدين من ثمنه ، مثاله: هو حرإذا دخل رمضان . وحلول الدين بعد ظهوره .

وإلا صح () ويصح الرهن ( مع الحق ) () بأن يقول : بعتك هذا بعشرة إلى شهر ، ترهنني بها عبدك هذا ؛ فيقول : اشتريته منك ورهنته . () لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذاً () (و) يصح ( بعده ) أي بعد الحق بالإجماع () ولا يجوز قبله ، لأنه وثيقة بحق ، فلم يجز قبل ثبوته ()

<sup>(</sup>١) أي وإن لم تكن توجد قبل حلول الدين ، صح الرهن ، لإمكان بيعه ، فإن كانت تحتمل الأمرين ، كقدوم زيد ، صح رهنه كالمدبرعتقه ، وإن حصلت قبل ، فيمكن أن يبقى حتى يستوفي الدين من ثمنه ، وهذا مذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٢) أي في صلب العقد ، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي ، وجماهير العلماء .

<sup>(</sup>٣) ونحو ذلك ، فيصح الرهن .

<sup>(</sup>٤) بل إلى ثبوته ، فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق ، ويشترطه فيه ، لم يتمكن من إلزام المشتري عقده ، وكانت الخيرة إلى المشتري ، والغالب أنه لا يبذله ، فتفوت الوثيقة بالحق .

<sup>(</sup>٥) حكاه غير واحد ، لقوله (فرهان مقبوضة) بعد قوله (فلم تجدواكاتبا) فجعله بدلاً عن الكتابة ،فيكون في محلها ، ومحلها بعد وجوب الحق ، وفي الآية أيضاً ما يدل على ذلك ، ولأنه دين ثابت ، تدعو الحاجة إلى الوثيقة به ، فجاز أخذها به كالضمان .

<sup>(</sup>٦) أي قبل ثبوت الحق كالشهادة نص عليه ، وهو مذهب الشافعي .

ولأنه تابع للحق فلا يسبقه (۱) ويعتبر أن يكون ( بدين ثابت ) (۱) أو مآله إليه (۱) حتى على عين مضمونة كعارية (۱) ومقبوض بعقد فاسد (۱) ونفع إجارة في ذمة (۱) لا على دين كتابة (۱)

- (٢) أي ويعتبر الرهن أن يكون بدين ثابت ، كقرض وقيمة متلف .
  - (٣) أي إلى الثبوت ، كثمن في مدة خيار ، وأجرة دار .
- (٤) أي حتى إنه يصح الرهن على عين مضمونة كعارية ، وإن لم تكن دينا ، لمشابهتها له من حيث أنه إذا تعذر أداؤها استوفي له من ثمن الرهن ، قال القاضي : هذا قياس المذهب . قال في تصحيح الفروع : وهو أولى .
- (٥) وهو ما اختل فيه شرط من شروط البيع ، ويصح أخذ الرهن على المقبوض بسوم ، لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق ، وهذا حاصل ، فإن الرهن بها يحمل الراهن على أدائها ، وإن تعذر أداؤها استوفي بدلها من ثمن الرهن ، فأشبهت ما في الذمة .
- (٦) أي ويصح أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمة ، كمن استؤجر لخياطة ثوب ، أو بناء دار ونحو ذلك ، فإنه إذا لم يعمله الأجير بيع الرهن واستؤجر منه من يعمله .
- (٧) استثناء مما يصح رهنه ، لعدم ثبوته ، لأن للمكاتب أن يعجز نفسه أو
   يعجز فلا يصح أخذ الرهن عليه ، صححه في تصحيح المحرر والفروع .

<sup>(</sup>١) أي لايسبق الحق ، كالثمن لا يتقدم البيع ، واختار أبو الخطاب : يصح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، فإذا قال : رهنتك هذا الشيء بعشرة تقرضنيها غدا . وسلمه إليه ، ثم أقرضه الدراهم ، لزم الرهن ، لأنه وثيقة بالحق ، فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان .

أو دية على عاقلة قبل الحلول ('' ولا بعهدة مبيع ('') وثمن وأجرة معينين ('') ونفع نحو دار معينة ('') ( ويلزم ) الرهن بالقبض ( في حق الراهن فقط ) ('') لأن الحظ فيه لغيره ، فلزم من جهته ، كالضمان في حق الضامن ('') ( ويصح رهن المشاع ) ('') .

<sup>(</sup>١) لعدم ثبوته ، لأنه لو تموت العاقلة أو يصيبها جنون ونحو ذلك قبل الحلول ، لم يلزمها شيء ، وبعد الحلول يصح لوجوبه إذاً .

<sup>(</sup>٢) أي تبعة مبيع ، لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن ، ولا ارتفق به ، وليس له حد ينتهي إليه ، فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه .

<sup>(</sup>٣) لكونهما غير ثابتين في الذمة .

<sup>(</sup>٤) وكعبد معين زمنا معينا ، ودابة معينة ، لحمل شيء معين ، إلى مكان معلوم ، لأن الذمة لم يتعلق بها حق واجب في هذه الصور ونحوها ، ولا يؤول إلى الوجوب ، لأن الحق في أعيان هذه الأشياء ، وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها .

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب مالك والشافعي .

<sup>(</sup>٦) أي من أنه يلزم في حق الضامن فقط ، لأن الحظ فيه لغيره ، فكذا الرهن لا يلزم إلا في حق الراهن ، بخلاف المرتهن ، فإن الحظ فيه له وحده ، فكان له فسخه كالمضمون له ، ولا لزوم في حقهما بحال .

 <sup>(</sup>٧) من الشريك ومن الأجنبي ، ولو بعض نصيبه منه ، أو من عين في مشاع ،
 كأن يكون له نصف دار ، فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه لشريكه أو غيره .

لأنه يجوز بيعه في محل الحق () ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أوغيرهما جاز () وإن اختلفا جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة () ( ويجوز رهن المبيع ) قبل قبضه (أ) ( غير المكيل والموزون ) والمذروع والمعدود () .

- (٢) لأن الحق لا يعدوهما ، والعبارة فيها إجمال ، وعبارة الإقناع وشرحه : ثم إن كان المرهون بعضه مما لا ينقل كالعقار خلى الراهن بينه وبينه ، وإن لم يحضر الشريك ولم يأذن ، إذ ليس في التخلية تعد على حصة الشريك ، وإن كان المرهون بعضه مما ينقل ، كالثياب ، فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز ،
- (٣) لأن المالك لا يلزمه تسليم ما لم يرهنه ، والمرتهن لا يلزمه ترك الرهن عند المالك ، فقام الحاكم مقامهما في حفظه لهما ، ويجعله بيد أمين ، ولو بأجرة عليهما ، لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر ، ولا يمكن جمعهما فيه فتعين ذلك .
- (٤) لأنه يجوز بيعه قبل قبضه ، يعني على القول به ، فصح رهنه ، كما بعد القبض .
- (٥) وكذا ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه ، واستثناؤه لعدم جواز بيعه قبل قبضه ، واختار الشيخ جواز رهن المكيل والموزون ونحوهما قبل قبضهما ، وحكاه القاضي وابن عقيل عن الأصحاب .

<sup>(</sup>١) أي زمن حلوله: يجوز أن يباع ذلك الجزء، ويوفي منه الدين، فصح رهنه، أشبه المفرز، وهذا مذهب الجمهور، وقال أصحاب الرأي: إلا لشريكه أوهما لواحد، وتظهر صحة قول الجمهور بإمكان استيفاء الدين من ثمنه، عند تعذره من غيره، لأن المشاع قابل لذلك.

(على ثمنه وغيره) ("عند بائعه وغيره ، لأنه يصح بيعه "بخلاف المكيل ونحوه "فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه ، فكذلك رهنه (أ وما لا يجوز بيعه ) كالوقف وأم الولد ( لايصح رهنه ) لعدم حصول مقصود الرهن منه (أ إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع )

- (٢) أي يصح رهن المبيع عند بائعه وغير بائعه ، لأنه يصح بيعه قبل قبضه ،
   وما صح بيعه قبل قبضه صح رهنه .
  - (٣) أي من معدود ومذروع ، ومبيع بصفة أو رؤية متقدمة ، ونحو ذلك .
- (٤) سواء كان على ثمنه أو غيره ، أو دين آخر ، وسواء رهنه من البائع أو شخص آخر ، واختار القاضي والشيخ الجواز ، وقال في الرعاية : في أصح الوجهين ، لأن قبضه مستحق ، فيمكن المشتري أن يقبضه ثم يقبضه ، وإنما لم يجز بيعه لأنه يفضي إلى ربح ما لم يضمن .
- (٥) وكالحر والآبق والكلب والمجهول ونحو ذلك ، وكالعين المرهونة ، لا يصح رهنه .
- (٦) أي باستيفاء الدين من ثمنه عند التعذر ، ومالا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك ، ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر إلا عند بعضهم ، بشرط كونه في يد مسلم ، ككتب حديث وتفسير ، اختاره الموفق والشيخ وغيرهما ، ولا يصح رهن المصحف ، لأنه وسيلة إلى بيعه ، هذا المذهب ، وعنه يصح وفاقا .

<sup>(</sup>١) أي وغير ثمنه قولا واحدا ، وعلى ثمنه نص عليه ، لأن ثمنه في الذمة دين ، والمبيع ملك للمشتري ، فجاز رهنه كغيره من الديون .

فيصح رهنهما (۱) مع أنه لايصح بيعهما بدونه (۱) لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة (۱) ولهذا أمر بوضع الجوائح (۱) وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين (۱) لتعلقه بذمة الراهن (۱) ويصح رهن الجارية دون ولدها (۱) وعكسه ، ويباعان (۱)

- (٤) وقال « بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ » وهذا مفقود هنا .
  - (ه) إذ مقصوده إمكان استيفاء الدين ، وهو ممكن هنا .
- (٦) وتمكنه من عوده إلى حقه فيها ، وإن شرط قطعها عند خوف اختلاطها بغيرها جاز ، وإن اختلطت لم يبطل ، لا إن رهنها إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز ، لأنه مجهول.
- (٧) أو أخيها ونحوه ، وكذا رهن الأب دون ولده ، وهذا أيضاً استثناء من قوله : ومالا يجوز بيعه لا يصح رهنه .
- (٨) أي ويصح عكس ذلك ، بأن يرهن ولدها دونها ، ويرهن الولد دون أبيه ونحوه ، لأن النهي عن بيع ذلك ، إنما هو لأجل التفريق بين ذى الرحم =

<sup>(</sup>١) أي الثمرة والزرع قبل بدو الصلاح ، استثناء من قوله : ومالا يجوز بيعه ، الخ . فمتى حل الحق بيعا بشرط القطع في الحال ، وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما فله ذلك .

<sup>(</sup>٢) أي بدون شرط القطع في الحال .

 <sup>(</sup>٣) كما تقدم في قوله : ويأمن العاهة . ولأن الغرر يقل فيه ، لا ختصاصه بالوثيقة .

ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن (۱) (ولا يلزم الرهن) في حق الراهن ( إلا بالقبض ) (۱) .

المحرم ، وذلك مفقود هنا ، فإذا استحق بيع الرهن يباعان الجارية وولدها ،
 والأب وولده ونحوه ، والأخوان ونحوهما ، إذا حل الحق ولم يحصل وفاء .

(١) ويو في دينه منه ، والباقي من ثمن المرهون للراهن ، وإن لم يف بالدين ، فما بقي مرسل في ذمة الراهن ، وإذا كانت الجارية هي المرهونة مثلا ، وكانت قيمتها . مائة مع كونها ذات ولد ، وقيمة الولد خمسين ، فحصتها ثلث الثمن ، وصحح جمع أنها تقوم مع ولدها لتحريم التفريق .

(٢) قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الراجح – الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم – أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض ، وقبض كل شيء هو المتعارف ، وقبض الدار والعقار: هو تسلم المرتهن له ، ورفع يد الراهن عنه ، هذا هو القبض بالإجماع . قال : فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس بالباطل ، ويخون في أمانته لمسألة اختلف فيها ، فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور ، وكان أفتى بالقول الثاني لضرورة ، فإن رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل ، وتحريم الخيانة ، فهذا هو الأقرب قطعا ، وإن رجعنا إلى كلام غالب العلماء فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن ، وكونه في يد المرتهن .

وقال حفيده الشيخ عبد الرحمن : وهذا الذي أشار إليه من الخروج عن العدل رأيناه عيانا ، وسببه الإفتاء بخلاف قول الجمهور في هذه المسألة ، وذلك أن الشيخ أبا بطين وغيره قالوا : الذي حملنا على عدم اشتراط القبض قلة ما في أيدي الناس ، واضطرارهم إلى ذلك ، إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره ، لأن معيشته فيه . وقال سليمان بن عبد الله : إذ لوقيل لمرتهن الدور والعبيد ، والزروع والثمار والدواب : اقبضها . ما أراد ذلك ، وكان عليه من المشقة مالايخفي ، =

كقبض المبيع (۱) لقوله تعالى (فرهان مقبوضة ) (۱) ولا فرق بين المكيل وغيره (۱) وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفقا عليه (۱) والرهن قبل القبض صحيح ، وليس بلازم (۱) فللراهن فسخه ، والتصرف فيه (۱) .

= ولو قيل للراهن: قبِّضها . لم يستطع لأنه إنما يستدين فيما رهنه ، فلا تمتنع الفتيا باللزوم ، لأنها من طرق الترجيح ، فالله أعلم .

- (١) هذا تمثيل للقبض ، لا تشبيه ، لأن البيع يلزم إذا لم يكن ثم خيار ، وإن لم يقبض المبيع ، ويكون تشبيها على القول الثاني بلزوم الرهن بالقبض كالبيع .
- (٢) أي فارتهنوا ممن تدينونه رهونا مقبوضة ، لتكون وثيقة لكم بأموالكم، قال ابن رشد : اتفقوا في الجملة على أن القبض شرط في الرهن ، للآية ، ولأنه عقد إرفاق ، يفتقر إلى القبول ، فافتقر إلى القبض ، كالقرض .
  - (٣) من أن القبض شرط في لزومه ، وصفة قبضه كقبض مبيع .
- (٤) أي وسواء القبض للرهن ، من المرتهن نفسه بإذن راهن ، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه : أن يكون إقراره في يد مرتهن من قبل راهن . أو كان القبض ممن اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن بيده ، فيلزم الرهن بذلك القبض ، في حق راهن دون مرتهن .
- (٥) لعدم وجود شرط اللزوم ، وهو القبض عند الجمهور . ويعتبر في القبض إذن ولي "أمرٍ ، لمن جن ونحوه .
- (٦) أي فللراهن قبل الإقباض ، الرجوع في الرهن ، ولو كان الراهن أذن في القبض ، لعدم لزوم الرهن ، وله التصرف في الرهن بما شاء لعدم لزومه ، مكيلا كان أو غيره . وإن امتنع من إقباضه لم يجبر .

فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل (۱) أوبنحو إجارة ، أو تحبير لا يبطل (۲) لأنه لا يمنع من البيع (۱) (واستدامته) أي القبض (شرط) في اللزوم للآية ، وكالإبتداء (١) .

(۱) أي فإن تصرف الراهن في الرهن قبل إقباضه ، بنحو بيع ، من أي عقد كان يخرج به عن ملكه ، بطل الرهن . أو تصرف فيه بعتق بطل الرهن ، وكذا لو رهنه ثانيا ، بطل الرهن الأول ، سواء أقبض الثاني أولا ، لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه ، ثم البائع مخير ، بين إمضاء البيع بلا رهن ، أو الفسخ .

(٢) أي وإن تصرف الراهن في الرهن ، تصرفا لا يخرجه عن ملكه ، بنحو إجارة قبل إقباضه ، لم يبطل الرهن ، أو بنحو تدبير وكتابة وتزويج الأمة قبل القبض ، لا يبطل الرهن بذلك .

(٣) أي فلم تمتنع صحة الرهن ، ولأنه لا يمنع ابتداء الرهن ، فلا يقطع استدامته .

(٤) أي استدامة قبض رهن من مرتهن ، أو من اتفقا عليه ، شرط لبقاء لزوم عقده ، لقوله ( فرهان مقبوضة ) وكابتداء لزومه بالقبض ، فإن الأولى بمن يشترط القبض في لزومه أن يشترط الإستدامة ، وهو المذهب ، وقول أبي حنيفة ومالك ، وذلك لأن الرهن يراد للوثيقة ، ليتمكن من بيعه ، واستيفاء دينه ، فإذا لم يكن في

يده زال ذلك . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله : مثل هذه الرهون ــ يعنى العقارات

والثمار والمواشى – لا تقبض أولا يستديم الراهن قبضها ، كما هو الواقع في هذه الأقطار ، فعلى القول الصحيح : لا يقع على الراهن إضرار لزوال اللزوم ، وله أن يتصرف فيه برهن وغيره ، فإذا تصرف ، بطل الرهن الأول ، وصح الثاني ، ولا يلزم إلابشرطه المتقدم ، ولا يسع الناس إلا هذا ، اه . وفيه قول آخرنصره =

( فإِن أَخرجه ) المرتهن ( إِلَى الراهن باختياره ) (۱) ولو كان نيابة عنه ( زال لزومه ) (۲) لزوال استدامة القبض (۳) وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض (۱) ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق (۵) .

- (١) زال لزومه ، لأخذ الراهن الرهن باختيار المرتهن ، وإذنه للراهن في أخذه ، ولو كان إخراجه له بإجارة ، أو إعارة أو غير ذلك .
- (٢) أي ولو كان أخذ الراهن الرهن نيابة للمرتهن ، كأن يؤمنه إياه ، أو يودعه عنده ، زال لزوم الرهن .
  - (٣) التي هي شرط اللزوم ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه .
- (٤) لأن استدامة القبض شرط في اللزوم ، وقد زالت ، ولكن ينبغي أن يدفع الرهن إذا طلبه المرتهن ، لعموم قوله ( أوفوا بالعقود ) وهذا عقد ، ولعموم « المؤمنون عند شروطهم » وخروجا من خلاف من قال بلزومه بمجرد العقد ، وفي التلخيص : هو أشهر الروايتين .
- (٥) أي ولو آجر الرهن راهن لمرتهن ، أو غيره بإذن المرتهن ، أو أعار الرهن لمرتهن ، أو أعار الرهن لمرتهن ، أو غيره بإذن مرتهن ، فلزوم الرهن باق ، لأن هذا التصرف لا يمنع البيع ، فالقبض بحاله ، لكن بشرط كونه ليس في يد الراهن ، فيما إذا آجره غير المرتهن ، وإن وهبه ونحوه بإذن مرتهن صح وبطل الرهن .

<sup>=</sup> بعض الأصحاب ، وأجابوا عن قوله (فرهان مقبوضة) أنه وصف أغلبي ، وأن الحاجة داعية إلى ذلك في المعين ، لاسيما في قرى نجد ، لقلة ما في أيديهم ، قالوا : فلا تمتنع الفتيا باللزوم ، للإضطرار إلى ذلك ، والله أعلم .

( فإن رده ) أي رد الراهن الرهن ( إليه ) أي إلى المرتهن ( عاد لزومه إليه ) <sup>(۱)</sup> لأنه أقبضه باختياره ، فلزم كالإبتداء <sup>(۱)</sup> ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه <sup>(۱)</sup> ولو استعار شيئاً ليرهنه جاز <sup>(۱)</sup> ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده <sup>(۱)</sup>

(١) أي إلى المرتهن ، بحكم العقد السابق ، وكذا يعود لزوم الرهن برده إلى من اتفقا عليه .

(٢) وكذا يعود لزوم الرهن في عصير تخمر ولم يرق ، ثم تخلل ، بحكم العقد السابق ، لأنه يعود ملكا بحكم الأول .

(٣) حيث لم يطرأ عليه ما يبطله ، أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد ، وإن أزيلت يد المرتهن بغير حق ، فلزوم الرهن باق ، لثبوتها عليه حكما .

(٤) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه ، أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا ، يرهنه على دنانير معلومة ، عند رجل سماه ، إلى وقت معلوم ففعل ، أن ذلك جائز ، وينبغي أن يذكر المرتهن ، والقدر الذي يرهنه به ، وجنسه ، والمدة ، لأن الضرر يختلف بذلك ، فاحتيج إلى بيانه كأصل الرهن . قال : وأجمع أهل العلم على أنه متى شرط شيئا من ذلك ، فخالف ورهنه بغيره ، لم يصح الرهن ، وإن رهنه بأقل مما قدره صح ، وبأكثر ، يصح في المقدر ، ويبطل في الزائد ، وإن أطلق فقال القاضي وغيره : يصح بما شاء ، وإلى أي وقت شاء ، وممن شاء .

(٥) أي وللمعير الرجوع عن إذنه في الرهن ، قبل إقباض المستعير ، لا بعده ، فليس له الرجوع بعد الإقباض ، لتعلق حقهما به ، وكذا مؤجر ، لأنه لا يلزم إلا بالقبض .

لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقاً (۱) ومتى حل الحق ولم يقضه ، فللمرتهن بيعه ، واستيفاء دينه منه (۲) ويرجع المعير بقيمته ، أو مثله (۳) وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ، ولو لم يفرط المرتهن (۱) (ولا ينفذ تصرف واحد منهما ) أي من الراهن والمرتهن (فيه) أي في الرهن المقبوض (بغير إذن الآخر) (۱)

<sup>(</sup>١) أي سواء عين مدة الرهن ، أو العارية أولا ، حالاً كان الدين أولا ، في محل الحق أو قبله ، لأن العارية لا تلزم ، وأما المؤجر فلا رجوع له قبل مضي الإجارة ، للزومها .

<sup>(</sup>٢) لأن هذا هو مقتضي الرهن .

<sup>(</sup>٣) أي يرجع المعير على المستعير بقيمة المعار ، إن كان متقوما ، أو مثله إن كان مثليا يوم بيعه ، وإلايكن مثليا رجع بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به ، صوبه في الإنصاف وغيره .

<sup>(</sup>٤) أي وإن تلف المعار ضمنه الراهن ، لأن العارية مضمونة مطلقاً ، لا المؤجر ، لأن المؤجر أمانة ، إن لم يتعد أو يفرط ، وفي هذه الصورة العارية مستمرة حتى بعد الرهن ، لانتفاع المستعير بها في ذلك .

<sup>(</sup>ه) أما المرتهن فالرهن أمانة في يده ، وأما الراهن فإذا تصرف في الرهن المقبوض بغير إذن المرتهن ، ببيع ، أو هبة أو وقف أو رهن ونحوه ، فتصرفه باطل قولا واحدا ، وفي الوقف وجه أنه يصح ، وقال الموفق وغيره : الصحيح أنه لا يصح .

لأنه يفوت على الآخر حقه (۱) فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الإنتفاع ، وكانت معطلة (۲) وإن اتفقا على الإجارة أو الإعارة جاز (۱) ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح (۱) ومداواة ، وفصد (۱)

(١) فلم يصح تصرف أحدهما فيه ، وذلك أن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن من الوثيقة ، كفسخ الرهن ، وتصرف المرتهن تصرف في ملك الغير ، وإن أذن للراهن في بيع الرهن صح إجماعا ، وبطل الرهن بلا نزاع في الجملة ، إلا أن يأذن له في بيعه ، بشرط أن يجعل ثمنه رهنا ، وذكر الشيخ صحة الشرط ، أو يجعل دينه من ثمنه ، ويجوز للمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه ، قال في الإنصاف : بلا نزاع ، وإن ادعى أنه رجع قبل البيع ، فصوب في الإنصاف أنه لا يقبل ، وإن باعه بعد حلول الدين صح ، وصار ثمنه رهنا ، بمعنى أنه يؤخذ منه .

(٢) فإن كانت دارا أغلقت ، وإن كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه ، حتى يفك الرهن ، ولم ينفرد أحدهما بالتصرف ، لأنه لا ينفرد بالحق ، لأن الرهن عين محبوسة كالمبيع المحبوس عند البائع على قبض ثمنه ، وقال مالك والشافعي : للراهن إجارت وإعارته ، مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين .

(٣) لأن المقصود بالرهن الإستيثاق بالدين ، واستيفاؤه من ثمنه ، عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن ، وهذا لا ينافي الإنتفاع به ، ولا إجارته وإعارته ، فجاز كانتفاع المرتهن ، ولأن تعطيل منفعته إضاعة للمال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته .

(٤) أي ولا يمنع المرتهن الراهن ، من سقي شجر مرهون ، وتلقيحه ، لأن ذلك من مصلحة الرهن .

<sup>(</sup>٥) وكتشريط وفتح رهصة التبزيع ، وغير ذلك من إصلاح الرهن ، ودفع=

وإنزاء فحل على مرهون (۱) بل من قطع سلعة خطرة (۱) ( إلا عتق الراهن ) المرهون ( فإنه يصح مع الإثم ) (۱) لأنه مبني على السراية والتغليب (۱) ( وتؤخذ قيمته ) حال الإعتاق ، من الراهن ، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة (۱)

- (١) لأن فيه مصلحة الرهن وزيادته ، وذلك زيادة في حق المرتهن من غير ضرر ، وإن كانت فحولا لم يكن للراهن إطراقها بغير رضى المرتهن ، لأنه انتفاع لا مصلحة للرهن فيه ، إلا أن يتضرر بترك الإطراق ، فله ذلك ، لأنه كالمداواة ، وليس له تزويج الأمة المرهونة على المذهب ، وهو قول مالك والشافعي .
- (٢) أي بل يمنع الراهن من قطع «سلعة » بالكسر ، زيادة تحدث في الجسد كالغدة ، تتحرك إذا حركت ، إذا كان فيها خطر ، لأنه يخاف عليه من قطعها ، وكذا يمنع من قطع إصبع زائدة ، لا من ختان لا يخاف عليه منه ، يبرأ عادة قبل الأجل ، ولا يمنع من قطع أكلة يخاف عليه من تركها .
- (٣) لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة ، وإنما نفذ مع التحريم لأنه إعتاق من مالك تام الملك ، فنفذ كعتق المستأجر .
- (٤) بدليل أنه ينفذ في ملك الغير ، ففي ملكه أولا « والسراية » هي أنه إذا أعتق الموسر جزءاً من عبد له فيه شرك ، سرى إلى جميعه « والتغليب » أن يقول مثلا : عبدي حر . فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له .
  - (٥) فأشبه مالو أتلفه .

<sup>=</sup> الفساد عنه . وله تعليم قن صناعة ، ودابة السير ، ونحو ذلك مما فيه صلاح الرهن، والرهن مع ذلك بحاله .

وتكون (رهناً مكانه) لأنها بدل عنه (۱) وكذا لو قتله (۱) أو أحبل الأَمة بلا إِذن المرتهن (۱) أو أقر بالعتق وكذبه (۱) (ونماء الرهن) المتصل والمنفصل ، كالسمن ، وتعلم الصنعة (۱۰).

(١) ونائبة عن الرهن ، وكبدل أضحية ونحوها ، وكما لو أبطله أجنبي ، هذا إن كان المعتق للرهن موسرا ، وإن كان معسرا عتق ، ويكون الدين مسرحا إلى أن يوسر ، فعليه قيمته تكون رهنا مكانه ، وبعد حلول الدين يطالب بالدين فقط ، وعن أحمد : لا ينفذ عتق المعسر . وهو مذهب مالك ، لأنه يسقط حقه من الوثيقة ، فلم ينفذ ، لما فيه من الإ ضرار بالمرتهن ، وعنه : لا ينفذ وإن كان موسرا وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره الشيخ وغيره ، لإبطاله حق الوثيقة من الرهن ، أشبه البيع .

- (٢) أي وكالعتق لو قتل المرهون ، في أنه يجعل قيمته رهنا مكانه .
- (٣) أي وكالعتق أيضا لو أحبل الأمة المرهونة بلا إذن المرتهن ، يجعل قيمتها رهنا مكانها ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة اه ، وإن أولدها خرجت من الرهن ، وعليه قيمتها حين أحبلها ، وإن كان أذن خرجت من الرهن ، ولا شيء للمرتهن ، لأنه أذن في سبب ما ينافي حقه ، فكان إذنا فيه ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا .
- (٤) أي فيلزمه قيمته رهنا مكانه لأنه عتق بإقراره ، وإن كان أعتقه بإذن مرتهن ، نفذ العتق إجماعا ، لإسقاطه حقه من الوثيقة .
- (٥) أي ملحق بالرهن في يد من الرهن في يده كالأصل ، وهذان عائدان إلى الزيادة المتصلة ، على طريق اللف والنشر المرتب .

والولد ، والثمرة ، والصوف () ( وكسبه ، وأرش الجناية عليه ، ملحق به ) أي بالرهن ، فيكون رهناً معه () ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع () ( ومؤونته ) أي الرهن ( على الراهن ) () لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه » () .

<sup>(</sup>١) أي والولد ملحق بالرهن ، وهو مذهب مالك ، لأنه يتبع الأصل في الحقوق الثابتة ، والثمرة ملحقة بالرهن ، والصوف ، والشعر ، واللبن ، وورق الشجر ، ونحو ذلك ، وهو قول أصحاب الرأي ، أي أن النماء يتبع الرهن ، لأنه عقد يستتبع النماء ، فتعلق به حق الرهن كالأصل ، وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر لابفعل آدمي ، فهو تبع للأرض ، ولا يجوز للمرتهن قطعه ، وإن بيعت بيع معها .

<sup>(</sup>٢) أي وكسب الرهن ملحق به وكذا مهر أمة ، حيث وجب رهن ، وأرش الجناية على الرهن رهن ، لأنه بدل جزئه ، فكان منه كقيمته لو أتلف ، وهذا مذهب الشافعي وغيره ، والحاصل أن نماء الرهن وغلاته رهن كالأصل ، لأن حكم الرهن يثبت في العين بعقد المال ، فيدخل فيه النماء و المنافع ، كالملك بالبيع وغيره ، وكون الكسب من الرهن من المفردات ، وعند الثلاثة لا يدخل ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٣) لأن الرهن عقد على العين ، فيدخل فيه ما ذكر ونحوه ، كالبيع والهبة .

<sup>(</sup>٤) أي ومؤنة الرهن من طعامه ، وكسوته ، ونحو ذلك على الراهن ، حكاه الوزير وغيره إجماعا .

<sup>(</sup>٥) أي لا يستحق المرتهن الرهن إذا عجز صاحبه عن فكه « له غنمه » أي زيادته « وعليه غرمه » هلاكه ونفقته ، والشاهد من الحديث أن مؤنته على الراهن .

رواه الشافعي ، والدارقطني وقال: إسناده حسن صحيح (۱) (و) على الراهن أيضاً (كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف ، لأن ذلك تابع لمؤنته ((و) عليه أيضاً (أجرة مخزنه) إن كان مخزوناً ، وأجرة حفظه (۱) (وهو أمانة في يد المرتهن) للخبر السابق (۱) ولو قبل عقد الرهن ، كبعد الوفاء (۱) (إن تلف من غير تعد) (۱)

- (٢) فإن كل من لزمته مؤنة شخص في حياته ، لا في مقابلة نفع ، كانت مؤنة تجهيزه ودفنه عليه ، كسائر العبيد والإماء ، والأقارب من الأحرار .
- (٣) وهذا مذهب الجمهور مالك ، والشافعي ، وإسحاق وغيرهم ، لأنه نوع إنفاق ، فكان على الراهن كالطعام ، ولأن الرهن ملك الراهن ، فكان عليه مسكنه وحافظه ، كغير الرهن ، وإن أبق فأجرة من يرده عليه ، وكذا إن احتيج إلى مداواته ، وإن كان الرهن ثمرة فاحتاجت إلى سقي ، أو جذاذ ونحوه فعليه ، وكذا رعي ماشية ونحوه كعلفها ، وكتأبير نخل ، وكل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع أجبره الحاكم .
- (٤) وهو قوله « وعليه غرمه » ولقوله « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » فحكمه كالوديعة .
- (٥) أي الرهن أمانة في يد المرتهن ، ولو قبل عقد الرهن ، بأن دفع له العين طيرهنها بعد فتلفت ، كبعد وفاء الدين أو الإبراء منه .
- (٦) أي من المرتهن كأن يستعمله ، أو يفعل مالا يسوغ له فعله في الشرع ،
   لخروجه بذلك عن الإ ثتمان ، فصار كالغاصب .

<sup>(</sup>١) وقال الحافظ وغيره : رجاله ثقات . ولأن الرهن ملك للراهن ، فكان عليه نفقته .

ولا تفريط (منه) أي من المرتهن (() فلا شيءَ عليه) (() قاله علي رضي الله عنه (() لأنه أمانة في يده كالوديعة (() فإن تعدى أو فرط ضمن (() (ولا يسقط بهلاكه) أي الرهن (شيء من دينه) (() لأنه كان ثابتاً في ذمة الراهن قبل التلف ، ولم يوجد ما يسقطه ، فبقي بحاله (() وكما لو دفع إليه عبداً ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات (())

<sup>(</sup>١) أي في حفظ الرهن ، كأن لا يحرزه في مكان مثله ونحوه .

<sup>(</sup>٢) أي على المرتهن ، كسائر الأمانات ، وكما لو تلف تحت يد العدل ، وهو من مال الراهن .

<sup>(</sup>٣) وقاله الشافعي وغيره ، وللخبر المتقدم ونحوه ، ولأنه وثيقة بالدين . فلا يضمن ، كالزيادة على قدر الدين .

<sup>(</sup>٤) أي فلا يضمن ، كما لا تضمن الوديعة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط .

<sup>(</sup>٥) إجماعا ، حكاه الموفق والوزير وغيرهما ، لزوال ائتمانه ، فلزمه ضمانه حينئذ ، لتعديه أو تفريطه ، كالوديعة ، والرهن باق بحاله .

<sup>(</sup>٦) أي إن لم يتعد أو يفرط ، وهو مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٧) أي الدين ، لم يسقط بهلاك الرهن منه شيء ، ولا يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر ، لأنه غير واجب من أصله .

<sup>(</sup>٨) وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة ، فيتلف العبد ، أو العين المؤجرة ، فلا يسقط الدين ، ولا الأجرة ، ولا يضمنان بلا تعد ولا تفريط ، والعلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد ، على استيفاء حق له عليه .

( وإن تلف بعضه ) أي الرهن ( فباقيه رهن بجميع الدين ) لأن الدين كله متعلق بجميع أُجزاء الرهن (۱) ( ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين ) لما سبق (۱) سواء كان مما تمكن قسمته أولا (۱) ويقبل قول المرتهن في التلف (۱) وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث ، وقبل قوله في التلف ، وعدم التفريط ، ونحوه (۱).

<sup>(</sup>١) أي فإذا تلف البعض ، بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين ، بلا نزاع في الجملة ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، ولأن الباقي بعض الجملة ، وقد كان الجميع رهنا ، فيكون البعض رهنا ، لأنه من الجملة ، ولو كان الرهن عينين تلفت إحداهما ، فالدين متعلق بالأخرى .

<sup>(</sup>٢) أي من أن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن ، فيكون محبوسا بكل الحق ، وبكل جزء منه ، لا ينفك منه شيء حتى يقضيه جميعه ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على أن من رهن شيئاً ، فأدى بعضه ، وأراد إخراج بعض الرهن ، أن ذلك ليس له ، حتى يوفيه آخر حقه ، أو يبريه . وفي الإختيارات : لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين .

 <sup>(</sup>٣) أي أو كان الرهن مما لا تمكن قسمته فلا ينفك مع بقاء بعض الدين ،
 وكذا لو قضى أحد الوارثين حصته من دين مورثه ، فلا يملك أخذ حصته من الرهن .

<sup>(</sup>٤) بيمينه إن أطلق ، أو ذكر سببا خفيا ً كسرقته ، وبريء منه ، لأنه أمين ، وإن لم يحلف قضى عليه بالنكول .

<sup>(</sup>٥) أي وإن ادعى مرتهن تلف الرهن بحادث ظاهر ، كنهب ، وحريق ، كلف بينة تشهد بالحادث الظاهر ، لعدم خفائه ، ثم بعد إقامته البينة قبل قوله =

(وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن (۱) بأن رهنه عبداً بمائة ، ثم رهنه عليها ثوباً ، لأنه زيادة استيثاق (۱) ( دون ) الزيادة في ( دينه ) (۱) فإذا رهنه عبداً بمائة ، لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المائة (۱) ولو كان يساوي ذلك ، لأن الرهن اشتغل بالمائة الأولى ، والمشغول لا يشغل (۱) ( وإن رهن ) واحد ( عند اثنين شيئاً ) على دين لهما (۱) ( فوفى أحدهما ) انفك في نصيبه (۱) .

- (١) رهنا آخر معه ، قولاً واحداً .
  - (٢) أي فجاز كالأول بشرطه .
- (٣) أي فلا يصح ، وهو المشهور في المذهب ، وقول أكثر العلماء .
- (٤) إلا أن يجعل بعقد متجدد ، بأن يفسخ المرتهن الرهن ، ثم يجددا عقداً على الدينين بذلك الرهن ، وذهب مالك وغيره إلى جواز الزيادة في الدين ، وإدخاله في الرهن ، وهو رواية عن أحمد ، والشافعي ، واختاره الشيخ ، وقال أبابطين : وعمل الناس عليه ، ويحكم به .
  - (٥) أي فالمرهون لا يرهن ، فلا يجعل مرهونا بالدينين معا .
- (٦) في عقد واحد ، صح الرهن ، وصار نصفه رهنا عند كل واحد منهما بدينه .
  - (٧) أي فمتى وفئ الراهن أحد الغريمين ، خرجت حصته من الرهن .

<sup>=</sup> في التلف بالحادث الظاهر ، بدون بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهر ، وقبل قوله في عدم التفريط ونحوه ، كعدم التعدى .

لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين (۱) فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفرداً (۱) ثم إن طلب المقاسمة ، أجيب إليها إن كان الرهن مكيلاً أو موزوناً (۱) ( أو رهناه شيئاً (۱) فاستوفى من أحدهما ، انفك في نصيبه ) (۱) لأن الراهن متعدد (۱) فلو رهن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف، فهذه أربعة عقود (۱) ويصير كل ربع منه رهناً بمائتين وخمسين (۱).

<sup>(</sup>١) أي فإذا وفي أحدهما انفك ، فكذا غلق الرهن ونحوه عند شخص آخر .

<sup>(</sup>٢) أي بعقد دون الآخر ، فيعطى من رهن عند اثنين بعقد واحد حكمه .

<sup>(</sup>٣) أي وكان الرهن لا تنقصه القسمة ، كالمكيل، والموزون ، فله ذلك ، وإن كان مما تنقصه القسمة فلا يجيبه المرتهن ، لما عليه من الضرر ، ويكون في يد المرتهن، بعضه رهن ، وبعضه وديعة ، حتى يوفى حقه .

<sup>(</sup>٤) أي أو رهن اثنان و احدا شيئا بما يصح رهنه .

<sup>(</sup>٥) أي الموفي لما عليه .

<sup>(</sup>٦) فتعلق على كل منهما بنصيبه ، كتعدد العقد ، ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ، ولم يوجد .

<sup>(</sup>۷) وذلك كأن يرهن زيد وعمرو عبدا مثلا بألف عند بكر وخالد ، فيكون زيد قد عقد عقدين ، لكونه رهن عند بكر وخالد ، وعمرو كذلك ، فهذه أربعة عقود واضحة .

<sup>(</sup>٨) فمتى وفي أحدهما ، انفك من الرهن بقدر ما هو مناط به .

ومتى قضى بعض دينه (۱) أو أبرىء منه ، وببعضه رهن ، ومتى قضى بعض دينه (۱) أو أبرىء منه ، وببعضه رهن ، أو كفيل ، فعما نواه (۱) فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء (۱) ومتى حل الدين ) لزم الراهن الإيفاء (۱) كالدين الذي لا رهن به (۱۰) (و) إن (امتنع من وفائه (۱) .

(۱) وببعضه رهن ، أو كفيل ، وقع قضاء البعض عما نواه ، فلو كان عليه ماثتان مثلا ، بإحداهما رهن ، أو كفيل ، فوفى مائة ونوى التي بها الرهن ، أو الكفيل ، وقع عنها ، وانفك الرهن ، أو برىء الكفيل ، وإلا فالرهن أو الكفيل بحاله .

(٢) أي المبريء ، لأن التعيين في ذلك له ، فينصرف إلى ما عينه ، وكذا القاضي للدين ، قال في الإنصاف : فعما نوياه بلا نزاع ، والقول قولهما في النية واللفظ ، لأنهما أدرى بما صدر منهما .

(٣) أي فإن أطلق القاضي للدين الذي ببعضه رهن أو كفيل ، وأطلق المبريء عن الدين الذي ببعضه رهن أو كفيل ، ولم يعينا إحدى المائتين مثلا ، بنية ، ولا لفظ حال القضاء ، أو الإبراء ، صرفاه إلى أيهما شاءا ، لأنه لهما ذلك في الإبتداء ، فكان لهما بعده .

- (٤) لأنه دين حال ، فلزم إيفاؤه ، قولا واحدا .
- (٥) أي أنه يجب إيفاؤه على الفور ، إذا حل أجله ، فكذا ما به رهن ، لأنه هكذا كان العقد بينهما ، قال تعالى ( فليؤد الذي ائتمن أمانته ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئاً ) .
- (٦) أي فإن امتنع الراهن من وفاء الدين ومطل ، فلا يخلو من أحد الأمور
   الآتية .

فإن كان الراهن أذن للمرتهن ('' أو العدل) الذي تحت يده الرهن ( في بيعه باعه ) (۲) لأنه مأذون له فيه ، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن (۳) وإن كان البائع العدل ، اعتبر إذن المرتهن أيضاً ('') ( ووفى الدين ) لأنه المقصود بالبيع ('').

- (١) أي في بيع الرهن ولم يرجع عن إذنه ، باعه ووفى الدين ، لأنه وكيل ربه .
- (٢) أي أوكان الراهن أذن للعدل الذي تحت يده الرهن في بيع الرهن ، باعه مالم يرجع الراهن عن الإذن في بيعه ، ووفى الحق من ثمنه ، لأن هذا هو المقصود من الرهن ، وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه ، فصح البيع ، كما في غير الرهن ، ويجوز للعدل أو المرتهن بيع قيمة الرهن كأصله بالإذن الأول .
- (٣) أي لأن المرتهن والعدل مأذون لهما في بيع الرهن ، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن أيضاً عند محل الحق ، إذ الأصل بقاؤه على الإذن ، بل يعتبر عدم الرجوع عن الإذن ، فإن عزله صح عزله ، وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، لأن وكالته صارت من حقوق الرهن: قال ابن أبي موسى: ويتوجه لنا مثل ذلك. فإن أحمد قد منع الحيلة في غير موضع ، وهذا يفتح باب الحيلة للراهن اه. وهذا الذي ذهب إليه مالك وغيره ، هو الذي ينبغي المصير إليه ، خصوصا لما كثر الغش والخداع ، وانفتح باب الحيل.
- (٤) لأن الحق له ، فلم يجز حتى يأذن في البيع ، وإن باع العدل الرهن ، ثم ظهر المبيع مستحقا ، رجع المشتري به على الراهن إن أعلمه العدل ، لأنه وكيل ، وإلا فعلى الوكيل .
- (٥) أي لأن وفاء الدين هو المقصود ببيع الرهن ، إذ هو وثيقة فيه ، ليباع عند حلول الدين ، إذا امتنع الراهن من الوفاء ، وهذا لا نزاع فيه ويحرم مطله ، ولا يجوز إجباره على المناجمة .

وإِن فضل من ثمنه شيء فلمالكه (أ وإِن بقي منه شيء فعلى الراهن (أ وإِلا) يأذن في البيع ، ولم يوف (أ أجبره الحاكم على وفائه (أ أو بيع الرهن ) (أ لأن هذا شأن الحاكم (أ فإِن امتنع حبسه ، أو عزره حتى يفعل (أ فإِن لم يفعل ) أي أصر على الإمتناع (أ أو كان غائباً ، أو تغيب (أ)

- (٣) أي وإن لم يأذن الراهن في بيع الرهن ، ولم يوف الدين .
- (٤) أي وفاء الدين الذي به رهن ، كما لو لم يكن به رهن ، ولأنه قد يكون له غرض في الرهن ، والمقصود الوفاء ، ومتى وفاه من غير الرهن انفك الرهن .
  - (٥) أي أو أجبر الحاكم الراهن على بيع الرهن ، لوفاء الدين من ثمنه .
    - (٦) أي إجبار المدين على وفاء الدين ، أو بيع الرهن للوفاء .
- (٧) أي ما أمر به من وفاء الدين ، أو بيع الرهن والوفاء من ثمنه ، والقول الثاني : يبيعه الحاكم ، ولو لم يحبسه ولم يعزره .
  - (٨) يعنى من وفاء الدين ، أو بيع الرهن والوفاء .
- (٩) أي أو كان الراهن غائبا عن البلد ، أو تغيب امتناعا عن الوفاء أو بيع الرهن للوفاء .

<sup>(</sup>١) أي وإن فضل من ثمن الرهن المبيع شيء بعد الدين الذي هو رهن به فلمالك الرهن ، لأنه ماله ، وإنما البيع لوفاء دينه .

<sup>(</sup>٢) أي وإن بقي من الدين الذي على الراهن شيء فعلى الراهن ، يؤديه إلى المرتهن ، كسائر الديون المرسلة .

( باعه الحاكم ووفى دينه ) (۱) لأنه حق تعين عليه ، فقام الحاكم مقامه فيه (۱) وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم (۱) .

(١) أي باعه الحاكم أو أمينه على الراهن لتعينه طريقا لأداء الواجب ، وقضى الدين من ثمنه ، قال ابن رشد : حق المرتهن في الرهن أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ماعليه ، فإن لم يأت به عند الأجل ، له أن يرفعه إلى السلطان ، فيبيع عليه الرهن إن لم يجبه إلى البيع ، أو كان غائبا . ومن الأصحاب من قال : الحاكم مخير، إن شاء أجبره على البيع ، وإن شاء باعه عليه ، وجزم به الموفق والشارح ، وهو مذهب الشافعي .

(٢) أي لأن الدين حق تعين أداؤه على الراهن ، فقام الحاكم مقامه في أدائه ، كالإيفاء من جنس الدين ، إذا امتنع المدين ، قال الشيخ : ومتى لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس ، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه ، وجب إخراجه ، ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله .

(٣) لما تقدم ، وقال الشيخ – فيما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين ، وأبى أن يأذن في بيع الرهن ، وتعذر إجباره ، وتعذر الحاكم – جوز بعض العلماء للمرتهن دفع الرهن إلى ثقة يبيعه ، ويحتاط بالإشهاد على ذلك ، ويستوفي حقه .

## نصــل (۱)

(ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه) (\*) فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرف صح (\*) وقام قبضه مقام قبض المرتهن (\*) ولا يجوز تحت يد صبي (\*) أو عبد بغير إذن سيده (\*) أو مكاتب بغير جعل ، إلا بإذن سيده (\*)

<sup>(</sup>١) أي فيمن يكون الرهن عنده .

<sup>(</sup>٢) أي ويكون الرهن عند من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون الرهن عنده ، لأن الحق لا يعدوهما .

<sup>(</sup>٣) أي قبضه للرهن ، وجائز التصرف هو الحر المكلف ، مسلما كان أو كافراً عدلا أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، لأنه جاز توكيله في غير الرهن ، فجاز توكيله في غير الرهن ، فجاز توكيله في أد أو فاسقا ، ذكرا أو أنثى ، لأنه جاز توكيله في غير الرهن ، فجاز توكيله في أد أو فاسقا ، فجاز أو فاسقا ، وهو واضح ، بخلاف ما توهمه عبارة المقنع وغيره من اعتبار العدالة .

<sup>(</sup>٤) في اللزوم به ، في قول أكثر أهل العلم ، مالك ، والشافعي، وأبي حنيفة ، وغيرهم ، لأنه قبض في عقد ، فجاز فيه التوكيل ، كسائر القبوض .

<sup>(</sup>٥) لأنه غير جائز التصرف مطلقاً ، ولا تحت يد مجنون ، ولا سفيه ، فإن فعلا فقبضه وعدمه سواء ، لا أثر له .

<sup>(</sup>٦) أي ولا يجوز تحت يد عبد بلا إذن سيده ، لأن منافعه لسيده ، فلا يجوز تضييعها في الحفظ بغير إذنه ، فإن أذن جاز .

<sup>(</sup>٧) لأنه ليس له التبرع بمنافعه ، وإذا كان بجعل جاز ، لأن له الكسب بغير إذن سيده .

وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه (۱) وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله (۲) وللوكيل رده عليهما (۱) لا على أحدهما (۱) .

- (٢) أي العدل ، بنحو فسق ، أو جنون وضعف ، لأنهما رضيا به في الإ بتداء ، ولا حاجة تدعو إلى ذلك ، وحيث لم يملكاه فالحاكم أولى ، وإن اتفقا على نقله جاز ، لأن الحق لهما لا يعدوهما ، وإن حدثت عداوة بينه وبينهما ، أو بينه وبين أحدهما ، فمن طلب نقله عن يده فله ذلك ، ويضعانه في يد من اتفقا عليه ، وإن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل ، لدعاء الحاجة إلى ذلك ، وإن اختلفا في تغير حاله ، بحث الحاكم عن ذلك ، وعمل بما بان له ، وكذا لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تغير حاله ، لم يكن للراهن نقله عن يده ، وإلا فله رفعه عن يده إلى الحاكم ، ليضعه في يد عدل ، وإن أنكر تغير حاله ، بحث الحاكم عنه .
- (٣) أي وللوكيل الذي جعلا الرهن تحت يده رده عليهما ، وعليهما قبوله منه ، لأنه أمين ، متطوع بالحفظ ، فلم يلزمه المقام عليه ، فإن امتنعا ، أجبرهما الحاكم ، ولا يدفعه ولو إلى أمين من غير امتناعهما ، فإن فعل ضمن ، وكذا الحاكم ، وإن امتنعا ، ولم يجد حاكما ، فتركه عند عدل ، لم يضمن للعذر .
- (٤) أي وليس له دفعه إلى أحدهما بغير إذن الآخر ، ولو امتنع ، لتفويت حقه ، فإن فعل ضمن ما فات على الآخر .

<sup>(</sup>١) لأن الراهن والمرتهن لم يتراضيا إلا بحفظهما معا ، فلم يجز لأحدهما الإنفراد ، كالوصيين ، ويمكن أن يجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل ، وإن تغيرت حال أحدهما أقيم مقامه عدل .

(وإن أذنا له في البيع) أي بيع الرهن (لم يبع إلابنقد البلد) لأن الحظ فيه لرواجه (نفإن تعدد باع بجنس الدين فإن عدم فبما ظنه أصلح (تفاف تساوت ، عينه حاكم (ففاف عينا نقداً تعين ، ولم تجز مخالفتهما (ففاف فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما (الفقاف).

<sup>(</sup>١) أي نفاقه ، وذلك إذا لم يكن فيه إلا نقد واحد ، وحكمه في البيع حكم الوكيل في وجوب الإحتياط ، والمنع من البيع بدون ثمن المثل ، ومن البيع نسأ .

<sup>(</sup>٢) لأنه أقرب إلى وفاء الحق ، وظاهره ولو مع عدم التساوي ، لكن يجب حمله على التساوي ، قال الموفق : إذا تساوت قدم البيع بجنس الدين ، على البيع بما يرى فيه الحظ ، لأنه يمكن القضاء منه ، وهذا الصحيح من المذهب ، وعند القاضي : بما يؤدي إليه اجتهاده . وصوبه في الإنصاف ، وإن لم تتساو فبالأغلب رواجا بلا نزاع .

<sup>(</sup>٣) أي فإن عدم الذي هو من جنس الدين ، باع بما ظنه الأصلح ، وفيه الحظ ، لأن الغرض تحصيل الحظ ، والإحتياط فيما هو متوليه .

 <sup>(</sup>٤) أي فإن تساوت النقود عنده في الأصلح ، عين له الحاكم ما يبيعه به ،
 لأنه أعرف بالأحظ .

 <sup>(</sup>٥) لأنه وكيل ، ولم يصح بيعه بغير ما عيناه قولا واحداً ، لأن الحق لهما ،
 وكذا لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن ، وعين نقدا تعين ، ولم يكن له مخالفته ،
 لأنه وكيل .

<sup>(</sup>٦) أي في تعيين النقد ، كما لو قال أحدهما : بعه بدراهم . وقال الآخر : بدنانير . لم يقبل قول واحد منهما ، لأن لكل واحد منهما فيه حقا ، للراهن ملك الثمن ، وللمرتهن حق الوثيقة ، واستيفاء حقه .

ويرفع الأمر إلى الحاكم ، ويأمر ببيعه بنقد البلد () سواء كان من جنس الحق أو لم يكن ، وافق قول أحدهما أولا () (وإن) باع بإذنهما و (قبض الثمن فتلف في يده) من غير تفريط (فمن ضمان الراهن) () لأن الثمن في يد العدل أمانة ، فهو كالوكيل () (وإن ادعى) العدل (دفع الثمن إلى المرتهن ، فأنكره ولا بينة ) للعدل بدفعه للمرتهن (ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن ، ضمن) العدل () لأنه فرط حيث لم يشهد ().

<sup>(</sup>١) هذا المذهب ، واختار الموفق وغيره أن يبيعه بما يرى الحظ فيه .

<sup>(</sup>٢) يعني لأن الحظ في ذلك ، والقول الثاني إن كان في البلد نقدان فبأغلبهما فإن تساويا باع بجنس الدين ، فإن لم يكن فيهما جنس ، ولم يبن للعدل الأصلح ، عين الحاكم ما يبيعه به ، كما لو لم يعينا نقدا ، وإن أذنا للعدل في بيعه فباعه ، ثم رجع بفسخ عيب ، عاد رهنا ، بخلاف الإقالة فلا إلا بعقد متجدد .

<sup>(</sup>٣) لأنهِ ملكه فيفوت عليه ، وهذا مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٤) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافاً ، وقول من قال: إنه من ضمان المرتهن . غير وجيه ، لأن العدل وكيل الراهن في البيع ، والثمن ملك للراهن ، والعدل أمين له في قبضه ، فإذا تلف كان من ضمان موكله ، كسائر الأمناء .

<sup>(</sup>٥) ولو صدقه الراهن ، بخلاف الأمانة .

<sup>(</sup>٦) فإن أشهد العدل ، ولو غاب شهوده أو ماتوا ، لم يضمن ، إن صدقه راهن على الإشهاد ، وإن حضر راهن القضاء ، لم يضمن العدل .

ولأنه إنما أذن له في قضاء مبريء ولم يحصل (۱) فيرجع المرتهن على راهن ، ثم هو على العدل (۲) وإن كان القضاء ببينة لم يضمن ، لعدم تفريطه (۱) سواء كانت البينة قائمة أومعدومة (۱) كما لو كان بحضرة الراهن ، لأنه لا يعد مفرطاً (۱) (كوكيل) في قضاء الدين (۱)

<sup>(</sup>١) أي القضاء المبريء فضمن ، ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه الثمن لمرتهن ، أما الراهن فلأنه يدعي الدفع إلى غيره ، وأما المرتهن فلأنه إنما هو وكيله في الحفظ ، لافي دفع الثمن إليه .

<sup>(</sup>٢) أي فيرجع المرتهن – بعد اليمين أنه ما استوفي دينه مثلا – على الراهن ، ثم الراهن يرجع على العدل لتفريطه ، وللمرتهن الرجوع على أيهما شاء بعد حلفه ، وإن رجع على العدل ، لم يرجع العدل على أحد ، لإقراره ببراءة ذمة الراهن ، ولدعواه ظلم مرتهن له ، وأخذ المال منه ثانيا بغير حق .

<sup>(</sup>٣) حيث أشهد على القضاء .

<sup>(</sup>٤) أي سواء كانت البينة حاضرة أو غائبة ، حية أو ميتة ، إن صدقه الراهن في ذلك ، فإن لم يصدقه فقوله ، لأن الأصل عدم ذلك .

<sup>(</sup>٥) أي كما أنه لا يضمن إذا كان القضاء بحضرة الراهن ، لأن العدل إذا قضى المرتهن حقه من ثمن الرهن ببينة ، أو بحضرة راهن ، لا يعد مفرطا ، فلا ضمان عليه لو تلف الثمن .

<sup>(</sup>٦) أي إذا قضاه في غيبة موكلهِ .

فحكمه حكم العدل فيما تقدم ، لأنه في معناه (۱) (وإن شرط أن لا يبيعه) المرتهن (إذا حل الدين) ففاسد (۱) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد (۱) كشرطه أن لايستوفي الدين من ثمنه (۱) أو لا يباع ما خيف تلفه (۰).

- (٢) الشروط في الرهن قسمان ، صحيح وفاسد ، فالصحيح نحو كونه على يدي عدل فأكثر ، وأن يبيعه العدل عند الحق ، ولا خلاف في ذلك ، أو يبيعه المرتهن عند الجمهور ، والفاسد قسمان ، مالا يقتضيه العقد ، أو ينافي مقتضاه ، فمالا يقتضيه كالمحرم ، والمجهول ، والمعدوم ، ومالا يقدر على تسليمه ونحوه ، ونحو ما ينافي مقتضى العقد ، أن يشترط الراهن أن لا يبيع المرتهن أو العدل الرهن عند حلول الحق ، ففاسد قولا واحداً .
- (٣) إذ مقتضى العقد أن الراهن إذا لم يوف الدين ، بيع الرهن ، ووفي الدين من ثمنه .
- (٤) أي فساد شرط أن لايبيعه المرتهن إذا حل الدين ، كفساد شرط أن لايستوفي الدين من ثمن الرهن ، لمنافاته مقتضى العقد ، فإن المقصود مع الوفاء بهذا الشرط مفقود ، ووجود الرهن وعدمه سواء .
- (٥) أي وكشرط الراهن أن لا يباع من الرهن ما خيف تلفه كبطيخ ، أوشاة إن خيف تلفها لعدم ما يطعمها به ، ونحو ذلك ففاسد ، أوشرط أن لايبيعه =

<sup>(</sup>١) أي معنى العدل ، في أنه يرجع صاحب الدين على الموكل ، والموكل على الوكيل ، إذا لم يكن قضى الدين بحضوره ، أو بحضور شهود ، لكن او أعطاه دراهم ولم يخبره أنها وفاء أو هبة ، وقال : أعطها زيدا . ففعل ولم يشهد ، ثم بان أنها وفاء فأنكر المعطى ، لم يضمن الوكيل ، لأن الموكل هو الذي فرط ، حيث لم يخبره .

(أو) شرط (إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له) أي للمرتهن بدينه (لم يصح الشرط وحده) (۱) لقوله عليه السلام «لا يغلق الرهن» رواه الأثرم، وفسره الإمام بذلك (۱)

<sup>=</sup> إلا بما يرضيه ، وكذا إن شرط الخيار للراهن ، أو أن لايكون العقد لازما في حقه ، أو شرط توقيت الرهن ، أو كونه في يد الراهن ، ونحو ذلك مما ينافيه ، أو لا يقتضيه ، ولا هو من مصلحته ، فسد الشرط ، لخبر « لا يغلق الرهن » وهو مشروط فيه شرط فاسد ، ولم يحكم بفساد الرهن .

<sup>(</sup>١) أي كون الرهن للمرتهن في مقابلة دينه ، سواء قال : إنه له بالدين . أو مبيع له بالدين الذي له على الراهن ، فهو شرط فاسد ، قال الموفق وغيره : روي عن ابن عمر ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .

<sup>(</sup>٢) أي قال الإمام أحمد: لا يدفع رهنا إلى رجل ، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك . وقال ابن المنذر: وهذا معنى قوله « لايغلق الرهن » عند مالك ، والثوري ، وأحمد ، وفي حديث معاوية: مضى الأجل ، فقال الذي ارتهن: منزلي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « لا يغلق الرهن » والحديث رواه الدار قطني ، والحاكم ، وقال الحافظ: رجاله ثقات . وعن أحمد: يصح . وفعله ، وقال ابن القيم: لا حجة لهم في الخبر ، فإن موجبه أن المرتهن يتملك الرهن بغير إذن مالكه ، إذا لم يوفه ، فهذا غلق الرهن الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما بيعه للمرتهن بما عليه عند الحلول ، فلم يبطله كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس صحيح ، ولا مفسدة ظاهرة ، وغايته أنه بيع على شرط ، وقد تدعو الحاجة إليه ، ولا يحرم عليهما ما لم يحرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولاريب أن هذا خير للراهن والمرتهن من الرفع إلى الحاكم ، =

ويصح الرهن للخبر (() ويقبل قول راهن في قدر الدين ) (۲) بأن قال المرتهن : هو رهن بألف . وقال الراهن : بل بمائة فقط (() و) يقبل قوله أيضاً في قدر (الرهن ) فإذا قال المرتهن : أرهنتني هذا العبد والأمة ، وقال الراهن : بل العبد وحده . فقوله ، لأنه منكر (() و) يقبل قوله أيضاً في (رده ) (() .

<sup>=</sup> وهو مقتضى أصول أحمد ، وقال : فإذا اتفقا على أنه له بالدين عند الحلول كان أصلح لهما .

<sup>(</sup>١) أي قوله « لا يغلق الرهن » فسماه رهنا مع أن فيه شرطا فاسدا ، وهذا مذهب الجمهور .

<sup>(</sup>٢) يعني بيمينه ، وهذا مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، يجعلون القول قول الراهن مطلقاً .

<sup>(</sup>٣) وعند مالك وشيخ الإسلام القول قول المرتهن ، ما لم يزد عن قيمة الرهن قال ابن القيم : وهو الراجح في الدليل ، لأن الله جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود ، فكأنه الناطق بقدر الحق ، وإلا فلو كان القول قول الراهن ، لم يكن الرهن وثيقة ، ولا بدلا من الكتاب والشاهد ، فدلالة الحال تدل على أنه إنما رهنه على قيمته ، أو ما يقاربها ، وشاهد الحال يكذب الراهن إذا قال : رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه : فلا يسمع قوله .

<sup>(</sup>٤) أي إذا اختلفا ولا بينة .

 <sup>(</sup>٥) أي فقول راهن ، لأنه منكر ، قال الموفق وغيره : لا نعلم في هذا خلافا ،
 وإن قال : رهنتك هذا العبد . قال : بل هذه الجارية . خرج العبد من الرهن ،
 وحلف الراهن على أنه ما رهنه الجارية ، وخرجت من الرهن أيضاً .

<sup>(</sup>٦) أي يقبل قول راهن في رد الرهن ، إذا اختلفا في رده إلى الراهن .

بأن قال المرتهن: رددته إليك. وأنكر الراهن، فقوله، لأن الأصل معه (() والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد، كالمستأجر (() و) يقبل قوله أيضاً في (كونه عصيراً لاخمراً) في عقد شرط فيه (() بأن قال: بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير. وقبل على ذلك، وأقبضه له (() ثم قال المرتهن: كان خمراً، فلي فسخ البيع. وقال الراهن: بل كان عصيراً، فلا فسخ. فقوله، لأن الأصل السلامة (() وإن أقر) الراهن (أنه) أي أن الرهن (ملك غيره) (() قبل على نفسه، دون المرتهن (()

<sup>(</sup>١) وهو قبض المرتهن للرهن .

<sup>(</sup>٢) وكذا المستعير إذا ادعى أحدهما رد العين المستأجرة ، وأما إن اختلف الراهن والمرتهن في تلف العين ، فالقول قول المرتهن مع يمينه ، لأن يده يد أمانة وتقدم .

<sup>(</sup>٣) أي رهن العصير في الثمن المؤجل .

 <sup>(</sup>٤) ثم علمه خمرا ، فاختلفا في الرهن ، هل كان قبل قبضه عصيرا أو خمرا .

<sup>(</sup>٥) أي من كونه خمرا ، نص عليه أحمد وغيره ، ولأنهما اختلفا فيما يفسله العقد ، فكان القول قول من ينفيه .

<sup>(</sup>٦) أُو أَنه كان باعه قبل الرهن ، أو وهبه ، أو غصبه قبل الرهن ، وصدق .

<sup>(</sup>٧) أي قبل إقرار الراهن على نفسه ، إذ لاعذر لمن أقر ، وكما لوأقر بدين ،=

فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن (أو) أقر (أنه) أي أن الرهن (جنى قبل) إقرار الراهن (على نفسه) (٢) لاعلى المرتهن إن كذبه ، لأنه متهم في حقه (١) وقول الغير على غيره غير مقبول (١) (وحكم بإقراره بعد فكه) أي فك الرهن ، بوفاء الدين ، أوالإبراء منه (١) إلا أن يصدقه المرتهن) فيبطل الرهن (١) لوجود المقتضي ، السالم عن المعارض ، ويسلم للمقر له به (١)

<sup>=</sup> ولم يقبل إقراره على المرتهن ، لأنه متهم في حقه ، وقول الإنسان على غيره غير مقبول .

<sup>(</sup>۱) لزوال المعارض ، ويلزمه قيمة المغصوب منه إن طلبها ، لأنه حال بينه وبينه برهنه .

<sup>(</sup>٢) ويلزمه أرش الجناية ، لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني ، فأشبه ما لو جنى عليه ، وإن كان الراهن معسرا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته ، وإن أنكر لم يلتفت إلى قول الراهن .

<sup>(</sup>٣) أي ولا يقبل إقرار الراهن بالجناية على المرتهن ، إن كذب المرتهن الراهن ، لأن الراهن متهم في حق المرتهن ، ليبطل بإقراره حق المرتهن فيه .

<sup>(</sup>٤) فلا يخرج من الرهن ، ولا يزول شيء من أحكام الرهن .

<sup>(</sup>٥) فيأخذ مشتر ، وموهوب له ، ومغصوب منه الرهن إذا انفك ، لزوال المعارض ، ومجني عليه يأخذ الأرش أو يسلم له الجاني ، غير أنه إن أراد المجني عليه ، أو المغصوب منه أن يغرماه في الحال فلهما ذلك .

<sup>(</sup>٦) لاعترافه بما يبطله ، ويلزم المرتهن اليمين إذا طلب منه ، أنه لا يعلم ذلك الذي أقر به الراهن ، فإن نكل قضى عليه ببطلان الرهن .

<sup>(</sup>V) أي بالرهن إن صدقه كما تقدم.

## فصــل (۱)

( وللمرتهن أن يركب ) من الرهن ( ما يركب (٢) و ) أن المحلب ما يحلب ، بقدر نفقته ) متحرياً للعدل (٢) ( بلا إذن ) راهن (١) لقوله عليه السلام « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً (١) ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً (١) .

<sup>(</sup>١) أي في الإنتفاع بالرهن ، وما يتعلق بذلك .

<sup>(</sup>٢) كبعير وفرس ، بقدر نفقته ، قال في المبدع : ما لم يكن الدين قرضا ، نص عليه .

<sup>(</sup>٣) أي في ركوب ما يركب ، وحلب ما يحلب ، لئلا يحيف على الراهن ، ولا يحل له أن ينهك المركوب ، والمحلوب ، بالركوب والحلب ، لأنه إضرار به ، وما فضل عن نفقته لربه ، وما عدا ذلك يكون رهنا معه ، وفي الإقناع : فإن فضل من اللبن شيء ، باعه المأذون له ، أو الحاكم ، وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن . وهو معني ما في الإنصاف وغيره .

<sup>(</sup>٤) أي في الركوب والحلب ، ولو كان حاضرا ، ولم يمتنع من النفقة عليه ، لأنه مأذون فيه شرعا ، وقال مرعي : ويتجه احتمال : ولا يضمن .

 <sup>(</sup>٥) أي ظهر الدابة يستحق المرتهن ركوبه ، والإنتفاع به ، إذا كان الحيوان
 مرهوناً ، في مقابلة نفقته .

<sup>(</sup>٦) الدر بفتح فشد ، أي لبن الدابة ذات الضرع ، يستحق المرتهن شربه ، حيث كان الحيوان مرهونا ، في مقابله نفقته ، وهذا خبر بمعنى الأمر ، وهذا الإنتفاع في مقابله النفقه ، وذلك يختص بالمرتهن .

وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » رواه البخاري (۱) وتسترضع الأَمة بقدر نفقتها (۲) وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه (۱) .

(١) أي وعلى الذي يركب الظهر ، ويشرب اللبن النفقة ، في مقابلة انتفاعه ، وما فضل لربه ، قال ابن القيم : دل الحديث ، وقواعد الشريعة ، وأصولها ، على أن الحيوان المرهون محترم في نفسه ، لحق الله تعالى ، وللمالك فيه حق الملك ، وللمرتهن حق الوثيقة ، فإذا كان بيده ، فلم يركبه ، ولم يحلبه ، ذهب نفعه باطلا ، فكان مقتضى العدل ، والقياس ، ومصلحة الراهن ، والمرتهن ، والحيوان ، أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب ، ويعوض عنهما بالنفقة ، فإذا استوفى المرتهن منفعته ، وعوض عنها نفقة ، كان في هذا جمع بين المصلحتين ، وبين المحقين ، وبين المحقين .

(٢) أي إن كانت ذات لبن ، قياسا على الرهن المحلوب .

(٣) أي وما عدا الحيوان المركوب والمحلوب من الرهن ، لاينتفع به إلا بإذن مالكه ، فالرهن قسمان ، حيوان وغيره ، والحيوان نوعان ، حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه ، وحيوان غير مركوب ، ولا محلوب ، كالعبد ، والأمة ، فالمذهب أنه ليس للمرتهن أن ينفق عليه ، ويستخدمه بقدر نفقته ، بلا إذن ، وإن أذن في الإنفاق ، والإنتفاع بقدره جاز ، لأنه نوع معاوضة ، وقال الموفق : إذا انتفع المرتهن بالرهن ، باستخدام ، أو ركوب ، أو لبس ، أو استرضاع ، أو استغلال ، أو سكنى ، أو غيره حسب من دينه بقدر ذلك .

والقسم الثاني مالا يحتاج إلى مؤنة ، كالدار ، والمتاع ونحوه ، قال الموفق وغيره : لا يجوز للمرتهن الإنتفاع به بغير إذن الراهن ، لا نعلم فيه خلافا ، لأن الرهن ملك الراهن ، فكذلك نماؤه ، وإن أذن له جاز ، ولوبغير عوض ، لكن =

( وإِن أَنفق على ) الحيوان ( الرهن بغير إِذن الراهن مع إِمكانه ) أي إِمكان استئذانه (۱) ( لم يرجع ) على الراهن (۲) ولو نوى الرجوع ، لأَنه متبرع (۳) أو مفرط ، حيث لم يستأذن المالك ، مع قدرته عليه (٤) .

إن جرّبه منفعة لم يجز ، كما تقدم في القرض ، ويضمن ماتلف مع الإننفاع ،
 أذن الراهن أولا ، لأنه مع الإذن عارية ، ومع عدمه كالغصب .

- (١) لحضوره ، وعدم المانع من إذنه .
- (٢) إذا لم ينو الرجوع ، بفضل نفقته ، رواية واحدة ، لأنه تصدق به ، فلم يرجع بعوضه .
- (٣) أي حكما ، وقال ابن القيم : من أدى عن غيره واجبا عليه رجع عليه ، لقوله ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) فليس من جزاء هذا المحسن أن يضيع عليه معروفه ، ولقوله « من أسدى إليكم معروفا فكافؤه » ونص أحمد على أنه إذا افتدى أسيرا ، رجع عليه بما غرمه ، قولا واحدا ، وكتب عمر إلى عامله في سببي العرب ، فقال : أيما حر اشتراه التجار ، فاردد عليهم رؤوس أموالهم . وجميع الفرق تقول بهذا ، وإن تناقضوا ولم يطردوها .
- (٤) هذا المذهب ، وقال الموفق : يخرج على روايتين ، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ، وهذا أقيس في المذهب . وقال شيخ الإسلام : إن قال الراهن : أنا لم آذن لك في النفقة . قال : هي واجبة عليك ، وأنا أستحق أن أطالبك بها لحفظ المرهون ، وقال : محض العدل ، والقياس ، والمصلحة ، وموجب الكتاب ، ومذهب أهل المدينة ، وفقهاء الحديث ، وأهل السنة ، أن من أدى عن غيره ، فإنه يرجع بيدكيه ، قال : والصواب التسوية بين الإذن وعدمه ، والمحققون من الأصحاب =

(وإن تعذر) استئذانه ، وأنفق بنية الرجوع (رجع) على الراهن (۱) (ولو لم يستأذن الحاكم) لاحتياجه لحراسة حقه (۱) (وكذا وديعة) وعارية (ودواب مستأجرة هرب ربها) (۱) فله الرجوع إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع ، عند تعذر إذن مالكها (۱) بالأقل مما أنفق ، أو نفقة المثل (۱) .

= سووا بينهما ، قال تعالى ( فإن أرضعن لكم ، فآتوهن أجورهن ) وقال ( وعلى المولود له رزقهن ) الآية ولم يشترط إذنا ولا عقدا .

- (۱) لأنه قام عنه بواجب لم يمكنه استئذانه فيه ، إما لتواريه عنه ، أو غيبته ، أو نحيبته ، أو نحيبته ، أو نحو ذلك ، قال الوزير : أجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن ، بإذن الحاكم أو غيره ، مع غيبة الراهن ، أو امتناعه ، كان دينا للمنفق على الراهن . وتقدم قول الشيخ وغيره : أن من أدى عن غيره واجبا ، فإنه يرجع ببدله .
- (٢) وليس من جزائه أن يضيع عليه معروفه ، وتقدم أن المحققين من الأصحاب سووا في ذلك بين الإذن وعدمه ، فهنا أولى ، فيرجع في هذه الحالة ، ولو قدر على استئذان الحاكم ، ولم يستأذنه ، ولم يشهد أنه ينفق ليرجع على الراهن .
- (٣) أي حكمها حكم الرهن فيما سبق ، لأنها أمانة في يده ، فينفق عليها من
   هي بيده ، عند عدم مالكها ، أو تعذر استئذانه ، لوجوب حفظ النفس .
- (٤) بنحو غيبة ، لأنه قام عنه بواجب هو محتاج إليه لحراسة حقه ، فكان كالرهن .
- (٥) أي بالأقل مما أنفق على تلك ، والأقل من نفقة المثل ، فلو كان نفقة مثله خمسة ، وأنفق أربعة ، رجع بالأربعة ، لأنها التي أنفقها ، وإن كان أنفق خمسة ، ونفقة مثله أربعة ، رجع بالأربعة أيضاً ، لأن ما زاد على نفقة المثل تبرع ، وأراد أقل الأمرين ، فالواو أولى من « أو » .

( ولو خرب الرهن ) إن كان داراً ( فعمره ) المرتهن ( بلا إذن ) الراهن ( رجع بآلته فقط ) لأنها ملكه (۱) لا بما يحفظ به مالية الدار ، وأُجرة المعمرين (۱) لأن العمارة ليست واجبة على الراهن ، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها (۱) بخلاف نفقة الحيوان ، لحرمته في نفسه (۱) وإن جنى الرهن ، ووجب مال (۱) .

<sup>(</sup>١) فلا تفوته ، ولا تخرج بصنعتها من ماليته .

<sup>(</sup>٢) أي لايرجع بتلك العمارة التي يحفظ بها مالية الدار ، كثمن ماء ، ورماد ، وطين ، وجص ، ونورة ، ومساح ونحو ذلك مما يتكرر من الآلات ، وكإسمنت ، لكونه لايعاد ثانيا ، ولايرجع بنفقة المعمرين ، لكونها نفقة في غير محلها ، وهذا من عطف العام على الخاص .

<sup>(</sup>٣) فلا يرجع المرتهن ونحوه إلا بما يفوت به مال الراهن ونحوه ، هذا المذهب ، وأطلق في النوادر : يرجع . وقال : القاضى : يرجع بجميع ماعمر في الدار ، لأنه من مصلحة الرهن . وقال الشيخ تقي الدين – فيمن عمر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه – له أخذه من مغله .

<sup>(</sup>٤) وعدم بقائه بدون النفقة وتقدم .

<sup>(</sup>٥) أي وإن جنى العبد المرهون ، على نفس ، أو مال ، خطأ ، أو عمدا لا قود فيه ، ووجب المال ، أو فيه قود واختير المال ، تعلق برقبة الجاني ، وقدم على حق المرتهن ، قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه . وهذا ما لم تكن الجناية بإذن سيده أو أمره ، مع كون المرهون صبيا ، أو أعجميا لا يعلم تحريمها ، أو يعتقد وجوب طاعة سيده ، فإن كان كذلك فالجاني السيد ، فيتعلق به أرش الجناية .

خير سيده بين فدائه (۱) وبيعه ، وتسليمه إلى ولي الجناية فيملكه (۱) فإن فداه فهو رهن بحاله (۱) وإن باعه ، أو سلمه في الجناية ، بطل الرهن (۱) وإن لم يستغرق الأرش قيمته ، بيع منه بقدره ، وباقيه رهن (۱) وإن جني عليه فالخصم سيده (۱)

(١) أي فإن استغرقه أرش الجناية ، خير سيده بين فداء الرهن بالأقل من الأرش ومن قيمة الرهن ، لأن الأرش إن كان أقل ، فالمجني عليه لا يستحق أكثر منه ، وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها ، لأن ما يدفعه عوض الجاني فلا يلزمه أكثر من قيمته .

(٢) أي وخير سيد الجاني بين بيع الرهن في الجناية ، وبين تسليم الرهن لولي الجناية ، فيملك الرهن ولي الجناية ، لاختصاص حق الجناية بالعين ، فقدم على المرتهن ،

(٣) لقيام حق المرتهن ووجود سببه ، وإنما قدم حق المجني عليه لقوته ،وقد زال .

(٤) لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك ، فبطل كونه محلا للرهن ، كما لوتلف أو بان مستحقاً .

(٥) أي وإن لم يستغرق الأرش قيمة العبد مثلا ، بيع من العبد بقدر الأرش ، لأن البيع للضرورة ، فيتقدر بقدرها ، وباقي العبد رهن ، لزوال المعارض ، فإن لعند بيع بعضه ، بيع كله للضرورة ، وكذا إن نقصت قيمته ، ويكون باقي ثمنه رهنا مكانه ، وإن فداه مرتهن بإذن راهن غير متبرع رجع ، وإلا فلا .

(٦) جني بالبناء للمجهول ، أي وإن جني على العبد المرهون ، جناية توجب صاصا أومالا ، فالخصم ، في طلب ماتوجبه الجناية سيد العبد المجني عليه ، لأنه=

فإِن أَخذ الأَرش كان رهناً (۱) وإِن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه ، قيمة تكون رهناً مكانه (۱) .

(١) أي فإن أخذ سيد العبد المجني عليه الأرش ، كان رهنا مكان العبد .

(٢) أي وإن اقتص السيد من جان عمدا بغير إذن المرتهن ، فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه ، فلو كان الرهن يساوي مائة ، والجاني تسعين ، أو بالعكس ، لم يلزم السيد إلا تسعون ، تكون رهنا مكانه ، ولا يحتاج إلى عقد جديد ، لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر ، وفي الثانية لم يتعلق حق المرتهن إلا به ، وكذا لوعفا السيد على مال ، فعليه قيمة أقلهما . وإن كانت الجناية موجبة للمال ، فعفا السيد عن المال ، صح في حقه ، لا في حق المرتهن ، فيأخذ الأرش من الجاني فإن فلك الرهن بأداء الراهن ، أو أبرىء ، رد إلى الجاني ما أخذ منه ، وإن استوفى دينه من الأرش ، رجع به جان على راهن .

<sup>=</sup> المالك له ، والأرش الواجب بالجناية ملكه ، فإن أخر المطالبة ولولعذر ، فالخصم المرتهن ، لأن حقه متعلق بموجبها .

## باب الضمان (١)

مأْخوذ من الضمن فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه  $^{(1)}$  ومعناه شرعاً : التزام ماوجب على غيره  $^{(1)}$  مع بقائه  $^{(2)}$ 

(۱) الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة ، قال تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير ، وأنابه زعيم ) وللترمذي مرفوعا « الزعيم غارم » أي ضامن ، وحكى الإجماع – في الجملة – الموفق وغيره .

(٢) يعني فاشتقاقه من الضمن ، وهذا قول ابن عقيل ، وقال القاضي : مشتق من التضمن ، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق . وقال الموفق وغيره : مشتق من الضم ، يعني اشتقاقا أكبر ، فالضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه ، في التزام الحق ، فيثبت في ذمتهما جميعا ، وفي التلخيص معناه : تضمين الدين في ذمة الضامن .

(٣) أي ومعنى الضمان شرعا : التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره ، كثمن مبيع أو قرض ، أو قيمة متلف ، مع بقائه على مضمون عنه ، فلا يسقط عنه بالضمان ، والتزام ما قد يجب على غيره أيضا ، كجعل علي عمل ، وكضمان نفقة زوجة يومها ، أو مستقبلا ، صرح به الموفق وغيره ، لأن نفقة اليوم واجبة ، والمستقبلة مآلها إلى اللزوم ، فيلزم الضامن ما يلزم الزوج ، لالتزامه به . قال ابن القيم : يصح ضمان مالا يجب ، كقوله : ما أعطيته فلانا فهو علي ؛ عند الأكثرين ، كادل عليه القرآن ، قال تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير ، وأنابه زعيم ) والمصلحة مقتضي ذلك ، بل قد تدعو إليه الحاجة والضرورة اه ، لكن لا يصح ضمان مسلم جزية ، ولو بعد الحول ، لأنها إذا أخذت من الضامن فات الصغار عن المضمون عنه .

ويصح بلفظ ضمين ، وكفيل (۱) وقبيل وحميل ، وزعيم (۲) و تحملت دينك ، أو ضمنته (۳) أو هو عندي ، ونحو ذلك (۱).

- (٢) أي ويصح الضمان بلفظ : أنا قبيل . وهو الكفيل ، والضامن « وحميل » كأمير ، أي كفيل « وزعيم » أيضا كفيل ، وقال ابن عباس : ( وأنا به زعيم ) الزعيم الكفيل . وكذا صبير ، وقال الموفق وغيره : هي بمعنى واحد .
- (٣) أي وكذا يصح الضمان بلفظ : أنا تحملت دينك . أو : أنا ضمنت دينك . أو : ضمنت له .
- (٤) أي ويصح بلفظ : دينك عندي . أو : علي مالك عنده ، وكبعه أو زوجه ، وعلى الثمن أو المهر ، قال شيخنا : أو : طلبك علي ، وجميع ما أدى هذا المعنى ، وصارت الصيغة صالحة به . وقال بعض الأصحاب : إن قال : أنا أؤدي ما عليه . أو : أحضر ما عليه . لم يصر ضامنا ، لأنه وعد ، وليس بالتزام .

وقال شيخ الإسلام: قياس المذهب: يصح الضمان بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا ، مثل قوله: زوجه ، وأنا أودي الصداق. أو قوله: بعه وأنا أعطيك الثمن. أو قوله: اتركه ولا تطالبه ، وأنا أعطيك ماعليه ، ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى ، لأن الشارع لم يحد ذلك بحد ، فيرجع إلى العرف ، كالحرز والقبض . وكذا قال ابن القيم وغيره . ولو تغيب مضمون عنه قادر ، فأمسك الضامن وغرم شيئا أو أنفقه في الحبس ، رجع به على المضمون عنه .

<sup>(</sup>١) أي ويصح الضمان بلفظ : أنا ضمين وكفيل . فهما صريحان فيه ، يقال : ضمن الشيء ضمانا ، فهو ضامن ، وضمين . كفله ، والكفيل هو الضمين ، عند أهل اللغة .

وبإشارة مفهومة من أخرس (۱) و ( لا يصح ) الضمان ( إلا من جائز التصرف ) (۲) لأنه إيجاب مال (۳) فلا يصح من صغير ، ولا سفيه (۱) ويصح من مفلس ، لأنه تصرف في ذمته (۱) ومن قن ، ومكاتب بإذن سيدهما (۱) .

(١) أي ويصح الضمان بإشارة مفهومة من أخرس ، كسائر تصرفاته ، لأنها كاللفظ في الدلالة على المراد ، لا بكتابة منفردة عن إشارة ، يفهم منها قصد الضمان ، ولا بإشارة غير مفهومة . ويصح ضمان مريض بلا نزاع ، فإن مات من مرضه المخوف فمن ثلثه كوصية .

(٢) أي ممن يصح تصرفه في مال ، وهو الحر غير المحجور عليه ، رجلا كان أو امرأة .

(٣) أي لأن الضمان إيجاب مال بعقد ، فلم يصح من غير جائز التصرف ،
 كالبيع والشراء .

(٤) قال الموفق وغيره : لا يصح الضمان من مجنون ، ولا مبرسم ، ولا صبي غير مميز ، بغير خلاف ، ولا يصح من السفيه المحجور عليه ، وهو مذهب الشافعي .

(٥) أي ويصح الضمان من مفلس ، لأن ضمانه تصرف منه في ذمته ، وهو أهل له فاستثني ، لأن الحجر عليه في ماله ، لأجل مال الغرماء ، لا في ذمته ويتبع بعد فك الحجر عنه ، وهذا الصحيح من المذهب .

(٦) أي ويصح الضمان أيضا من قن ، ومكاتب بإذن سيدهما ، كما لو أذن لهما في التصرف ، لأن الحجر عليهما لحقه ، فإذا أذن انفك ، ولا يصح بدون إذن سيدهما ، لأنه تبرع ، ولو كان مأذونا لهما في التجارة ، لأن الضمان عقد يتضمن إيجاب مال ، فلم يصح بغير إذن السيد .

ويؤخذ مما بيد مكاتب (۱) وما ضمنه قن من سيده (۱) (ولرب الحق مطالبة من شاء منهما ) أي من المضمون والضامن (في الحياة والموت ) (۱) لأن الحق ثابت في ذمتهما ، فملك مطالبة من شاء منهما (۱) لحديث ( الزعيم غارم » رواه أبو داود والترمذي وحسنه (۱)

<sup>(</sup>۱) أي يؤخذ ماضمنه مكاتب بإذن سيده مما بيد المكاتب ، كثمن ما اشتراه ونحوه .

<sup>(</sup>٢) أي ويؤخذ ما ضمنه قن بإذن سيده من سيده ، لتعلقه بذمته ، كاستدانته وإن أذن له في الضمان ليقضي مما بيده تعلق به ، وكذا حر ضمن على أن يؤخذ من مال عينه .

<sup>(</sup>٣) وذلك أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ بنفس الحوالة قبل القبض ، بل يثبت الحق في ذمة الضامن ، مع بقائه في ذمة المضمون عنه .

<sup>(</sup>٤) وله مطالبتهما معا في الحياة والموت ، ولو كان المضمون عنه مليا باذلاً، هذا المذهب ، ومذهب أبي حنيفة ، والشافعي .

<sup>(</sup>٥) الزعيم الضمين ، وكونه غارما أي ملزما نفسه ما ضمنه ، والغرم أداء شيء يلزمه ، فدل على أنه ضامن ، وأن من ضمن دينا لزمه أداؤه ، فاستدلوا به على جواز مطالبة أيهما شاء ، لثبوت الحق في ذمتيهما ، قال ابن القيم : وهذا قول الجمهور .

والقول الثاني : أن الضمان استيثاق بمنزلة الرهن ، فلا يطالبه إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه ، لأن الضامن فرع ، ولايصار إليه إلاعند تعذر الأصل ، =

( فإن برئت ذمة المضمون عنه ) من الدين المضمون ، بإبراء ، أو حوالة ونحوها (() ( برئت ذمة الضامن ) لأنه تبع له (() ( لا عكسه ) فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن (()) لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع ())

= كالتراب في الطهارة ، وأن الكفالة توثقة وحفظ للحق ، فهي جارية مجرى الرهن ، لا يستوفى منه إلا عند تعذر الإستيفاء من الراهن ، والضامن لم يوضع لتعدد محل الحق ، وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك ، ويرجع إليه عند تعذر الإستيفاء ، ولم ينصب الضامن نفسه ، لأن يطالبه المضمون له ، مع وجود الأصيل ويسرته ، والتمكن من مطالبته ، والناس يستقبحون هذا ، ويعدون فاعله متعديا ، ولا يعذرونه بالمطالبة إلا إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل ، عذروه بمطالبة الضامن ، وهذا أمر مستقر في فطر الناس ، ومعاملاتهم ، بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه إلى جانبه ، والدراهم في كمه ، وهو متمكن من مطالبته ، لاستقبحوه غاية الاستقباح ، وهذا القول في القوة كما ترى .

- (١) كأن زال العقد الذي وجب بتقايل أو غيره .
- (٢) قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا ، ولأنه وثيقة ، فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة كالرهن ، ولو أبرأ شخص غريمه لجهالة سقوطه عن الضامن لم يبرأ صرح به ابن عطوة وغيره ، وفي مغني ذوي الأفهام: من فعل له شيء في مقابلة براءة أو إقرار فلم يكن ، لم يبطل ، ويرجع به ، باتفاق الأثمة .
  - (٣) وكذا لو أقر المضمون له ببراءة الضامن ، لم يبرأ مضمون عنه .
- (٤) ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها ، فلم تبرأ ذمة الأصل ، كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء ، وأيهما قضي الحق برثا جميعا من المضمون له ، لأنه حق واحد ، فإذا استوفي زال تعلقه بهما .

وإذا تعدد الضامن، لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر (ا) ويبرؤون بإبراء المضمون عنه (ا) ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه (ا) ولا) معرفته للمضمون (له) الأنه لايعتبر رضاهما، فكذا معرفتهما (بل) يعتبر (رضى الضامن) (ا) لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضى، كالتبرع بالأعيان (ا).

(١) لأنهم غير فروع له ، فلم يبرؤا ببراءته ، وإن ضمن كل واحد منهم جميعه ، بريء كل واحد منهم بأداء أحدهم .

(٢) لأنهم فروع له ، وتقدم أنه لا خلاف فيه ، وأنه يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر ، سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءا منه .

(٣) بل يصح ولو جهله ، كأن يقول : من استدان منك فأنا ضمين ، لأنه التزام حق ، فلم تشترط معرفة المؤدى عنه .

(٤) كقوله : من باع زيدا كذا ، أو أقرضه كذا ، فأنا ضمين . ولأنه الترام و در الله الترام و الله الترام و الله الترام و الله الترام و الله و الل

حق ، فلم تشترط معرفة المؤدئ له . (٥) أي فلا تعتبر ، كما أنه لا يعتبر رضي المضمون عنه ، ولا المضمون له ،

لأن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ، ولا المضمون عنه ، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنها وثيقة لا يعتبر فيها قبض ، فصح من غير شرط رضا المضمون له .

وقال الموفق وغيره: لايعتبر رضى المضمون عنه ، لا نعلم فيه خلافا ، لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح.

(٦) فإن أكره عليه لم يصح.

(٧) أي أنه لا يصح إلا برضى الملتزم ، كالنذر ، فكذا الضمان لا يصح إلا برضى الضامن .

(ويصح ضمان المجهول ، إذا آل إلى العلم) (۱) لقوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير ، وأنابه زعيم ) (۱) وهو غير معلوم ، لأنه يختلف (۱) .

(۱) فلا يشترط كون الحق معلوما ، بل يصح ولو مجهولا ، إذا كان مآله ، إلى العلم به ، كقوله : أنا ضامن لك ما على فلان . أو : ما يقرُّبه لك . ونحوه ، أو : أنا ضامن لك ما أعطيت فلانا . أو : ما تقوم به البينة . ونحو ذلك ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .

(۲) ولعموم قوله « الزعيم غارم » ولدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك ،
 كما تقدم .

(٣) أي ولأن حمل البعير غير معلوم ، لأن حمل البعير مختلف باختلافه ، فدلت الآية والخبر على جواز ضمان ما آل إلى العلم ، ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة ، فصح في المجهول كالنذر ، ويصح ضمان السوق ، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين ، وما يقبضه من عين مضمونة ، كما قاله الشيخ وغيره ، وقال : يصح ضمان حارس ونحوه ، وتجار حرب ، بما يذهب من البلد أو البحر ، وغايته ضمان مجهول ، وما لم يجب ، وهو جائز عند أكثر أهل العلم مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد اه .

ويصح ضمان دين ميت ، وإن لم يخلف وفاء ، لخبر سلمة أنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال « هل عليه دين؟ » فقالوا : نعم ديناران . فقال « هل ترك لهما وفاء؟ » قالوا : لا . فتأخر ، فقال أبوقتادة : هما علي . فصلى عليه، ولا تبرأ ذمة الميت قبل قضاء دينه ، لخبر ، « نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » ويصح ضمان دين مفلس ، ونقص صنجة ، أو كيل .

(و) يصح أيضاً ضمان ما يؤول إلى الوجوب (۱) ك (العواري والمغصوب (۱) والمقبوض بسوم) إن ساومه وقطع ثمنه (۱) أو ساومه فقط ليريه أهله ، إن رضوه وإلا رده (۱) وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ، ولا قطع ثمن ، فغير مضمون (۱) ليريه أهله بلا مساومة ، ولا قطع ثمن ، فغير مضمون (۱) .

- (٢) من الأعيان المضمونة وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها ، وردها أو قيمتها عند تلفها ، لأنها مضمونة على من هي في يده ، فهي كالحقوق الثابتة في الذمة .
- (٣) وذلك بأن يساوم إنسانا على عين ، ويقطع ثمنها ثم يأخذها ليريها أهله ، فإن رضوها أخذها ، وإلا ردها لربها ، فإذا قبضها كذلك ، ضمن القابض المقبوض على وجه السوم ، فصح ضمانها ، لكونها مقبوضة على وجه البدل والعوض .
- (٤) أي أو ساومه بدون قطع ثمن ، صح ضمانه كما لو قطع الثمن ، بشرط أن يكون البيع من المالك ، وإن كان من وكيله لم يجز ، لأنه لا يجوز تقليبه على المشتري إلا بحضرة المالك .
- (٥) أي إذا تلف بغير تفريط ، لأنه غير مقبوض على وجه العوض ، لعدم السوم ، ولا يصح ضمانه ، لأنه أمانة ، إلا أن يضمن التعدي فيه كما يأتي .
- (٦) عند جماهير العلماء ، لأن الحاجة داعية إلى ذلك « والعهدة » في العرف عبارة عن الدرك ، وضمان الثمن ، وعند أهل اللغة الصك بالإبتياع ، وذلك أنه يذكر فيه الثمن ، فعبر به عن الثمن الذي يضمنه .

<sup>(</sup>١) لما تقدم من الآية والخبر ، كضمنت لك ما تداينه به ، ونحوه ، ويدخل فيه أيضا ضمان السوق ونحوه مما تقدم . وغيره ، وما يأتي .

بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع ، أو رد بعيب (أ) أو الأرش إن خرج معيباً (أ) أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه (أ) أو إن ظهر به عيب أواستحق (أ) فيصح لدعاء الحاجة إليه (أ) وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته. (أ) أو دركه ، ونحوهما (ا) .

(١) أي فضمان الثمن عن بائع لمشتر أن يضمن عن البائع الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه ، إن ظهر المبيع مستحقاً لغير بائع ، أورد المبيع على بائع بعيب أوغيره .

(٢) أو بأن يضمن الأرش – على القول به – إن خرج المبيع معيبا ، واختار مشتر إمساكه مع العيب ، والرجوع بالأرش .

(m) أي أو أن يضمن عن المشتري الثمن الواجب للبائع قبل تسليمه .

(٤) أي أو أن يضمن عن المشتري الثمن إن ظهر به عيب أو استحق للبائع قبل تسليمه ، فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن ، أو جزء منه عن أحد المتبايعين للآخر ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وغيرهم ، وفي الإنصاف : بلا نزاع في الجملة .

(٥) أي إلى ضمان العهدة ، لأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف ، وفيه ضرر عظيم ، رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها .

(٦) أي عهدة المبيع ، وهو عبارة عن ضمان الثمن ، أو يقول : ضمنت ثمنه .

(٧) مما يدل على المعنى ، كأن يقول للمشتري : ضمنت خلاصك منه . أو : متى خرج المبيع مستحقاً ، فقد ضمنت لك الثمن . لا خلاص المبيع ، لأنه لو خرج حرا أو مستحقاً لم يستطيع تخليصه ، ولا يحل .

ويصح أيضاً ضمان ما يجب " بأن يضمن ما يلزمه من دين ، أو ما يداينه زيد لعمرو ونحوه " وللضامن إبطاله قبل وجوبه " ( لا ضمان الأمانات ) كوديعة ، ومال شركة " وعين مؤجرة ، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد ، فكذا ضامنه " ( بل) يصح ضمان ( التعدي فيها ) أي في الأمانات "

(١) وتقدم بعض أمثلته ، وهو قول الجمهور ، للحاجة إلى ذلك ، وكذا يصح ضمان مالا يجب .

- (٢) كما يقضى به عليه ، أو ما تقوم به البينة ، أو ما يقر به لك ، ومالا يجب ، كثمن المبيع في مدة الخيار ، والأجرة ، والمهر قبل الدخول ، لأن هذه الحقوق لازمة ، وجواز إسقاطها لا يمنع ضمانها ، كضمان المبيع بعد انقضاء الخيار ، يجوز أن يسقط برد بعيب أو مقايلة ، والفرق بين عبارته وما تقدم أن المتقدم تعريف للضمان ، وهنا بيان له .
- (٣) أي إبطال ضمان ما يجب ، قبل وجوبه على المضمون عنه ، كقوله : أنا ضامن لك ما أنا ضامن لك ما يثبت عليه بالبينة .
- (٤) ومضاربة ، وعين مدفوعة إلى خياط وقصار ، أو ثمن بيد وكيل في
   بيع أو شراء ، لأنها غير مضمونة على من هي بيده ، فلا يصح ضمانها .
- (٥) أي لا تكون مضمونة عليه ، لأنه فرع ، فلم يصح ضمانها ، وقيل : ولأن صاحب اليد لا يلزمه إحضارها .
  - (٦) بلا نزاع ، قال أحمد : هو ضامن لما دفعه إليه . يعني إذا تعدى أو تلف نفعله .

لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب ('' وكذا ولا قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع ، وإلا فلا ('' وكذا كفيل (") وكل مؤد عن غيره ديناً واجباً ('' غير نحو زكاة (۰) .

<sup>(</sup>١) أي أنه مضمون على من هو بيده ، فيصح ضمانه ، فكذا تلك ، إن تلفت بفعله أوتفريطه لزمه ضمانها ، فلزم ضامنها أيضاً ، وهذا من ضمان مالم يجب .

<sup>(</sup>٢) أي إن نوى الضامن الرجوع بما قضاه عن المضمون عنه رجع به ، سواء أذن المضمون عنه في القضاء ، أو لم يأذن ، لأنه قضاء مبريء من دين واجب ، فكان من ضمان من هو عليه ، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه ، وإن لم ينو الضامن الرجوع حال القضاء لم يرجع بشيء ، لأنه متطوع بذلك ، أشبه الصدقة .

<sup>(</sup>٣) أي ومثل الضامن كفيل ، إذا قضى ناويا الرجوع رجع ، والإ فلا .

<sup>(</sup>٤) أي ومثل الضامن أيضا كل مؤد عن غيره دينا واجبا ، كمن أنفق على زوجة غيره بنية الرجوع ، أو أنفق على معصوم بغيبة من وجبت عليه ، أو كان عاجزا لعذر ، فلمن أنفق بنية الرجوع أن يرجع ، وإن أنفق على غيره نفقة واجبة ونحو ذلك ينوي التبرع ، لم يملك الرجوع بالبدل ، وإن لم ينو فله الرجوع إن كان بإذن ، اتفاقا وإن كان بغير إذن ففيه نزاع ، أما إن تعذر الإذن ، فالمقدم أنه يرجع ، كما تقدم في الرهن ، وكذا إن كان ضمن بأمره ، وهو مذهب مالك ، والمشهور عن الشافعي ، وتقدم اختيار الشيخ وغيره .

<sup>(</sup>٥) كنذر ، وكفارة ، وكل ما افتقر إلى نية ، فلا رجوع له ، ولو نوى الرجوع ، لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك ، لعدم النية منه ، وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء ، إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه ، وإن أدى الدين فله المطالبة بما أدى ، كما في الإقناع وغيره .

## فصل في الكفالة(١)

وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه (۱) وتنعقد بما ينعقد به ضمان (۱) وإن ضمن معرفته أخذ به (۱).

- (٢) أي والكفالة التزام رشيد برضاه ، ولو مفلسا ، أو قنا ، أو مكاتبا بإذن سيد إحضار من تعلق به حق مالي من دين ، أو عارية ونحوها لرب الحق ، لأن العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به ، فكان إحضاره هو المتزم به كالضمان ، ولو كان المكفول به صبيا أو مجنونا وبغير إذن وليهما ، لأنه قد التزم إحضارهما مجلس الحكم .
- (٣) أي من الألفاظ السابقة كلها ، نحو : أنا ضمين ببدنه ، وزعيم به . بإضافة ذلك لإحضار المكفول ، فهي نوع من الضمان ، فيؤخذ منه صحتها ممن يصح ضمانه ، ولو قال : ضمنت . ونحوه لم يصح ، والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان أضيق منها ، بدليل أنه لا يبرأ الضامن من الضمان إلا بالأداء أو الإبراء ، بخلاف الكفالة فإنها تسقط عنه بموت المكفول عنه ، وبتلف العين مثلا .
- (٤) أي وإن ضمن الرشيد معرفة المستدين ، كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان ، فقال : ضمنت لك معرفته . أي =

<sup>(</sup>۱) الكفالة مصدر «كفل» بمعنى التزم، وهي صحيحة بالكتاب والسنة ، وحكي إجماعا ، قال تعالى (قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله : لتأتنني به إلا أن يحاط بكم) ولأبي داود في رجل لزم غريما له حتى يقضي ، أو يأتي بحميل ، فقال صلى الله عليه وسلم : «أنا أحمل » ولأن الحاجة داعية إلى الإستيثاق بضمان المال أو البدن ، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس ، فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج ، وعدم المعاملات المحتاج إليها .

( وتصح الكفالة ب) بدن ( كل) إنسان عنده ( عين مضمونة ) (۱) كعارية ليردها أو بدلها (۱) ( و ) تصح أيضاً ( ببدن من عليه دين ) (۱) ولو جهله الكفيل (۱) لأن كلا منهما حق مالي ، فصحت الكفالة به كالضمان (۱۰) .

=أعرفك من هو ، وأين هو ، أخذ بإحضاره ، فإن غاب المستدين ، أوتوارى ، طولب بحضوره ، ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه ، فإن عجز عن إحضاره مع حياته ضمن ما عليه ، وقاله الشيخ وغيره ، وقال ابن عقيل : جعل أحمد ضمان المعرفة توثقة لمن له المال ، فكأنه قال : ضمنت لك حضوره متى أردت ، لأنك لا تعرفه ، ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه ، فأحضره لك متى أردت ، فصار كقوله : تكفلت ببدنه .

- (١) فأخرج نحو الوديعة ، والشركة ، والمضاربة ، لأنها أمانة ، فلا تصح الكفالة بالأمانات ، كما تقدم في الضمان ، إلا إن كفله بشرط التعدي فيها صحت كالضمان .
- (٢) أي ليرد نحو العارية والعصب إن كانت باقية ، أو بدلها إن لم تكن باقية .
- (٣) أي وتصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم بدين لازم أو يؤول إلى اللزوم ، فتصح بصبي ومجنون ، لأنه قد يجب إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف ، وببدن محبوس ، وغائب عند الجمهور ، لأن كل وثيقة صحت مع الحضور ، صحت مع الغيبة والحبس ، وقيل : يؤخذ منه أنها لا تصح كفالة الولد بوالده .
  - (٤) أي ولو جهل المال الكفيل ، إذا كان يؤول إلى العلم .
- (٥) أي لأن كلا من العين والدين حق مالي ، فصحت الكفالة به ، كما صح=

و ( لا ) تصح ببدن من عليه (حد ) لله تعالى كالزنا (۱) أو لآدمي كالقذف (۱) لحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده مرفوعاً « لا كفالة في حد »(۱) (ولا) ببدن من عليه (قصاص) (۱) لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني (۱۰) .

= الضمان والكفالة بالبدن لابالدين ، والدين يصح ضمانه ولوكان مجهولا ، إذا آل إلى العلم ، مع أنه التزام بالمال ابتداء ، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداءً أولى .

- (١) والسرقة ، والشرب ، لإقامة الحد ، قال الموفق : وهو قول أكثر العلماء، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل ، إلا إذا كفل السارق بسبب غرم المسروق فتصح ، لأنه حق مالي .
- (٢) أي ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لآدمي كالقذف ، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل ، إذا تعذر عليه إحضار المكفول به ، وهو قول الجمهور .
- (٣) رواه البيهقي بسند ضعيف ، وقال : إنه منكر ، وعللوا ذلك بأن الكفالة استيثاق ، والحدود مبناها على الإسقاط ، والدرء بالشبهات ، فلا يدخل فيها الإستيثاق .
  - (٤) أي ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص ، لأنه بمنزلة الحد .
- (٥) ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل ، إذا تعذر عليه إحضار المكفول به ، وقال شيخ الإسلام: تصح الكفالة في ذلك. واختاره في الفائق ، وهو مذهب مالك ، وقال أحمد في موضع: تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد ، لأنه حق لآدمي ، فصحت الكفالة به ، كسائر حقوق الآدميين . وتصح إذا كفل بدنه لأجل مال بالعفو إلى الدية ليدفعها .

ولا بزوجة وشاهد (۱) ولا بمجهول ، أو إلى أجل مجهول (۱) وتصح : إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهراً (۱) ( ويعتبر رضى الكفيل ) لأنه لا يلزمه الحق ابتداءً إلا برضاه (۱) (لا) رضى ( مكفول به ) أوله ، كالضمان (۱)

(١) أي ولا تصح الكفالة بزوجة لزوج في حق الزوجية عليها ، ولا تصح بشاهد ، لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل ، وكذا لا تصح لدين كتابة ،
 لأن الحضور لا يلزمه ، إذله تعجيز نفسه ، وأما كفالتهما في حق مالي فكغيرهما .

(٢) أي ولا تصح الكفالة بشخص مجهول ، لأن غير المعلوم في الحال أو المآل ، لا يمكن تسليمه ، ولا تصح الكفالة إلى أجل مجهول ، كإلى مجيء المطر ، أو هبوب الرياح ، لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه بما كفله ، فإذا كانت الكفالة مطلقة فهي حالة كالضمان ، ويصح : إلى الحصاد والجذاذ . لأنه تبرع من غير عوض ، جعل له أجل لا يمنع من حصول المقصود منه ، وأولى من السلم

(٣) لأن ذلك جمع تعليقا وتوقيتا ، وكلاهما صحيح مع الإنفراد ، فكذا مع الإجتماع ، ويبرأ إن لم يطالبه فيه .

(٤) فاشترط رضاه لصحة الكفالة ، قولا واحدا .

إلى الحصاد ونحوه .

(٥) أي لا يعتبر رضى مكفول له ، لأن الكفالة وثيقة لا قبض فيها فصحت من غير رضاه كالشهادة ، والتزام حق من غير عوض ، ولا يعتبر رضى مكفول به ، هذا المذهب ، وقالوا : كما لا يعتبر الضمان ، والوجه الثاني : يعتبر . لأن مقصود الكفالة إحضاره ، فإذا تكفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه ، ولأنه يجعل لنفسه حقا عليه ، وهو الحضور معه من غير رضاه فلم يجز ، وأما الضامن فيقضى الحق ، ولا

بحتاج إلى المضمون عنه ، وهذا مذهب الشافعي .

( فإن مات ) المكفول بريء الكفيل (١) لأن الحضور سقط عنه (١) ( أو تلفت العين بفعل الله تعالى ) قبل المطالبة ، بريء الكفيل (١) لأن تلفها بمئزلة موت المكفول به (١) فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل (١) ( أوسلم ) المكفول ( نفسه بريء الكفيل ) (١) لأن الأصل أداء ما على الكفيل ، أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين (١) وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد ، وقد حل الأجل أولا (١).

<sup>(</sup>١) وسقطت الكفالة ، وهذا مذهب الجمهور ، سواء توانى في تسليمه حتى مات أولا ، وبراءته مقيدة بما إذا لم يقل : فإن عجزتُ . أو : متى عجزتُ عن إحضاره كان على القيام بما أقربه . ونحوه ، وإلا لزمه ما عليه .

<sup>(</sup>٢) يعتى بموت مكفول به ، كما لو أبريء من الدين ، ولأن ما التزمه من أجله سقط عن الأصل ، فبرىء الفرع ، وقيل : لا يبرأ ، فيلزمه الدين . اختاره الشيخ ، وهو مذهب مالك .

 <sup>(</sup>٣) أي أو تلفت العين المضمونة ، التي تكفل ببدن من هي عنده ، بفعل الله
 تعالى ، قبل المطالبة ، بريء الكفيل ، لا بعد طلبه بها ، ولا بتلفها بفعل آدمي.

<sup>(</sup>٤) ولا يبرأ كفيل إن مات هو ، أو مكفول له ، لأنها أحد نوعي الضمان .

<sup>(</sup>٥) وظاهره مطلقا ، وقيل : إذا ضاعت بلا تقصير لم يضمن ،

 <sup>(</sup>٦) أي أو سلم المكفول نفسه لرب الحق ، في محل التسليم وأجله ، بريء
 الكفيل ، لأنه أتى بما يلزم الكفيل لأجله ، وهو إحضار نفسه ، فبرئت ذمته .

<sup>(</sup>٧) يعنى أنه يبرأ الضامن ، فيبرأ الكفيل ببراءة المكفول ه

<sup>(</sup>٨) أي أو لم يحل أجل الكفالة بأن كانت مؤجلة إلى رمضان مثلا ، فسلمه =

بلا ضرر في قبضه () وليس ثم يد حائلة ظالمة () وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته () أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ، ضمن ما عليه () إن لم يشترط البراءة منه ()

= في رجب ، حيث سلمه بمحل العقد ، فإن عين تسليمه في مكان ، لزمه تسليمه فيه ، وفاء بالشرط .

- (١) يعني حيث أحضر الكفيل المكفول قبل أجل الكفالة بريء ، وإن حصل ضرر لغيبة حجة ، أو لم يكن يوم مجلس الحاكم ، أو الدين مؤجل لا يمكن اقتضاؤه منه ونحوه ، لم يبرأ الكفيل ، وإن أحضره بعد حلول الأجل بريء مطلقاً .
- (٢) أي تمنعه منه بريء ، وإلا لم يبرأ ، لأنه لا يحصل له غرضه ، ومتى طلب الكفيل مكفولا به لزمه بشرطه ، وإن أحضره ولا مانع ، وامتنع مكفول له من تسلمه بريء الكفيل ، قال الشيخ : وإن كان المكفول في حبس الشرع ، فسلمه إليه فيه بريء ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأثمة ، ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ثم يرده .
- (٣) أي وإن تعذر إحضار المكفول على الكفيل ، بأن اختفى ، أو امتنع أو غير ذلك ، بحيث تعذر إحضاره مع بقاء حياته ، ضمن كفيل ما عليه من الدين ، أو عوض العين ، وكذا إن امتنع الكفيل من إحضاره لزمه ما عليه .
- (٤) أي أو غاب مكفول غيبة تعلم غير منقطعة ، أمهل كفيل بقدر ما يمضي إليه ويحضره ، فإن لم يفعل ، أو لم يعلم خبره ، ضمن ما عليه من الدين مطلقا ، حيا كان أو ميتا أو غير ذلك ، لعموم « الزعيم غارم » ولا يسقط عن الكفيل المال بإحضار المكفول به بعد الوقت المسمى .
- (٥) أي إلا إذا شرط البراءة من الدين عند تعذر إحضار المكفول ، فإن اشترط ، فلايلزمه ضمان الدين عملا بشرطه ، قال الشيخ وغيره : والسجان =

ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر (۱) وإن سلم نفسه برئا (۲) .

=ونحوه — ممن هو وكيل على بدن الغريم — بمنزلة الكفيل للوجه ، عليه إحضار الخصم ، فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه . وقال : إذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ، ولا له عنده مال ، لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه ، لكن مهما أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف ونحو ذلك لزمه ذلك .

- (١) أي ومن كفله اثنان معا أو منفردين ، فسلمه أحدهما لمكفول له ، لم يبرأ الآخر الذي لم يسلم المكفول ، لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء ، فلا تنحل الأخرى ، كما لو أبرأ أحدهما ، أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء .
- (۲) أي وإن سلم مكفول نفسه برىء الكفيلان ، لأداء الأصيل ما عليهما ،
   وهو إحضار نفسه فبرئا ، ومن كفل لاثنين ، فأبرأه أحدهما ، لم يبرأ من الآخر ،
   لبقاء حقه .

## باب الحوالة (١)

مشتقة من التحول (۱) لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى (۱) وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان، ونحوه (۱) و ( لا تصح ) الحوالة ( إلا على دين مستقر ) (۱) .

(١) الحوالة: نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. ثابتة بالسنة والإجماع ، فأما السنة فقوله « وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع » وفي لفظ « من أحيل بحقه على مليء ، فليحتل » وحكى الموفق وغيره الإجماع على ثبوتها ، وذكر ابن القيم وغيره أنها على وفق القياس ، حيث أنها من جنس إيفاء الحق ، لا من جنس البيع ، قال ، وإن كانت بيع دين بدين ، فلم ينه الشارع عن ذلك ، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه ، فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله ، من ذمة المحيل ، إلى ذمة المحال عليه .

- (٢) أي فالحوالة تحول الحق ، من قولك : تحول فلان من داره ، وأحال الغريم عنه : زجَّاه إلى غريم آخر .
- (٣) أي تنقل الحق من ذمة المحيل ، إلى ذمة المحال عليه ، ولابد فيها من محيل، ومحتال ، ومحال عليه .
- (٤) أي وتصح الحوالة بلفظها ، كأحلتك بدينك ، أو بمعناها الخاص بها ، كأتبعتك بدينك على فلان . ونحو ذلك ، كخذ دينك منه ، أو اطلبه منه . وغير ذلك مما يدل على المقصود .
- (٥) أي ولا تصح الحوالة إلا بشروط ، قيل : ثلاثة . وقيل : أربعة . وقيل : خمسة « أحدها » أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه ، كبدل قرض ، وثمن مبيع ، وقصح ولو على الضامن بما ضمنه ووجب ، لا بما يؤول إلى الوجوب قبل وجوبه .

إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقاً (۱) وما ليس بمستقر عرضة للسقوط (۱) فلا تصح على مال كتابة (۱) أو سلم (۱) أو صداق قبل دخول (۱) أو ثمن مدة خيار ، ونحوها (۱) وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة (۱) .

- (١) أي سواء رضي المحال عليه أولا ، فسخ العقد أولا .
  - (٢) أي فلا تثبت الحوالة فيما هذا صفته .
- (٣) أي فلا تصح حوالة سيد على مال الكتابة ، لعدم استقراره ، فإن له أن المتنع من أدائه ويعجز نفسه ، وتصح على غير مال الكتابة ، كبدل قرض ، وثمن مبيع ، لأنه دين مستقر ، وحكمه حكم الأحرار في المداينات .
- (٤) أي ولا تصح الحوالة على مسلم فيه ، لعدم استقراره ، ولا على رأس ماله بعد فسخه ، لأنه لا يصح تصرف فيه قبل قبضه وتقدم .
- (٥) أي ولا تصح الحوالة على صداق قبل دخول ونحوه مما يقرر الصداق ، لعدم استقراره ، وتصح بعد دخول ونحوه .
- (٦) أي ولا تصح على ثمن ، بأن أحال البائع على المشتري في مدة خيار مجلس أو شرط ، ونحوها كأن أحال على أجرة قبل استيفاء المنافع ، إن كانت على عمل ، وقبل فراغ المدة إن كانت الإجارة على مدة ، لعدم استقراره ، وكذا لو أحال على عين من و ديعة ، أو مضاربة ، أو شركة ، لأنه لم يحل على دين ، قال الشيخ : وليس للابن أن يحيل على أبيه إلا برضاه .
- (٧) أي في الإستقراض ممن أحاله عليه ، لها أحكام الوكالة ، وليست حوالة ،
   لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين .

والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الإستيفاء (۱) ( ولا يعتبر استقرار المحال به) (۱) فإن أحال المكاتب سيده (۱) أو الزوج زوجته صح (۱) لأن له تسليمه ، وحوالته تقوم مقام تسليمه (۱) ( ويشترط) أيضاً للحوالة ( اتفاق الدينين ) (۱) أي تماثلهما ( جنساً ) كدنانير بدنانير ، أو دراهم بدراهم (۱).

(١) فليست حوالة ، بل وكالة كما تقدم ، وله اختيار الرجوع ومطالبته ، مثاله حوالة ناظر وقف بعض المستحقين ، على من عنده شيء من ربع الوقف ، كأجرة وخراج ، فإنه إذن في الإستيفاء ..

(٢) من دين ونحوه ، لأن نحو الدين له التسليم قبل استقراره ، وحوالته به تقوم مقام تسليمه ، ولأن الحوالة بجعل قبل عمل بمنزلة وفائه .

(٣) صحت الحوالة بمال الكتابة ، وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة ، ويكون ذلك بمنزلة القبض .

(٤) أي أو أحال الزوج زوجته بصداقها صح ولو قبل دخول ، على مستقر ، لأنه لا يشترط استقرار المحال به ، ويصح أن يحيل المشتري البائع بالثمن في مدة خيار المجلس والشرط ، وكذا حوالة المستأجر بالأجرة على آخر قبل استيفاء المنفعة . (٥) وإن سقط الدين ، كالزوجة ينفسخ نكاحها بسبب من جهتها ، أو

المشتري يفسخ البيع ، فإن كان قبل القبض فالمقدم أنها تبطل ، لعدم الفائدة في بقائها ، ويرجع المحيل بدينه على المحال ، وبعد القبض لا تبطل وجها واحدا ، ويرجع المحيل على المحتال به .

(٦) لأنها تحويل للحق ، ونقل له ، فينقل على صفته ، وهذا « الشرط الثاني »
 (٧) ونحو ذلك ، فلا بد من التماثل في الجنس .

فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح (() (ووصفا) كصحاح بصحاح ، أو مضروبة بمثلها (۲) فإن اختلفا لم يصح (۱) (ووقتاً ) أي حلولاً ، أو تأجيلاً أجلاً واحداً (ن) فلو كان أحدهما حالاً ، والآخر مؤجلاً (ه) أو أحدهما يحل بعد شهر ، والآخر بعد شهرين لم تصح (۱) (وقدراً ) فلا يصح بخمسة على ستة (۱) لأنها إرفاق كالقرض (۸).

- (٢) أو مكسرة بمكسرة ، فلا بد من تماثلهما وصفا .
- (٣) أي فإن اختلف تماثل صحاح بصحاح ، بأن أحال من عليه صحاح بمكسرة ، أو عكسه ، أو مضروبة بغير مضروبة ، أو مصرية بغيرها ، لم يصح . ذلك ، للتخالف في الوصف .
  - (٤) فيعتبر انفاق أجل المؤجلين .
- (٥) لم تصح الحوالة ، وإن كانا حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل فسد الشرط .
- (٦) أي الحوالة ، لا شتراط التماثل في الحلول والتأجيل ، كما شرط في المقاصة .
- (٧) أي ويشترط تماثل الدينين قدرا ، فلا تصح الحوالة بخمسة على ستة ، أو بخمسة على عشرة ونحو ذلك ، للتخالف .
  - (A) أي لأن الحوالة عقد إرفاق كالقرض.

<sup>(</sup>١) للتخالف ، كمن أحال من عليه فضة بذهب .

فلوجوزت مع الإختلاف لصار المطلوب منها الفضل ، فتخرج عن موضوعها (۱) ولا يؤثر الفاضل ) في بطلان الحوالة (۱) فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة (۱) أو بخمسة على خمسة من عشرة ، صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة ، والفاضل باق بحاله لربه (۱) (وإذا صحت ) الحوالة بأن اجتمعت شروطها (۱) نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه (۱) وبريء المحيل ) بمجرد الحوالة (۱) فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال (۱) .

<sup>(</sup>١) وهو عقد الإرفاق ، إلى التماس الفضل بها ، ولا يجوز ذلك ، كما لا لا يجوز في القرض .

<sup>(</sup>٢) سواء كان الفاضل من المال المحال به أو المحال عليه .

<sup>(</sup>٣) صحت الحوالة ، لاتفاق ما وقعت فيه ، والباقي بحاله لمربه .

<sup>(</sup>٤) لموافقة الخمسة للخمسة ، ولا يضر كون أحدهما عن قرض مثلا والآخر عن ثمن مبيع ونحوه .

 <sup>(</sup>٥) وهي أن تكون على دين مستقر ، وأن يتفق الدينان ، ويرضى المحيل ،
 ويعلم المال المحال به وعليه ، ويكون مما يصح السلم فيه من مثلي وغيره .

<sup>(</sup>٦) أي نقلت الحوالة الحق يعني المال المحال به إلى ذمة المحال عليه ، إذ هي شرعا كذلك ، لأنها براءة من دين .

 <sup>(</sup>٧) أي وبريء المحيل من المال الذي أحال به ، بمجرد الحوالة ، قال الموفق وغيره : في قول عامة أهل العلم ، الأنها مشتقة من تحويل الحق .

 <sup>(</sup>٨) لأن الحق انتقل بذلك ، فلم يعد الحق إلى المحيل أبدا ، وهذا مذهب الشافعي وغيره .

سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل ، أو فلس ، أو موت ، أو غيرها (۱) وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق ، أو دونه في الصفة أو القدر (۱) أو تعجيله ، أو تأجيله ، أو عوضه جاز (۱) ويعتبر ) لصحة الحوالة ( رضاه ) أي رضى المحيل (۱) لأن الحق عليه ، فلا يلزمه أداوه من جهة الدين على المحال عليه (۱) ويعتبر أيضاً علم المال (۱).

<sup>(</sup>١) كأن تعذر استيفاؤه من المحال عليه ، لأنها براءة من دين ، ليس فيها قبض ممن هي عليه ، ولا ممن يدفع عنه ، فلم يكن فيها رجوع ، كما لو أبرأه من الدين ، وأحال علي رجلا بدين ، فمات المحال عليه ، فأخبره ، فقال : اخترت علينا .

<sup>(</sup>٢) أي وإن اجتمعت الشروط ، وصحت الحوالة ، فتراضيا بأن يدفع المحال عليه إلى المحال خيرا من حقه أو رضي المحال بدون حقه في الصفة أو القدر جاز .

<sup>(</sup>٣) أي أو رضي المحال عليه المؤجل بتعجيله ، أو من له الحال بانتظاره ، أو العوض عنه ، جاز ذلك ، لأن الحق لهما ، ولجوازه في القرض ، ففي الحوالة أولى ، إلا إن جرى بين العوضين ربا النسيئة ، كما لو كان المحال به من الموزونات فعوضه موزونا من غير جنسه ، أو مكيلا من غير جنسه ، فيشترط فيه التقابض بمجلس التعويض .

<sup>(</sup>٤) قال الموفق وغيره : بلا خلاف .

 <sup>(</sup>٥) فاعتبر رضاه في ذلك ، وهذا « الشرط الثالث » من شروط الحوالة .

<sup>(</sup>٦) أي المحال به وعليه للعاقدين ، بأن يكون كل من الدينين مما يصح السلم فيه ، مثليا كان أولا ، لاعتبار التسليم ، والجهالة تمنعه ، فاشترط العلم به ، وهو « الشرط الرابع » فلا تصح بعوض دين على بعض دين .

وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإِتلاف ، من الأثمان ، والحبوب ونحوها (() و ( لا ) يعتبر ( رضى المحال عليه ) (() لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه ، وبوكيله (() وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض ، فلزم المحال عليه الدفع إليه (() ولا رضى المحتال) إن أحيل ( على مليء ) (() ويجبر على إتباعه (())

(۱) كمعدود ، وموزون لاصناعة فيه ، غير جوهر ونحوه ، لأنه لا يصح السلم فيه ، واحترز بما يثبت مثله عن المتقومات ، فإنه لا تجوز الإحالة على شيء متقوم .

 (٢) وهو أحد قولي الشافعي ، خلافا للأكثر ، وقال مالك : لا يعتبر ، إن لم يكن المحال عدوا له .

(٣) أي فلا يعتبر رضي من عليه الحق ، كالتوكيل في القبض منه .

(٤) كالوكيل ، ولم يفتقر إلى رضاه ..

(٥) غير مماطل ، فلا يعتبر رضاه ، بل يجب عليه أن يحتال ، هذا المذهب ، وإن كان قول الجمهور على خلافه ، وقالوا : لأن حقه في ذمة المحيل ، فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه ، ولا محيص عن الأخذ بالنص ، وقد قال الأثمة : إذا ثبت فهو مذهبنا ، ولأن للمحيل أن يوفى الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله ، وقد

إذا به على مقام نفسه في التقبيض ، فلزم المحتال القبول ، كما لو وكل رجلا في إيفائه .

(٦) أي ويجبر المحتال على مليء إن امتنع من قبول الحوالة على إتباع المحال عليه بطلب حقه .

لحديث أبي هريرة يرفعه (() « مطل الغني ظلم (()) وإذا أتبع الحديث أبي هريرة يرفعه (()) « مطل الغني ظلم (()) وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع (()) والمليء: القادر بماله (() وقوله ()) وبدنه (()) فماله: القدرة على الوفاء (()) وقوله: أن لا يكون مماطلاً (()) .

<sup>(</sup>١) أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال .

<sup>(</sup>٢) أي تأخيره أداء الدين من وقت إلى آخر ، لغير عذر ، مع الطلب ، والجمهور أنه يوجب الفسق ، والمطل التسويف والتأخير ، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه .

 <sup>(</sup>٣) أي إذا جعل أحدكم تابعا للغير بطلب الحق ، على « مليء » بالهمز وقيل كغني لفظا ومعنى « فليتبع » بالتخفيف ، ولابن ماجه من حديث ابن عمر « وإذا أحلت على مليء فاتبعه » .

<sup>(</sup>٤) أي ليقبل الحوالة ، وهذه الرواية مفسرة لما قبلها ، والحديث دليل على أن من أحيل بحقه على مليء أن يحتال ، وأوجبه أحمد وأهل الظاهر ، لظاهر النص ، والجمهور على الإستحباب .

<sup>(</sup>٥) قاله الإمام أحمد رحمه الله ، وجزم به جمهور الأصحاب ، فمتى أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول ، ولم يعتبر رضاهما .

 <sup>(</sup>٦) إذ من لا يقدر على الوفاء لعسرته ، أو غيبة ماله ونحو ذلك ، لا يسمى مليئا .

 <sup>(</sup>٧) إما بالتسويف أو التأخير ونحو ذلك ، إذا المطل في الأصل المد والمدافعة ،
 وأولى منه أن يكون جاحدا للدين .

وبدنه: إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم ، قاله الزركشي (۱) ( وإن كان ) المحال عليه ( مفلساً (۱) ولم يكن ) المحتال ( رضي ) بالحوالة عليه (۱) ( رجع به ) أي بدينه على المحيل (۱) لأن الفلس عيب ، ولم يرض به ، فاستحق الرجوع ، كالمبيع المعيب (۱) فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له (۱) إن لم يشترط الملاءة ، لتفريطه (۱)

- (٢) غير قادر على الوفاء بماله ، أو كان مماطلا ، أو بان ميتا .
- (٣) أي على المحال عليه ، لفلسه ، أو موته ، أو جحده ، أو مطله .
- (٤) ولا يجبر على إتباعه ، لأنه لم يحتل على مليء ، ولا يلزمه الإحتيال على غير المليء ، لما عليه فيه من الضرر ، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة على المليء كما تقدم .
- (٥) أي أنه يستحق به الرجوع على البائع ، وقال الموفق وغيره : إذا لم يرض بالحوالة ، وبان المحال عليه معسرا أو ميتا ، رجع على المحيل بلا خلاف .
- (٦) سواء ظنه مليئا أو جهله ، لأنه رضي بدون حقه ، ومع الرضي يزول شغل اللهمة ، وعنه : له الرجوع إذا جهل الحال ، وهو أولى .
- (٧) أي في عدم اشترط الملاءة ، سواء جهل اليسار ، أوظنه مليئا فبان مفلسا ، =

<sup>(</sup>١) وتبعه أكثر الأصحاب ، ومتى لم يكن المحال عليه قادرا بماله ، وقوله ، وبدنه ، لم يلزم الإحتيال عليه ، لما في ذلك من الضرر على المحال ، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبولها على المليء ، وفهم منه أن من لا يمكن إحضاره مجلس الحكم كالوالد ، ومن هو في غير البلد أو من هو ذو سلطان ، لا يلزم رب الدين أن يحتال .

(ومن أحيل بثمن مبيع) بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين ، فبان البيع باطلاً فلا حوالة ((أو أحيل به) أي بالثمن (عليه) بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن (فبان البيع باطلاً) بأن بان المبيع مستحقاً ، أو حراً ، أو خمراً (فلا حوالة) (الله نمن على المشتري ، لبطلان خمراً (فلا حوالة) (الله فرع على لزوم الثمن على المشتري ، لبطلان البيع (المحوالة فرع على لزوم الثمن (الهور) ويبقى الحق على ما كان عليه أولاً (الهور) .

<sup>=</sup> لم يرجع ، على الصحيح من المذهب ، وعنه : يرجع إذا بان مفلسا ، لأن ظاهر الحال أن الرجل إنما يعامل من كان قادرا على الوفاء ، فإذا كتم ذلك كان غارا ، فيرجع عليه ، قال الموفق وغيره : يحتمل أن يرجع ، لأن الفلس عيب في الذمة ، فأشبه ما لو اشترى شيئا يظنه سليما فبان معيبا ا ه ، وتقدم أن قول الأئمة الثلاثة اعتبار رضي المحتال مطلقا ، وإن اشترط الملاءة ، فبان المحال عليه معسرا ، رجع بلا نزاع ، لخبر « المسلمون على شروطهم » .

<sup>(</sup>١) قولاً واحداً ، لبطلان المبيع ، وفي الإنصاف : فلا حوالة بلانزاع .

 <sup>(</sup>۲) قولا واحدا ، ولا بد في دعوى الإستحقاق أو الحرية من ثبوت بينة ،
 أو اتفاقهم .

<sup>(</sup>٣) فبطلت الحوالة لذلك .

<sup>(</sup>٤) أي فيبطل لبطلان أصله .

<sup>(</sup>٥) فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في المسألة الأولى ، وعلى محال عليه في الثانية ، لا على بائع ، لأن الحوالة لما بطلت وجب الحق على ما كان بإلغاء الحوالة.

(وإذا فسخ البيع) بتقايل ، أو خيار عيب أو نحوه (() (لم تبطل) الحوالة (() لأن عقد البيع لم يرتفع ، فلم يسقط الثمن ، فلم تبطل الحوالة (() وللمشتري الرجوع على البائع (ا) لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض ( ولهما أن يحيل ) أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري على على على المحتال عليه على البائع في الثانية (() وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية (())

<sup>(</sup>١) كتدليس ، وكنكاح فسخ ، وإجارة فسخت ، أيَّ وجه كان الفسخ .

<sup>(</sup>٢) فيما بعد قبض مال الحوالة قولا واحدا ، وقبله هو المذهب ، قدمه في المقنع وغيره ، لكونه نقله نقلا صحيحا ، وبريء من الثمن ، وبريء المحال عليه من دين المشتري ، واختيار القاضي بطلانها قبل القبض بالحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث .

<sup>(</sup>٣) لانتفاء المبطل ، قَبضَ الحوالة قبل الفسخ أوبعده .

<sup>(</sup>٤) أي بالثمن في حوالته للبائع والحوالة عليه ، ويأخذه البائع من المحال عليه .

<sup>(</sup>٥) والرجوع في عينه متعذر ، للزوم الحوالة ، فوجب في بدله ، وإذا لزم البدل وجب على البائع ، لأنه هو الذي انتفع بمبدله .

<sup>(</sup>٦) يعني في صورة فسخ البيع .

<sup>(</sup>V) وهي ما إذا أحال المشتري البائع على من له عليه دين ، لثبوت دينه على من أحاله المشتري عليه ، أشبه سائر الديون المستقرة ..

<sup>(</sup>٨) وهي ماإذا أحال البائع علىالمشتري بدينه ، لثبوته عليه ، فإذا أحال رجلا=

وإذا اختلفا فقال: أحلتك. قال: بل وكلتني. أوبالعكس (") فقول مدعي الوكالة (") وإن اتفقا على: أحلتك. أو: أحلتك بديني. وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق (") وإن اتفقا على: أحلتك بدينك. فقول مدعي الحوالة (ئ).

- (١) بأن قال : وكلتك . فقال : بل أحلتني .
- (٢) أي في القبض ، لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان ، وينكر انتقاله ، والأصل معه ، وقيل : يقبل قول مدعي الحوالة . صححه في التلخيص ، والفائق، وصوبه في الإنصاف ، وإن كان لأحدهما بينة حكم بها ، لأن اختلافهما في اللفظ ، وهو مما يمكن إقامة البينة عليه .
- (٣) أي وإن اتفق رب الدين والمدين على قول المدين لرب الدين : أحلتك على زيد . أو اتفقا على : أحلتك بديني على زيد . وادعى أحدهما إرادة الوكالة ، وادعى الآخر إرادة الحوالة ، صدق مدعي إرادة الوكالة بيمينه ، لأن الأصل بقاء الدين على كل من المحيل والمحال عليه ، لأن مدعي الحوالة يدعي نقله ، ومدعي الوكالة ينكره ، ولا موضع للبينة هنا ، لأن الإختلاف في النية ، واللفظ ليس صريحا في الحوالة .
- (٤) أي وإن اتفق مدين ورب دين على قول مدين له : أحلتك بدينك . وادعى أحدهما إرادة الجوالة ، والآخر إرادة الوكالة ، فقول مدعي الحوالة ، قال في الإنصاف : لا أعلم فيه خلافا . لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة ، فلا يقبل قول مدعيها .

<sup>=</sup> على زيد بألفه فأحاله زيد به على عمرو صح ، وكذا لوأحال رجل عمرا على زيد بما ثبت له في ذمته ، فلا يضر تكرار المحال والمحيل .

وإذا طالب الدائن المدين ، فقال : أحلت على فلاناً الغائب . وأنكر رب المال ، قبل قوله مع يمينه ، ويعمل بالبينة (١٠) .

(١) أي إن أقامها من قال : أحلت علي فلانا الغائب . وإن ادعى رجل : أن فلانا الغائب أحالني عليك . فأنكر المدعي عليه ، فالقول قوله ، فإن أقام المدعي بينة ثبتت في حقه ، وحق الغائب ، وإن أحال إنسان على آخر ، ولم يعلم حتى قضاه دينه ، أو قضي من أحاله عليه ، فقد برئت ذمة المدين ، لوجوب القضاء بعد الطلب فورا ، ولا يلزمه قبل العلم شيء للأول ، وبعد العلم قد برئت ذمته ، فيرجع المحال الأول على غريمه ، وعليه أو على الثاني إذا كان هو الذي قبضه ، ولا رجوع على المحال عليه ، لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ، فلا تبعة عليه فيما لم يعلم ، كما قرره الشيخ وغيره .

## باب الصلح (١)

هو لغة قطع المنازعة (٢) وشرعاً: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين (٢) .

- (١) أي وأحكام الجوار ، الصلح اسم مصدر : صالحه مصالحة وصلاحا . بالكسر ، قال الجوهري : يذكر ويؤنث .
- (٢) وفي القاموس : الصلح بالضم السلم بالفتح والكسر ، ويقال : التوفيق .
- (٣) قطعا للنزاع ، فهو من أكبر العقود فائدة ، ولذلك حسن فيه الكذب ، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال تعالى ( والصلح خير ) وقال ( فأصلحوا بينهما ) وقال ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ، أو معروف ، أو إصلاح بين الناس ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم «الصلح جائز بين المسلمين ،
- إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا » صححه الترمذي ، وأصلح صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف وغيرهم ، وقال عمر : ردوا الخصوم حتى
- يصطلحوا . والصلح الجائز هو العادل الذي أمر الله به ورسوله ، فيعتمد فيه رضى الله ، ورضى الخصمين ، ويكون المصلح عالما بالوقائع ، عارفا بالواجب ، قاصدا للعدل ، ودرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم ، والصلح الجائر هو الظلم بعينه .
- وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح ، بل يصلح صلحا ظالما جائرا ، كأن يصلح بين غريمين على دون الطفيف من حق أحدهما ، أو يصلح بين القادر الظالم ، والضعيف المظلوم ، بما يرضي به القادر صاحب الجاه ، ويكون له فيه =

والصلح في الأموال قسمان (۱) على إقرار (۲) وهو المشار إليه بقوله ( إذا أقر له بدين أو عين ، فأسقط) عنه من الدين بعضه (۳) .

= الحظ، ويكون الإغماض والحيف على الضعيف ، ولايمكن المظلوم من أخذ حقه ، وهذا ظلم .

والحقوق نوعان ، حق لله ، وحق للآدمي ، فحق الله لا مدخل للصلح فيه ، كالحدود ، والزكاة ، والصلاة ، ونحوها ، وإنما الصلح بين العبد وربه في إقامتها ، لا في إهمالها ، وأما حقوق الآدميين فهى التي تقبل الصلح والإسقاط ، والمعاوضة عليها على ما يأتى تفصيله .

- (١) قيده بالأموال لجريان الصلح في خمسة أنواع أجمع العلماء على جوازه فيها ، أحدها بين مسلمين وأهل حرب ، وتقدم في الجهاد ، وبين أهل عدل وبغي ، ويأتي في قتال أهل البغي ، وبين زوجين خيف الشقاق بينهما ، ويأتي في باب عشرة النساء ، وبين متخاصمين . في غيرمال ، والخامس ما ذكره ، وهو المقصود بالباب ، ولا يقع في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها ، على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض .
- (۲) أي صلح على إقرار ، وهو القسم الأول ، وجوازه ظاهر النص ، قال ابن القيم : وهو الصحيح ، والثاني صلح على إنكار ، وقيل : وصلح عن السكوت عنهما .
- (٣) أي والصلح على إقرار نوعان ، نوع يقع على جنس الحق ، مثل ما إذا أقر له رشيد بدين معلوم ، أو بعين بيده ، فأسقط المقر له من الدين عن المقر بعض الدين ، كنصفه ، أو ثلثه ، أو ربعه ، ويأخذ المقر له الباقي صح ، لما يأتي .

(أو وهب) من العين (البعض وترك الباقي) أي لم يبرئ منه ولم يهبه (صح) (الله لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه ، كما لا يمنع من استيفائه (۱) لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه (۱) ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح (۱) فإن وقع بلفظه لم يصح (۱).

<sup>(</sup>١) أي أو وهب المقر له للمقر من العين المقر بها البعض ، وترك الباقي من الدين فلم يبرىء منه ، أو من العين فلم يهبه ، صح ذلك ، إن لم يكن بشرط بلا نزاع .

<sup>(</sup>٢) أي لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه ، بل قال صلى الله عليه وسلم « ضع الشطر » كما لا يمنع من استيفائه بلا نزاع .

<sup>(</sup>٣) كما ثبت من غير وجه ، ومر بالذي أصيب في حديقته وهو ملزم ، فأشار إلى غرمائه بالنصف ، فأخذوه منه ، وقال أحمد : إذا كان له عليه دين ، وليس عنده وفاء ، فوضع عنه بعض حقه وأخذ منه الباقي ، كان ذلك جائز ا لهما .

<sup>(</sup>٤) بل كان بلفظ الهبة ، أو الإبراء ، لأن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ، ولا يلزم الصلح في حقه ، هذا المذهب ، ويشترط فيما إذا كان بلفظ الهبة – وكان على عين – شروط الهبة ، وكون المصالح جائز التصرف ، والعلم بللوهوب ونحوه .

<sup>(</sup>٥) لأن الأول إبراء ، والثاني هبة ، وقال الأكثر : يجوز . فإن قيل : إذا لم يجز بلفظه ، خرج عن أن يكون صلحا ؟ قيل : لا يخرج ، إذ هو موافق لمعناه ، إذ معناه قطع المنازعة ، وذلك يحصل بغير لفظ الصلح ، فإن أوفاه من جنس حقه فوفاء ، أو من غير جنسه فمعاوضة ، أو أبرأه من بعضه فإسقاط ، أو وهبه له فهبة ، فلا يسمى صلحا ، فالخلاف في التسمية ، والمعنى متفق ، وسماه القاضي صلحا

لأنه صالح عن بعض ماله ببعض ، فهو هضم للحق (۱) ومحله أيضاً (إن لم يكن شرطاه) (۱) بأن يقول: بشرط أن تعطيني كذا. أو: على أن تعطيني أو تعوضني كذا. ويقبل على ذلك، فلا يصح (۱) لأنه يفضي إلى المعاوضة (۱) فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض (۱).

<sup>(</sup>١) أي ظلم وغصب للحق ، وذلك أن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة ، لأنه يحتاج إلى حرف يتعدى به .

<sup>(</sup>٢) أي ومحل صحة الإبراء والهبة أيضا إن لم يكن شرطاه .

<sup>(</sup>٣) أي بأن يقول المقر له : أبرأتك ، أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا من الدين ، أو تعوضني كذا من العين . ويقبل على ذلك ، أو يقول المقر له : أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني كذا منه ، أو تعوضني منه ، كذا . ونحو ذلك ، ومثل أن يقول من له ألف : أبرأتك من خمسمائة . أو : وهبتك ، بشرط أن تعطيني ، أو على شرط أن تعطيني ما بقي ، ويقبل على ذلك فلا يصح ، لأنه لا يصح تعليق الإبراء ولا الحبة بشرط .

<sup>(</sup>٤) فإنه إذا قال: صالحني بهبة كذا. أو: على هبة كذا. أو: على نصف هذه العين. ونحو ذلك ، فقد أضاف إليه بالمقابلة ، وإن أضاف إليه «على » جرى مجرى الشرط ، وكلاهما لا يجوز ، بدليل ما لو صرح بلفظ الشرط أو بلفظ المعاوضة ، وقال بعضهم : إنما يقتضي لفظ الصلح المعاوضة إذا كان ثم عوض ، أما مع عدمه فلا ، وإنما معنى الصلح الإتفاق والرضى، وقد يحصل من غير عوض .

 <sup>(</sup>٥) أي وهذا المعنى ملحوظ في لفظ الصلح ، لأنه لا بدله من لفظ يتعدى
 به ، كالباء ، وعلى ، وهو يقتضي المعاوضه .

واسم « يكن » ضمير الشأن (۱) وفي بعض النسخ: إن لم يكن شرطاً . أي بشرط (۱) ومحله أيضاً أن لا يمنعه حقه بدونه ، وإلا بطل (۱) لأنه أكل لمال الغير بالباطل (۱) (و) محله أيضاً أن لايكون (ممن لايصح تبرعه) (۱) كمكاتب، وناظر وقف (۱) .

<sup>(</sup>١) أي في قول الماتن : إن لم يكن شرطاه .

<sup>(</sup>٢) وضمير الشأن فيهما عني به المبرىء أو الموهوب، ومعنى كونه لا يصح بلفظ الصلح ، أو بالشرط المذكور أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك ، ولا يصح في حقه .

<sup>(</sup>٣) أي ومحل صحة الإسقاط ونحوه أن لا يمنع من عليه الحق ربه بدون الإسقاط ونحوه ، إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة ، فإنه يصح الصلح مما ذكر ونحوه ، ومتى اصطلحا ثم بعد ذلك ظهرت بينة ، فاختار الشيخ نقض الصلح ، لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة ، إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه اه ، وقيل : يضمن إذا كان الحق بسببه ، أما إذا لم يكن بسببه فلا ضمان عليه على كلا القولين .

<sup>(</sup>٤) أي لأن منعه حقه بدون الإسقاط ونحوه أكل لمال الغير بالباطل ، كما هو واضح ، وأكل مال الغير بالباطل محرم بلانزاع .

<sup>(</sup>٥) أي ومحل صحة الإبراء والهبة أيضا ما ذكر من أن لا يكون الصلح بأنواعه ممن لا يصح تبرعه .

 <sup>(</sup>٦) وكعبد مأذون له في التجارة ، وكوكيل في استيفاء الحقوق ، لأنه تبرع ،
 وليس لهم التبرع .

وولي صغير ومجنون ، لأنه تبرع ، وهؤلاء لا يملكونه " إلا أنكر من عليه الحق ولا بينة " لأن استيفاء البعض ، عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه " ( وإن وضع ) رب الدين ( بعض ) الدين ( الحال ، وأجّل باقيه ، صح الإسقاط فقط ) " لأنه أسقط عن طيب نفسه ، ولامانع من صحته " ولم يصح التأجيل ، لأن الحال لا يتأجل ".

<sup>(</sup>١) فلم يصح الصّلح بأنواعه .

<sup>(</sup>٢) أي لمدعيه ، فيصح الصلح .

<sup>(</sup>٣) وفي المثل: مالا يدرك كله لا يترك كله ، ولو ادعى ولي صغير حقاله ، وأقام به شاهد ا، أو ادعي عليه وأقيم شاهد ، فللولي المصالحة في الثانية ، لأن البينة تمت بالشاهد واليمين ، وأما الأولى فإن كان التصرف من الولي ، توجهت اليمين إليه ، وحلف ولم يصالح ، ومن غيره كمورثه توجه اليمين إلى المولى عليه ، ويحلف إذا بلغ ، ولا يصح الصلح إلا إن خيف الفوات من التأخير ، أشار إليه الشيخ ، وصرح في حاشية المحرر أنه يصح الصلح من ولي عما ادعي به على موليه من دين أو عين ، وبه بينة ، فيدفع البعض ويقع الإبراء والهبة في الباقي ، وإن لم تكن بينة لم يصح .

<sup>(</sup>٤) أي دون التأجيل ، هذا المذهب فيهما .

<sup>(</sup>٥) لأنه ليس في مقابلة تأجيل ، كما لو أسقطه كله .

<sup>(</sup>٦) بل له أن يطالبه به ، وقال ابن القيم : يصح الإسقاط والتأجيل ، وهو الصواب ، بناء على تأجيل القرض والعارية ، وهو مذهب أهل المدينة ، واختاره شيخنا .

وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة ، فهو إبراء من الخمسين ، ووعد في الأُخرى (۱) ما لم يقع بلفظ الصلح ، فلا يصح كما تقدم (۱) (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً ) لم يصح (۱) في غير الكتابة (۱) لأنه يبذل القدر الذي يحطه ، عوضاً عن تعجيل ما في ذمته (۱) وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز (۱) .

<sup>(</sup>١) أي فيصح الإبراء في الخمسين ، دون جعل الخمسين الأخرى مكسرة ، لأنه وعد ، فلا يلزم الوفاء به .

 <sup>(</sup>٢) أي أن الإبراء أو الهبة ونحو ذلك متى وقع بلفظ الصلح لم يصح ،
 لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة وتقدم .

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب الجمهور.

<sup>(</sup>٤) أي فيصح الصلح إذا عجل المكاتب البعض ، وأبرأه السيد من الباقي ، جزم به الأصحاب وغيرهم ، لأنه ليس بينه وبين سيده ربا .

<sup>(</sup>٥) أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة .

<sup>(</sup>٦) أي لو باعه عشرة حالة بعشرين ، وعنه : يصح أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا . لبراءة الذمة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقال ابن عباس وغيره : لا بأس به . وقال ابن القيم : وإن صالح ببعضه حالا مع الإقرار أو الإنكار جاز ، وهو قول ابن عباس ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره شيخنا ، فإن هذا عكس الربا ، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين ، في مقابلة الأجل ، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض ، في مقابلة سقوط بعض الأجل ، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل ، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض ، في مقابلة سقوط بعض الأجل ، فسقط بعض الأجل ، فسقط بعض الأجل ، فسقط بعض الأجل ، فانتفع به كل واحد منهما ، ولم يكن هنا ربا ، لا=

(أو بالعكس) بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلاً ، لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم (۱) فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه ، صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم (۱) (أو أقر له ببيت) ادعاه (فصالحه على سكناه) ولو مدة معينة كسنة (۱) (أو) على أن (يبني له فوقه غرفة) (۱) أو صالحه على بعضه ، لم يصح الصلح (۵)

<sup>=</sup> حقيقة ، ولالغة ، ولاعرفا ، والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا ، ولايخفى الفرق الواضح بين قوله : عجل لي الفرق الواضح بين قوله : عجل لي وأهب لك مائة . فأين أحدهما من الآخر ، فلا نص في تحريم ذلك ، ولا إجماع ولا قياس صحيح .

<sup>(</sup>١) أي من أن الإبراء أو الهبة لا يصح بلفظ الصلح ، لكونه يقتضي المعاوضة .

<sup>(</sup>٢) أي موضحا ، وأن اختيار الشيخ وتلميذه صحتهما ، والمذهب أنه لايصح صلح عن حق غير مثلي – كدية خطأ أو قيمة متلف – بأكثر من حقه من جنسه ، وقال الشيخ وغيره : يصح ، وهو قياس قول أحمد ، ومذهب أبي حنيفة ، كعرض وكالمثلي . ويخرج على ذلك تأجيل القيمة ، قاله القاضي وغيره .

<sup>(</sup>٣) أي أو أقر مدعي عليه لصاحب بيت به ، فصالح صاحب البيت المدعي عليه على سكنى المقر البيت ، ولو كانت السكنى مدة معينة ، كسنة كذا أو مدة مجهولة كما عاش ، لم يصح الصلح ، لأنه صالحه عن ملكه على منفعة ملكه .

 <sup>(</sup>٤) أي أو صالح صاحب بيت أقر له به المدعى عليه أن يبني له فوقه غرفة ،
 لم يصح الصلح ، لأنه صالحه عن ماله على ماله .

<sup>(</sup>٥) أي أو صالحه عن بيت أقر له به على بعضه ، لم يصح الصلح .

لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته (۱) وإن فعل ذلك كان تبرعاً ، متى شاء أخرجه (۱) وإن فعله على سبيل المصالحة ، معتقداً وجوبه عليه بالصلح ، رجع عليه بأجرة ما سكن (۱) وأخذ ما كان بيده من الدار ، لأنه أخذه بعقد فاسد (۱) وأو صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية ) (۱)

<sup>(</sup>١) فلم يصح ، والقول الثاني يصح ، لأن معنى الصلح الإتفاق والرضى ، وقد حصل ، من غير امتناع من أداء الواحب ، وذلك أن المدعي رضي بترك بعض حقه وأخذ البعض ، كما لو وهبه نصف داره ، أو أبرأه من نصف الماثة .

<sup>(</sup>٢) أي وإن أسكنه السنة أو بعضها ، أو بنى له فوقه غرفة ، أو أعطاه بعض داره ، بناء على هذا الصلح لم يصح ، وكان ذلك تبرعا من صاحب البيت للمدعي عليه ، متى شاء المقر له أخرجه ، لأنه كالعارية .

<sup>(</sup>٣) أي رجع المقر له على المقر بأجرة ما سكن في الدار ، وأجرة ما كان في يده من الدار .

<sup>(</sup>٤) وهو مصالحته عن بيت أقر به ببعضه ، فلم يلزم ، لترتبه على الصلح الفاسد ، وإن بنى فوق البيت غرفة أجبر على نقضها ، وأداء أجرة السطح مدة بقائه بيده ، وله أخذ آلته ، فإن أبى وصالحه عنها رب البيت برضاهما جاز ، وإن كانت الآلات من البيت فالغرفة لربه ، وعلى الباني أجرتها مبنية ، وليس له نقضها إن أبرأه رب البيت من ضمان ما يتلف بها .

<sup>(</sup>٥) أي وإن صالح شخص إنسانا مكلفا ، مثل أن يدعي على رجل أنه عبده فينكره ، فيصالحه على مال ليقر له بالرق .

أي بأنه مملوكه ، لم يصح (() (أو) صالح (امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح ) الصلح (() لأن ذلك صلح يحل حراماً (() لأن إرقاق النفس ، وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز (() (وإن بذلاهما) أي دفع المدعى عليه العبودية (() والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضاً (له) أي للمدعي (صلحاً عن دعواه صح ) (() لأنه يجوز أن يعتق عبده ، ويفارق امرأته بعوض (())

<sup>(</sup>۱) أي بأن المدعى عليه الرق مملوك لذلك المدعي ، لم يصح الصلح بلا نزاع . (۲) قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه . وذلك مثل أن ادعى شخص مكلف

على امرأة مكلفة بأنها زوجته ، فأنكرت ، فبذل لها مالا لتقر له بأنها زوجته ، لم يصح الصلح ولا الإقرار .

<sup>(</sup>٣) وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم « إلا صلحا أحل حراما » قال ابن القيم : كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال ، أو إحلال بضع حرام ، أو إرقاق حر

<sup>(</sup>٤) فلم يصح الصلح لإثباته الرق على من ليس برقيق ، والزوجية على من لم

 <sup>(</sup>٤) قلم يضبح الصلح لإنبائه الرق على من ليس برقيق ، والزوجيه على من الم
 ينكحها .

<sup>(</sup>٥) أي للمدعي مالا صلحا عن دعواه ، صح الصلح .

 <sup>(</sup>٦) أي الصلح ، قطعا للخصومة ، وذلك ليقرأنها غير زوجته أو ليقر لها بالطلاق ، وصححه في تصحيح الفروع ، والنظم وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره .

<sup>(</sup>٧) أي فالصلح من باب أولى ، وليزيل الشر عنه ، ويقطع الخصومة ، =

ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض ، لأنه أكل لمال الغير بالباطل (۱) (وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا . ففعل) أي فأقر بالدين (صح الإقرار) (۱) لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره ، و (لا)يصح (الصلح) لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق ، فلم يحل له أخذ العوض عليه فإن أخذ شيئاً رده (۱) وإن صالحه عن الحق بغير جنسه (۱) .

- (١) وذلك لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه ، فلا يجوز له أن يعتاض عنه .
  - (٢) ولزم المقر ما أقر به ، لأنه لا عذر لمن أقر .
  - (٣) لوجوبه عليه قبل الشرط ، ولزوم أدائه بغير عوض .
- (٤) أي فإن أخذ شيئا على الإقرار بما يجب عليه ، وجب عليه رده ، لأنه تبين كذبه بإقراره ، فأخذه له من أكل أموال الناس بالباطل ، ومن أقر لشخص يمال ، ولم يكن له قبل الإقرار شيء ، لم يصر له عليه شيء بهذا الإقرار ، بل الإقرار باطل كذب .
- (٥) هذا النوع الثاني من نوعي الصلح على إقرار ، أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه ، وحاصل ما ذكره ست عشرة صورة ، لأن المصالح به أو عنه إما عين ، أو دين ، أو عرض ، أو منفعة ، فأربعة في مثلها ست عشرة صورة ، وإن نظر إلى كون المصالح به تارة يكون من الجنس ، وتارة من غيره ، وتارة أكثر من المصالح عليه ، وتارة أقل ، تعددت الصور .

<sup>=</sup> فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك فالنكاح بحاله ، ولايكون الصلح إبانة ، صوبه في تصحيح الفروع ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقوي جدا وكذا إن بذلته لمبينها ليقر ببينونتها صح .

كما لو اعترف له بعين أو دين ، فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح (۱) فإن كان بنقد عن نقد فصرف (۲) وإن كان بعرض فبيع ، يعتبر له ما يعتبر فيه (۳) ويصح بلفظ صلح (۱) وما يؤدي معناه (۵) وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة (۲) وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح (۷)

- (٢) أي فإن كان الصلح بنقد عن نقد ، مثل أن يقر له بمائة درهم ، فيصالحه عنها بعشرة دنانير مثلا ، أو بالعكس ، فهذا صرف ، يشترط له شروط الصرف ، من التقابض في المجلس ونحوه .
- (٣) أي فإن كان الصلح بعرض عن أثمان كفرس بنقد ، أو درهم بثوب ، أو عرض بعرض ، فهذا بيع ، يعتبر له ما يعتبر في البيع ، من العلم بالمصالح به ، والمصالح عنه ، ومن الرضا ، ونحو ذلك مما تقدم في البيع .
- (٤) أي ويصح الصلح عن مقربه على غير جنسه بلفظ الصلح ، كسائر المعاوضات بخلاف النوع الأول ، والفرق أن المعاوضة عن الشيء ببعضه محظور على ما تقدم لا بغيره .
  - (٥) أي ويصح بما يؤدي معنى الصلح ، كلفظ هبة وبيع .
- (٦) أي وإن كان الصلح عن نقد أو عرض مقر به بمنفعة ، كسكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو على أن يعمل له عملا معلوما ، فإجارة ، لها حكم سائر الإجارات من البطلان بتلف الدار ، وموت العبد ، ونحو ذلك .
- (٧) أي الصلح والنكاح ، ويكون النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل ،
   على ما يأتي .

<sup>(</sup>١) وهو ينقسم ثلاثة أقسام نبه عليها ، ومالا يجوز تعويضه نحو الكلب مما لا يصح أن يكون ثمنا .

ويكون صداقاً (۱) وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة ، لم يجز التفرق قبل القبض (۱) لأنه بيع دين بدين وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقاً (۱) وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة (۱) ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم (۱) .

<sup>(</sup>١) أي ويكون ما أقرت به صداقا لها ، لأن عقد التزويج يقتضي عوضا ، فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح ، وإن كان بالمعترف به عيبا ، فبان ليس بعيب ، رجعت بأرشه ، وكذا من صالح عن عيب مبيع ، ثم بان أنه ليس بعيب ، أو زال سريعا ، رجع بما صالح به .

<sup>(</sup>٢) أي وإن صالح عما في الذمة من نحو قرض ، وقيمة متلف ، بشيء في الذمة ، كأن صالحه عن دينار في ذمته بصاع بر أو نحوه في ذمته صح ، ولم يجز التفرق قبل القبض قولا واحدا .

<sup>(</sup>٣) أي لأنه يصير بيع دين بدين إذا تفرقا قبل القبض ، وقد نهى الشارع عنه .

<sup>(</sup>٤) أي وإن صالح عن دين ونحوه – غير دين سلم – بغير جنسه جاز مطلقا ، أي سواء كان بأقل منه أو أكثر أو مساويه ، بشرط القبض ، لئلا يصير بيع دين بدين .

<sup>(</sup>٥) أي وإن صالح عن دين بجنسه كعن بر ببر ، لا يجوز بأقل ، كأن يصالحه عن صاع بر بنصف صاع بر ، أو أكثر كأن يصالحه عن صاع بر بصاعي بر ، إذا كان ذلك على وجه المعاوضة ، لإفضائه إلى ربا الفضل فيهما ، فإن لم يكن على وجه المعاوضة ، وكان بأقل أو أكثر على وجه الإبراء أو الهبة صح .

<sup>(</sup>٦) أي ويصح الصلح عن مجهول لهما أوللمدين تعذر علمه ، سواء كان =

## فإِن لم يتعذر علمه فكبراءَة من مجهول<sup>(١)</sup> .

= من دين ، كمعاملة ، وحساب مضى عليه زمن طويل ، ولاعلم لكل منهما بما عليه لصاحبه ، أو من عين ، كقفيز حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا ، بمال معلوم نقداً ونسيئة ، لقوله لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما « استهما وتواخيا الحق ، وليحلل أحدكما صاحبه » رواه أبو داود وغيره ، ولأنه إسقاط حق ، فصح في المجهول للحاجة ، ولئلا يفضي إلى ضياع المال ، أو بقاء شغل الذمة ، وفي قصة حابر ما يدل على ذلك ، وعلى جواز الصلح بمجهول عن معلوم ، لأنه يغتفر في القضاء من المعاوضة مالا يغتفر ابتداء ، والأمر بالتحليل يدل على أنه لابدمنه ، وعلى صحته من المعلوم ، وهو إجماع ، وأن من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك .

(١) أي فيصح على المشهور ، قطعا للنزاع ، جزم به في التنقيح ، وقدمه في الفروع ، وصورة البراءة أن يكون له دين على زيد ، ولم يعلم قدره ، فيبريء زيدا منه ، وجزم غير واحد بالمنع ، وصورة مالا يتعذر علمه كتركة باقية صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها ، وقطع في الإقناع بعدم الصحة والحالة هذه ، وهو ظاهر الإنصاف ، وروي عن شريح في امرأة صولحت عن ثمنها : هذا هو الريبة ، ولأن الصلح إنما جاز مع الجهالة للحاجة إليه لإبراء الذمم ، وإزالة الخصام ، فمع إمكان العلم لا حاجة إليه .

## نصــل (۱)

القسم الثاني صلح على إنكار (۲) وقد ذكره بقوله (ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت (۳) أو أنكر وهو يجهله ) أي يجهل ما ادعي به عليه (ثم صالح ) عنه (بمال) حال أو مؤجل (صح ) الصلح (۵) لعموم قوله عليه السلام «الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حراماً » رواه أبوداود ، والترمذي وقال : حسن صحيح . وصححه الحاكم (۱)

<sup>(</sup>١) أي في بيان القسم الثاني من قسمي الصلح على مال ، وما يتعلق به .

 <sup>(</sup>٢) وهو صحيح عند جمهور العلماء ، أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد ،
 وغيرهم ، على ما يأتي تفصيله .

<sup>(</sup>٣) وهو يجهل المدعى عليه به ، ثم يصالحه على مال ، فيصح الصلح .

<sup>(</sup>٤) فإن كان يعلمه وإنما ينكر لغرض ، وجب عليه تسليم ماصولح به عليه كما يأتي .

<sup>(</sup>٥) في قول أكثر أهل العلم ، ولو كان غير معين .

<sup>(</sup>٦) وأخرجه من حديث أنس وعائشة ، وأحمد من حديث سليمان بن بلال ، وكتب به عمر إلى أبي موسى ، فصلح للإحتجاج به ، وقال ابن القيم : قول من منع الصلح على الإنكار : إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه ، فجوابه أنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين ، وتكليف إقامة البينة ، وليس هذا مخالفا

ومن ادعي عليه بوديعة ، أو تفريط فيها (۱) أو قراض ، فأنكر وصالح على مال ، فهو جائز ، ذكره في الشرح وغيره (۲) (وهو ) أي صلح الإنكار ( للمدعي بيع ) (۱) لأنه يعتقده عوضاً عن ماله ، فلزمه حكم اعتقاده (۱) ( يرد معيبه ) أي معيب ما أخذه من العوض (۱) ( ويفسخ الصلح ) (۱) كما لو اشترى شيئاً فوجده معيباً (۱) ويؤخذ منه ) العوض إن كان شقصاً ( بشفعة ) ، لأنه

- (٣) له أحكام البيع إذا وقع الصلح على مال .
- (٤) أي ثبوت حقه ، فهو كما لو اشتراه المدعى .
- (٥) أي يرد المدعي معيب ما أخذه من العوض ، صلحا عما ادعاه ، بعيب يجده في العوض ، كما يرد المبيع بذلك .
  - (٦) إن وقع على عينه ، وإلا طالب ببدله .
  - (٧) أي يرده بالعيب ، ويفسخ البيع ، فمثله المصالح به عما ادعاه .
  - (٨) فيعطى أحكام البيع ، لكونه أخذ الشقص عوضا ، فكما لو اشتراه .

 <sup>■</sup> لقواعد الشرع ، بل حكمة الشرع ، وأصوله ، وقواعده ، ومصالح المكلفين ، تقتضي ذلك ا ه ، ولأن المدعي ملجأ إلى التأخير بتأخير حقه فصح له الصلح ، حيث أنه يأخذه عوضا عن حقه الذي يعتقد ثبوته ، والمدعى عليه يعتقد أن لا حق عليه ، وإنما يدفع ما يدفعه افتداء ، كما يأتي ، والشرع لا يمنع من ذلك .

<sup>(</sup>١) أي في الوديعة ، وكذا مضاربة فأنكر ، واصطلحا صح .

<sup>(</sup>٢) أي ومن ادعي عليه بقراض فأنكر ذلك ، وصالح عن دعوى المدعي ،على مال ، فالصلح جائز ، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير ، والمغني وغيرهما .

وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر ((و)) الصلح (للآخر) المنكر (إبراء) ((القلم الفتداء الصلح (للآخر) المنكر (إبراء) ((القلم الفيداء ال

- (٢) أي والصلح على إنكار للآخر وهو المدعى عليه إبراء في حقه ، لا بيع .
- (٣) وقطعا للخصومة ، وصيانة لنفسه عن التبذل ، وحضور مجلس الحاكم ، فإن ذوي الأنفس الشريفة يصعب عليهم ذلك ، ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم المصالح ، فصار المدفوع إبراء .
- (٤) أي حتى يثبت له حكم البيع ، بل يعتقد أن لا حق عليه ، وإنما دفع الشر عن نفسه بما بذله .
- (٥) يعني في مصالح عنه ، لأنه لم يبذل العوض في مقابلته ، وذلك بأن يكون بيد زيد دابة مثلا ، فيدعيها عمرو ، فيصالحه عنها زيد ، ثم بعد ما بذله عنها ، وجد بها عيبا ، لم يملك زيد ردها إلى عمرو ، وإن اختلفا في قدر الصلح ، ولا بينة لواحد منهما بطل ، وعادا إلى أصل الخصومة .
- (٦) أي ولا شفعة في مصالح عنه إن كان شقصا من عقار ، لاعتقاد أنما دفعه ليس بعوض ، لأنه يعتقده على ملكه لم يزل .

<sup>(</sup>١) أي وإن صالح المدعي مدعى عليه ببعض العين المدعى بها ، كنصف دار بيد آخر ، فأنكره ، وصالحه على ربعها مثلا ، فالمدعي في الصلح المذكور كالمنكر المدعى عليه ، فلا يؤخذ منه بشفعة ، ولا يستحق لعيب شيئا ، لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله ، مسترجعا له ممن هو عنده .

(وإن كذب أحدهما) في دعواه (أ) أو إنكاره ، وعلم بكذب نفسه (لم يصح) الصلح (في حقه باطناً) (أ) لأنه عالم بالحق ، قادر على إيصاله لمستحقه ، غير معتقد أنه محق (أ) وما أخذه حرام) عليه لأنه أكل للمال بالباطل (أ) وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح (ه) .

<sup>(</sup>١) كمن ادعى شيئا يعلم أنه ليس له ، فالصلح باطل في حقه في الباطن ، لأن ما يأخذه أكل للمال بالباطل ، لا عوض عن حق .

<sup>(</sup>٢) أي وإن كذب أحدهما في إنكاره المدعى عليه به ، وهو يعلم أنه عليه ، وعلم بكذب نفسه في إنكاره ، لم يصح الصلح في حقه باطنا ، لأنه إذا كان يعلم صدق المدعي وجحده ، لينتقص حقه ، أو يرضيه عنه بشيء ، فهو هضم للحق ، وأكل مال بالباطل .

<sup>(</sup>٣) فلا يصح الصلح ، لأن شرط صحة صلح الإنكار أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه ، والمدعى عليه عكسه ، وهذا حكم الباطن ، وأما الظاهر لنا فهو الصحة ، لأنا لانعلم باطن الحال ، إنما نبني الأمر على الظاهر ، والظاهر من حال المسلمين الصحة .

<sup>(</sup>٤) أي وما أخذه مدع عالم كذب نفسه مما صولح به ، أو مدعى عليه ما انتقصه من الحق بجحده ، فهو حرام عليه ، لأنه أخذه بشرّه وظلمه ، لا عوضا عن حق ، فيكون حراما عليه ، داخلا تحت قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وغيرها ، وكمن خوف رجلا بالقتل حتى أخذ ماله ، قال أحمد : ولا يشهد له إن علم ظلمه .

<sup>(</sup>٥) أي الصلح ، سواء كان المدعى به دينا أوعينا ، ولو لم يذكر أن المنكر=

ولم يرجع عليه (۱) ويصح الصلح عن قصاص (۲) وسكنى دار، وعيب بقليل وكثير (۱۳) (ولا يصح) الصلح (بعوض عن حد سرقة وقذف) أو غيرهما (۱۱) لأنه ليس بمال ، ولا يؤول إليه (۱۰) .

- (١) لأنه أدى عنه مالا يلزمه أداؤه ، فكان متبرعا ، حيث لم يأذن له في الصلح ، ولا في الأداء ، ويرجع الأجنبي على المنكر بما دفعه من العوض ، مع الإذن في الأداء أو الصلح ، إن نوى الرجوع .
- (٢) أي ويصح الصلح عما ليس بمال مع إقرار وإنكار ، كعن قصاص بدية ، أو أقل منها ، أو أكثر ، لأن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بدلوا للذى وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات ، فأبى أن يقبلها ، ولأن المال غير متعين ، فلا يقع العوض في مقابلته ، قال الشيخ : يصح عن دية الخطأ ، وعن قيمة المتلف غير المثلى ، بأكثر منها من جنسها .
- (٣) أي ويصح الصلح عن سكنى دار ونحوها ، كأن يبيع زيد على عمرو داره ، ويشترط سكناها سنة ، فيصالحه عنها ، ويصح الصلح عن عيب في المبيع أو عوضه ، بقليل أو كثير ، من نقد أو عرض ، مؤجل أو حال ، وفي المجرد : وإن لم يجز بيع ذلك ، لأنه لقطع الخصومة .
- (٤) كزنا ، وشرب ليطلقه ، ولا يرفعه للسلطان ، قال في الإنصاف : بلا نزاع .
- (٥) فلم يجز الاعتياض عنه ، كسائر ما لاحق له فيه ، وإنما شرع الحد في ذلك للزجر .

<sup>=</sup> وكله في الصلح عنه ، لفعل علي وأبي قتادة ، ولأنه قصد براءته ، وقطع الخصومة عنه ، أشبه ما لو قضى دينه ، وبإذنه بطريق الأولى .

(ولا) عن (حق شفعة) أوخيار، لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال (۱) وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ (۱) والشفعة لإزالة الضرر بالشركة (۱) (ولا) عن (ترك شهادة) بحق أو باطل (۱) وتسقط الشفعة) إذا صالح عنها ، لرضاه بتركها ، ويرد العوض (و) كذا حكم (الحد) والخيار (۱) وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوماً صح (۱) .

<sup>(</sup>١) فلم يصح الصلح عنهما بعوض بلا نزاع .

<sup>(</sup>٢) أي فلم يصح الإعتياض عنه قولا واحدا .

<sup>(</sup>٣) فإذا رضي بالعوض ، تبينا أن لا ضرر ، فلا استحقاق ، فيبطل العوض لبطلان معوضه .

<sup>(</sup>٤) أي ولا يصح الصلح عن ترك شهادة علية ، بحق آدمي أو بحق لله تعالى ، أو صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور ، أو صالحه ليشهد له بالزور ، لم يصح الصلح . بلا نزاع ، لأنه صلح على حرام أو على تركه ولا يجوز الاعتياض عنه .

<sup>(</sup>٥) أي تسقط في الأصح ، لأنه ليس بمال ، فهو كحد القذف ، ويرد العوض لفساد الصلح .

<sup>(</sup>٦) أي أنهما يسقطان بطلب المصالحة ، أما الخيار فحق له ، سقط لرضاه بتركه ، وأما حد القذف ، فعلى القول بأنه حق له يسقط ، وعلى أنه حق لله تعالى لايسقط بصلح الآدمي .

<sup>(</sup>٧) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. لكن يشترط معرفة الذي يجري فيه من ملكه موضعاً وعرضا وطولاً ، إلى المحل ، حتى يكون معلوماً ، وعلى سطحه ، إما بمشاهدة ما يزول عنه ماء المطر ، وإما بمعرفة المساحة والموضع الذي يجري منه إلى السطح .

لدعاء الحاجة إليه (۱) فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة ، وإلا فبيع (۲) ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة (۳) ويجوز شراء ممر في ملكه (۱) وموضع في حائط يجعله بابا (۱) وبقعة يحفرها بئراً (۱) وعلو بيت يبني عليه بنياناً موصوفاً (۱)

(٣) أي فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة ، وقال بعضهم : ليس بإجارة محضة ، لعدم تقدير المدة ، بل شبيه بالبيع ، وقطع الموفق وغيره باشتراط تقدير المدة كسائر الإجارات ، ولمستأجر ومستعير الصلح علي ساقية محفورة ، لا على إجراء ماء مطر على سطح ، أو أرض ، وقالوا : إن صالحه على سقي أرضه من نهره ، أومن عينه مدة معينة لم يصح بعوض ، ومال الموفق وغيره إلى جوازه ، وصوبه في الإنصاف ، وقال : عمل الناس عليه قديما وحديثا .

- (٤) أي ملك غيره ، دارا كان أو غيرها ، ويعوض عنه ، لأنه منفعة مباحة .
  - (٥) أي ويصح شراء موضع معلوم ، من حائط غيره بجعله بابا .
- (٦) أي ويصح شراء بقعة في أرض يحفرها بئرا ، بشرط كون ذلك معلوما ، لأن ذلك نفع مقصود ، فجاز بيعه كالدور .
- (٧) أي معلوما ، قال في الإنصاف : بلا نزاع . أو ليضع عليه خشبا موصوفاً ،
   لأنه ملك للبائع ، فجاز بيعه كالأرض .

<sup>(</sup>١) فأجيز الصلح بعوض معلوم ، لأنه إما بيع ، وإما إجارة ، وكلاهما جائز .

<sup>(</sup>٢) أي فإن كان الصلح بعوض مع بقاء الملك فإجارة ، يشترط فيه ما يشترط في الإجارة ، وإن لم يكن مع بقاء الملك فبيع ، يشترط فيه مايسترط في البيع .

ويصح فعله صلحاً أبداً (۱) أو إجارة مدة معلومة (۲) ( وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره ) الخاص به أو المشترك ( أو ) حصل غصن شجرته في ( قراره ) أي قرار غيره الخاص أو المشترك ، أي في أرضه ، وطالبه بإزالة ذلك ( أزاله ) وجوباً (۱) إما بقطعه ، أوليه إلى ناحية أخرى (۱) فإن أبى ) مالك الغصن إزالته ( لواه ) مالك الهواء ( إن أمكن (۱) وإلا ) يمكن ( فله قطعه ) (۱) .

<sup>(</sup>١) أي ويصح فعل ما تقدم صلحا مؤبدا ، وهو في معنى البيع ، قال في الإنصاف : وعليه العمل في كل عصر ومصر .

<sup>(</sup>٢) لأن ما جاز بيعه جازت إجارته ، ويشترط فيها علم الأجرة ، وإذا مضت بقي ، وله أجرة المثل ، ومتى زال فله إعادته ، ويرجع بأجرة مدة زواله ، وله الصلح على زواله ، أو عدم عوده .

<sup>(</sup>٣) وطالبه صاحبه بإزالته أزاله بلا نزاع ، وكذا لو كان على جداره ، أزاله إما برده إلى ناحية أخرى ، أو قطعه ، لأن الهواء ملك لصاحب القرار .

<sup>(</sup>٤) قال في الإنصاف : بلا نزاع .

<sup>(</sup>٥) سواء أحدث ضرراً أولا ليخلي ملك الغير الواجب إخلاؤه ، ويضمن ماتلف به بعد الطلب بإزالته ، لصيرورته متعديا بإبقائه ، وصوبه في تصحيح الفروع .

<sup>(</sup>٦). أي ليه من غير مشقة .

 <sup>(</sup>٧) أي وإلا يمكن ليه ، ولا إزالته بلا قطع ، فله قطعه ، ولا شيء عليه ،
 كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل ، سواء أثر ضررا أولا .

لأنه إخلاء للكه الواجب إخلاؤه (۱) ولايفتقر إلى حكم حاكم (۱) ولا يجبر المالك على الإزالة ، لأنه ليس من فعله (۱) وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه (۱) وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز (۱) وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزاً (۱) .

<sup>(</sup>١) أي لأن مالك الهوى الممتد إليه غصن الغير ، أخلى بقطعه الغصن ملكه الواجب على صاحب الغصن إخلاؤه ، ولأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه .

<sup>(</sup>٢) أي لا يفتقر ليه إن أمكن أو قطعه إلى حكم حاكم بذلك .

<sup>(</sup>٣) أي الغصن ونحوه ، فلم يجبر على إزالته ، كما لو لم يكن ملكه . قال الموفق : وإن تلف به شيء لم يضمنه . وصححه في الإنصاف ، قال الموفق : ويحتمل أن يجبر على إزالته . وصوبه في تصحيح الفروع . فيضمن ما تلف به ، وعلى كلا الوجهين إذا امتنع أزاله صاحب الملك .

<sup>(</sup>٤) لتعديه بإتلافه ، مع إمكان إزالته بدونه ، من غير مشقة ولا غرامة .

<sup>(</sup>٥) أي وإن صالح رب الأغصان عن بقائها بهواء الغير بعوض ، لم يصح الصلح رطبا كان الغصن أو يابسا ، وقال الموفق وغيره : اللائق بمذهبنا صحة الصلح مطلقا ؛ واختاره أبو حامد وابن عقيل ، وجزم به جماعة ، لأن الحاجة داعية إلى ذلك ، والجهالة في المصالح عنه لا تمنع الجواز ، وفي القطع إتلاف وضرر ، والزيادة في الرطب أو النقص في اليابس لا تمنع التسليم ، بخلاف العوض .

<sup>(</sup>٦) أي وإن اتفق رب الهواء والأغصان ، على أن ثمرة الأغصان ، الحاصلة بهواء الجار ، لصاحب الهواء ، أو أنها بينهما ، ونحو ذلك كجزء منها ، أو كلها=

وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره (() ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للإستطراق) (() لأنه لم يتعين له مالك (() ولاضرر فيه على المجتازين (() و (لا) يجوز (إخراج روشن) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط (٥)

= لصاحب الملك ، صح صلحا جائزا ، لالازما ، فإن امتنع رب الشجرة من دفع ماصالح به من الثمرة ، بعد مضي مدة فعليه أجرة المثل ، وفي المبهج : ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين . وذكر ابن القيم نحوه ، وصحة الصلح هنا مع جهالة العوض ، على خلاف القياس ، ولأنه إبقاء إذن عرفا ، في تناول ما سقط منه .

- (١) أي كالأغصان ، على ما تقدم ، سواء أثر في أرض جاره أولا ، فيحكم في قطعه ، أو الصلح عنه كالأغصان ، فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض ، أو جزء معلوم فكالصلح عن الثمرة ، يصح جائزا لا لازما .
- (٢) أي ويجوز في الدرب السالك الماضي ، فتح الأبواب للإستطراق منها ،
   كأن كان ظهر دار شخص إلى زقاق نافذ ، ففتح في حائطه بابا إليه .
  - (٣) ولأن الحق فيه لجميع المسلمين ، وهو من جملتهم ، فجاز ارتفاقه به .
- (٤) فجاز له فتح باب منه ، وإن قيل : فيه إضرار بأهل الدرب ـــ لأنه يجعله نافذا يستطرق إليه من الشارع ـــ قيل : لا يصير الدرب نافذا ، وإنما تصير داره نافذة ، وليس لأحد استطراق داره .
- (٥) أي ولا يجوز في درب نافذ إخراج «روشن» وعبر بعضهم بجناح، وتسميه العامة «الطرمة» يوضع على أطراف خشب أو أحجار أو غيرها، مدفونة في الحائط، وأطرافها خارجه إلى الطريق، وظاهره: سواء كان يضر بالمارة أولا، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز إذا لم يضر بالمارة.

(و) لا إخراج (ساباط) وهو المستوفي للطريق كله على جدارين (۱) (و) لا إخراج (دكة) بفتح الدال ، وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم (۱) (و) لا إخراج (ميزاب) ولو لم يضر بالمارة (۱) .

(۱) أي ولا يجوز إخراج ساباط ، وهو السقيفة « المستوفي » أي المستكمل للطريق كله ، على جدارين ، وعن أحمد جوازه بلا ضرر ، اختاره الشيخ ، وصاحب الفائق ، قال الشيخ : والساباط الذي يضر بالمارة ، مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك ، وإن غفل عن نفسه رمى عمامته ، أو شج رأسه ، ولا يمكن أن يمر هناك جمل عال الإكسرت رقبته ، والجمل المحمل لا يمر هناك ، فمثل هذا الساباط ، لا يجوز إحداثه على طريق المارة ، باتفاق المسلمين ، بل يجب على صاحبه إزالته ، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته ، حتى يزول الضرر ، حتى لو كان الطريق منخفضا ، ثم ارتفع على طول الزمان ، وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر .

(٢) أي ولا يجوز في طريق نافذ إخراج « ذكة » وهي بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه ، وهي الدكان بالضم ، والمسطبة — بكسر الميم — يقعد عليها ، فلا يجوز إخراجه مطلقا ، أذن الإمام فيه أولا ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . وقال الوزير : اتفقوا على أن الطريق لا يجوز تضييقها . وقال الشيخ : لا يجوز لأحد أن يخرج شيئا في طريق المسلمين ، من أنواع أجزاء البناء ، حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط ، إلا أن يدخل رب الحائط به في حده ، بقدر غلظ الحص .

(٣) أي فيحرم إخراجه ولو بنافذ . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم ، لقصة عمر ، ولأن الحاجة داعية إليه ، والعادة = إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر ('' لأنه نائب المسلمين ، فجرى مجرى إذنهم ('' ( ولا يفعل ذلك ) أي لايخرج روشنا ، ولا سابطا ، ولا دكة ، ولا ميزابا ( في ملك جار ('') ودرب مشترك ) غير نافذ ('' ( بلا إذن المستحق ) أي الجار أو أهل الدرب (۰) .

<sup>=</sup> جارية به . وقال الشيخ : إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة ، مع انتفاء الضرر . واختاره وقدمه غير واحد ، قال في الإنصاف : وعليه العمل في كل عصر ومصر .

<sup>(</sup>۱) أي في الروشن ، والساباط ، والميزاب ، عند جماهير العلماء ، وأما الدكة فلا ، وانتفاء الضرر في الساباط ، والجناح ، والميزاب ، بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته ، وإلا لم يجز وضعه ، ولا إذنه فيه ، وإن ارتفع الطريق وحصل ضرر ، وجبت إزالته كما تقدم ، ويمنع في الطريق الغرس ، والبناء ، والحفر ، ومرور أحمال الشوك ، ووضع الحطب ، والذبح فيها ، وطرح القمامة والرماد ، وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة .

<sup>(</sup>٢) ولأن الإذن من جميعهم غير متصور ، فناب منابهم ، لكن بشرط انتفاء الضرر ، وأما الدكة فلا يجوز أن يأذن فيها ، ولو كان الطريق واسعا لما تقدم ، وإذا أقيم ساباط ونحوه على الشارع بإذن الإمام ، وأقام بعض الجيران بينة بالضرر أزيل .

<sup>(</sup>٣) لأنه تصرف في ملك الغير، فلم يجز، وكذا لايجوز إخراج ذلك في هوائه .

<sup>(</sup>٤) واتفق الأثمة على أن الدرب المشترك بين اثنين ، ليس لأحدهما التصرف في دون شريكه ؛ وفي الإنصاف : بلا نزاع . ولا يفعل ذلك في هوائه .

<sup>(</sup>٥) أي غير النافذ ، لأنه لايجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلم يجز في=

لأَن المنع لحق المستحق ، فإذا رضي بإسقاطه جاز (۱) ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أُوله بلا ضرر (۱) لا إلى داخل، إن لم يأُذن من فوقه (۱) ويكون إعارة (۱) .

=الدرب بدون إذن ، وإن كان ظهر داره في درب غير نافذ ، ففتح بابا لغير الإستطراق جاز ، وللإستطراق لم يجز إلا بإذن المستحق .

(١) وإن صالح عنه بعوض جاز ، لأنه حق لمالكه الخاص ، ولأهل الدرب ، فجاز أخذ العوض عنه ، كسائر الحقوق ، لكن بشرط معرفة ألمقدار في الخروج والعلو ، ونحو ذلك .

(٢) لأنه إذا نقل بابه إلى ما يلي باب الدرب ، فقد ترك بعض حقه ، فإن كان هناك ضرر كفتحه مقابل باب غيره ، أو عاليا يصعد إليه بسلم ، يشرف منه إلى دار غيره لم يجز .

(٣) أي فإن كان بابه في أول الدرب أو وسطه ، لم يملك نقله إلى داخل منه ، لأنه يقدم بابه إلى موضع لا استطراق له فيه ، إن لم يأذن له من فوقه ، يعني من هو داخل عنه ، فإن أذن جاز بلا خلاف ، وإن كان له باب يستطرق منه استطراقا خاصا ، مثل أبواب السر ، التي يخرج منها النساء ، أو الرجل المرة بعد المرة ، فقال الشيخ وغيره : ينبغي أن لا يجوز له أن يستطرق منها استطراقا عاما ، لأنه إنما استحق الإستطراق الدخاص ، فلا يتعداه ، ومثله من له باب على عقار له فيه شريك ، يستطرق منه بعض الأوقات ، ليس له أن يجعل من يستطرق منه أكثر منه استطراقا ، وإن كان له داران ، لكل منهما باب إلى درب غير نافذ ، ورفع الحاجز بين الدارين ، ليتمكن من التطرق ، فقال الموفق : الأشبه الجواز . وصوبه في الإنصاف .

(٤) أي ويكون إعارة لازمة إن أذنوا له ، فإذا سده ثم أراد فتحه ، لم يملكه إلا بإذن متجدد .

وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره (۱) كحمام ، ورحى ، وتنور (۲) وله منعه ، كدق وسقي يتعدى (۳)

(١) لخبر « لا ضرر ولا ضرار » وهو حديث مشهور ، وقاعدة من قواعد الدين ، يدل على تحريم الضرار ، على أي صفة كان ، من غير فرق بين الجار وغيره ، وفي حق الجار أشد ، لعظم حقه ، ومبنى المضارة على القصد والإرادة ، أو على فعل ضرر عليه ، فمتى قصده أو فعله من غير استحقاق فهو مضار ، وأما إذا فعل الضرر المستحق ، للحاجة إليه والإنتفاع به ، لا لقصد الإضرار ، فليس بمضار ، وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أن للرجل التصرف في ملكه ، مالم يضر بجاره .

(٢) لتأذي جاره بدخان الحمام ، أو اهتزاز حيطانه برحاه ، أو تعدي ، دخان تنوره إليه ، وكذا حفر كنيف إلى جنب حائط جاره ، وحفر بئر ينقطع بها ماء بئره ونحو ذلك مما فيه إضرار بجاره ، قال الشيخ : ومن كانت له ساحة يلقي فيها التراب والحيوانات ، ويتضرر الجيران بذلك ، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران ، إما بعمارتها ، وإما بإعطائها لمن يعمرها ، أو يمنع أن يلقي فيها ما يضر بالجيران .

(٣) أي وله منعه مما ذكر ، كماله منعه من دق نحو حدادة ، وسقي يتعدى ضرره إلى حائط جاره ، وإشعال نار ونحو ذلك ، مما يؤذي جاره ، بخلاف طبخه وخبزه ونحوه في ملكه على العادة ، فلا يمنع من ذلك . وله منع جاره من غرس « الأثل » بجامع الإيذاء ، لأن ضرره متحقق ، وليس له أن يحدث ما يضر بجاره ، وإن كان ما حصل منه الضرر سابقا على ملك الجار ، لم يلزمه إزالته .

وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق (۱) أو ضرب وتد ونحوه بلا إذنه (۲) ( وليس له وضع خشبه على حائط جاره ) أو حائط مشترك (۱) ( إلا عند الضرورة ) فيجوز (إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ) ولا ضرر (۱) لحديث أبي هريرة يرفعه « لايمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره» (۱)

<sup>(</sup>١) وهو ما عطف من الأبنية ، وكالمحراب ، والفاغرة ، عند العوام ، وكذا فتح روزنة بلا إذن مالكه ، أو شريكه ، لأنه انتفاع بملك غيره ، بماله قيمة ، كالبناء عليه .

<sup>(</sup>٢) أي وحرم أن يتصرف في جدار جاره ، أو في مشترك بينه وبين غيره ، بضرب «وتد» وهو ما يغرز في الأرض أو الحائط من خشب وغيره ونحو ذلك ، كجعل «رَفَّ » فيه بلا إذن مالكه ، أو شريكه ، كالبناء عليه ، لأنه يضر بحائط غيره . وإن صالحه على ذلك بعوض جاز . وليس له منعه من تعلية داره . ولو أفضى إلى سد الفضاء عنه ، قاله الشيخ وغيره . وقال : ليس له منعه خوفا من نقص أجرة ملكه بلا نزاع . ونظر على قاعدته .

<sup>(</sup>٣) أي إذا أمكنه وضعه على غير جدار جاره ، أو الحائط المشترك ، فمتى كان مستغنيا عنه منع منه ، إلا بإذن الجار أو الشريك .

<sup>(</sup>٤) أي إلا عند الضرورة عند الأكثر ، ونص عليه ، فيجوز له وضعه عليه ، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ، ولا ضرر على المالك في ذلك ، فإن تضرر منع بلا نزاع ، لخبر « لا ضرر ولا ضرار » وقال الشيخ : الضرار محرم بالكتاب والسنة .

 <sup>(</sup>٥) وفي لفظ « أن يغرز خشبه في جداره » وللبيهقي « جذوعه في جداره »
 أي جدار جاره المالك للجدار ، « وخشب » بصيغة الجميع .

ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين (۱) والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه (۱) (وكذلك) حائط (المسجد (۱) وغيره) كحائط نحو يتيم (۱).

(١) أي ثم يقول أبو هريرة — وذلك أيام إمارته على المدينة زمن مروان — مالي أراكم عنها . أي عن وضع الخشب على جدار الجار ، معرضين عن العمل بذلك الحكم الشرعي .

(٢) أقسم على ذلك مبالغة في الحمل على وضعها ، فدل على أنه لا يحل للجار

أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره ، ويجبره الحاكم إذا امتنع ، لأنه حق ثابت لجاره ، ما لم يحصل ضرر على الجار ، وهو مذهب أحمد ، وأهل الحديث وغيرهم ، وقال البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها . وقضى به عمر في زمن وفور الصحابة ، ولم يخالفه أحد ، ولأنه انتفاع بحائط جاره ، على وجه لايضر به ، وقال الشيخ : إذا كان الجدار مختصا بشخص ، لم يكن له أن يمنع جاره من الإنتفاع بما يحتاج إليه الجار ، ولايضر بصاحب الجدار . واختار الموفق وجمع : وضعها عند الحاجة ،

(٣) أي وكجدار الجار حائط المسجد ، ليس له وضع خشبه على حائطه إلا إذا لم يمكن جاره تسقيفه إلا بوضع خشبه عليه ، بلا ضرر كالطلق .

وظاهر الحديث عدم اعتبار تضرر المالك ، وعلى من يريد الغرز أن يتوقى الضرر

مهما أمكن ، ويجب عليه إصلاح ما يقع حال الغرز .

(٤) أي وغير المسجد كحائط نحو يتيم ، كمجنون ، أو مكاتب ، أو وقف ، ونحو ذلك . فيجوز لجاره وضع خشبه عليه ، إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ، لما تقدم (۱) ( وإذا انهدم جدارهما ) المشترك أوسقفهما (۲) ( أوخيف ضرره ) بسقوطه (۳) ( فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أُجبر عليه ) إن امتنع (۱) .

(۱) أي من الدليل والتعليل على جوازه بشرطه ، وبلا ضرر على الحائط ، ولو كان الحائط لصغير ونحوه ، وإن أبى أجبره الحاكم ، وإن زال بسقوط ونحوه فله إعادته بشرطه ، وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه لزم إزالته ، وإن صالح عن شيء مما تقدم بعوض معلوم جاز ، وأما المنفعة التي لا قيمة لها ، كاستناد إلى جداره ، أو استظلال به ، أو نظر في ضوء سراجه ، ونحو ذلك ، فقال الشيخ : العين والمنفعة التي لاقيمة لها عادة ، لا يصح أن يرد عليها عقد بيع ، أو إجارة اتفاقا .

(٢) أي وإذا انهدم جدارهما المشترك بينهما ، طلقا كان أو وقفا ، وطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه ، أو انهدم سقفهما المشترك بينهما ، أو بين سفل أحدهما وعلو الآخر ، وطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه ، أجبر عليه إن امتنع . (٣) أي أو استهدم جدارهما أو سقفهما المشترك ، وخيف ضرره بسقوطه ، وجب نقضه ، وإن أبى أحدهما ، أجبره الحاكم ، وأيهما هدمه فلا شيء عليه ، كما لو انهدم بنفسه .

(٤) نص عليه ، وجزم به الموفق وغيره ، دفعا لضرر الشريك ، وقال الشيخ : إذا احتاج الملك المشترك إلى عمارة لابد منها ، فعلى أحد الشريكين أن يعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه ، في أصح قولي العلماء .

لقوله عليه السلام « لا ضرر ولا ضرار » (۱) فإن أبى أخذ حاكم من ماله ، وأنفق عليه (۲) وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع (۳) ( وكذا النهر ، والدولاب ، والقناة ) المشتركة إذا احتاجت لعمارة (٤) .

(۱) وتقدم أنه حديث مشهور ، ويشهد له كليات وجزئيات تدل على تحريم الضرار على أي صفة كان ، ويتأكد في حق الجار .

(٢) أي وإن أبى شريك البناء مع شريكه أخذ حاكم ترافعا إليه من مال الممتنع النقد ، وأنفق عليه بقدر حصته ، أوباع من عرض الممتنع وأنفق ، وإن تعذر اقترض عليه .

(٣) أي وإن بنى شريك الجدار المشترك ، أو السقف شركة بإذن شريك ، أو إذن حاكم ، أو بنية رجوع ، رجع على شريكه بما أنفق بالمعروف على حصة الشريك ، لأنه قام عنه بواجب ، وكان الجدار أو السقف بينهما ، كما كان قبل ، وإن بناه بآلته فهو بينهما ، ويملك منعه من الإنتفاع به ، حتى يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة ، بأجرة المثل ، قال ابن منجا : لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى ضياع حق الشريك . وصوبه في الإنصاف ، وإن طلب أحدهما بناء حائط بين ملكيهما ، لم يجبر الممتنع ، ويبني الطالب في ملكه ما شاء ، رواية واحدة ، وإن اتفقا على بناء بستان بينهما ، فبنى أحدهما ، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه ، قاله الشيخ .

(٤) أي وكالجدار المشترك على ما تقدم النهر ، والدولاب تديره الدواب ، والقناة ، وهي أبيار متوالية يجري ماء بعضها إلى بعض ، وكذا الناعورة ، والبئر المشتركة ، إذا احتاجت تلك ونحوها لعمارة أوكري أو تنظيف أوسد شق ، أو =

ولا يمنع شريك من عمارة (۱) فإن فعل فالماء على الشركة (۲) وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها ، وله منها جزء معلوم صح (۳) ومن له علو ، لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم (۱) بل يجبر عليه مالكه (۰) .

- (١) أي ولايمنع شريك من عمارة نهر ونحوه ، قال في الإنصاف : بلانزاع .
- (٢) أي فإن عمر الشريك فالماء بينهم على الشركة كما كان ، وله المنع من الإنتفاع بالقناة ونحوها ، وصوبه في الإنصاف .
- (٣) أي وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها ، كنهرهم ، وبثرهم ، لمن يعمرها ، سواء عجزوا عن عمارتها أولا ، ولمن يعمر من القناة ونحوها جزء معلوم ، كنصف أو ثلث أو ربع صح ، كغزل لمن ينسجه بسهم منه .
- (٤) أي السفل ، لعدم ملك الأعلى له ، لأن الحيطان إنما تبنى لمنع النظر ، والوصول إلى الشاكن ، وهذا يختص به من تحته ، دون رب العلو ، وإن كان على العلو طبقة ثالثة فصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه .
  - (٥) أي يجبر مالك السفل على بنائه ، ليتمكن صاحب العلو من الإنتفاع به .

<sup>=</sup> إصلاح حائط ، أوإصلاح شيء منها ، يجبر الممتنع ، نص عليه ، وحكاه ابن أبي موسى قولا واحدا ، وفي النفقة ما سبق تفصيله ، وإذا كان شيء من ذلك مشتركا بين جماعة ، فأرادوا إصلاح شيء منه ، كان بينهم على حسب ملكهم ، فإن كان بعضهم أدنى إلى أول الساقية ونحوها من بعض ، اشترك الكل حتى يصلوا إلى الأول ، ثم لا شيء عليه ، وكذا الثاني ، والثالث ، وهذا مذهب الشافعي وغيره .

## ويلزم الأُعلى سترة تمنع مشارفة الأَسفل<sup>(۱)</sup> فإِن استوياً اشتركا (۱) .

(١) أي ويلزم الجار الأعلى جعل سترة تمنع مشارفة الجار الأسفل ، لخبر « لا ضرر ولا ضرار » إذ الإشراف على الجار إضرار به ، لكشفه جاره ، واطلاعه على حرمه ، وأشبه مالو اطلع عليه من صئر بابه أو خصاصه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم « لو أن رجلا اطلع عليك ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح » وقال ابن ذهلان : سواء كان ذلك بين دور ، أو عقارات أوهما ، فيلزم الأعلى البناء ، وسد الطاقات التي فيها ضرر على الجار ، ومتى كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على جاره ، إلا أن يبني سترة تستره .

(٢) أي فإن استويا في العلو ، اشتركا في بناء السترة ، وفي الإختيارات : يلزم الأعلى التستر بما يمنع مشارفة الأسفل ، وإن استويا ، وطلب أحدهما بناء السترة ، أجبر الآخر معه ، مع الحاجة إلى السترة ، كسائر الحقوق ، ولأنه لا أولوية لأحدهما على الآخر .

## باب الحجر (١)

وهو في اللغة التضييق والمنع (۱) ومنه سمي الحرام والعقل حجراً (۱) وشرعاً: منع إنسان من تصرفه في ماله (۱) وهو ضربان ، حجر لحق الغير ، كعلى مفلس (۱) .

- (٣) أي ومنه سمي الحرام حجراً ، لأنه ممنوع منه ، كقوله تعالى ( ويقولون حجرا محجورا ) أي حراما محرما ، ومنه سمي العقل حجرا ، كقوله ( هل في ذلك قسم لذي حجر ) أي عقل ، لأنه يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح ، وتضر عاقبته .
- (٤) سواء كان المنع من قبل الشرع ، كالصغير ، والمجنون ، والسفيه ، أو الحاكم ، كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال .
- (٥) أي والحجر ضربان ، أحدهما حجر لحظ غير المحجور عليه ، كحجر على مفلس لحق الغرماء ، وعلى مريض بما زاد على الثلث ، والعبد ، والمكاتب ، والمشتري بعد طلب الشفيع ، والمرتد لحق المسلمين ، والراهن ، وغير ذلك ، والمراد هنا الحجر على المفلس ، وهو من عليه دين حال ، يعجز عنه ماله الموجود ، مدة =

<sup>(</sup>۱) أي هذا باب يذكر فيه أحكام الحجر على الشخص لحق غيره ، أو لحق نفسه ، ومن لا حجر عليه ، وما يتعلق بذلك ، والأصل في مشروعيته قوله تعالى (فنظرة إلى ميسرة) وقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) وقوله ( وابتلوا اليتامى ) الآية ، وحجره عليه الصلاة والسلام على معاذ وغيره .

<sup>(</sup>۲) كما في القاموس وغيره .

وحجر لحق نفسه ، كعلى نحو صغير (۱) (ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به (۲) وحرم حبسه ) وملازمته (۱) لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة ، فنظرة إلى ميسرة ) (۱) .

- (١) أي والضرب الثاني حجر لحظ المحجور نفسه ، كحجر على صغير ، وسفيه ، ومجنون ، والحجر عليهم أعم ، فلا يصح تصرفهم في أموالهم ، ولا ذممهم قبل الإذن ، و «نحو» هنا لا مفهوم لها ، لأن ذكرها هنا وتركها في الأول. يوهم أن الحجر لحظ الغير لا يكون إلا في المفلس ، وليس كذلك .
- (٢) للآية الآتية وغيرها ، وفي فضل إنظار المعسر أحاديث كثيرة ، منها قوله « من سره أن يظله الله في ظله ، يوم لاظل إلا ظله ، فلييسر على معسر » وقوله « من نفس عن غريمه ، أو محا عنه ، كان في ظل العرش يوم القيامة » وفي الحديث القدسي « أنا أحق من ييسر ، ادخل الجنة » ولأحمد عن بريدة مرفوعا « من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ، قبل أن يحل ، فإذا حل فأنظره فبكل يوم مثلاه صدقة » ويسن إبراؤه ، وهو أفضل من الإنظار ، وينبغي أن يعد إبراء المعسر مما فيه السنة أفضل من الفرض ، وهو الإنظار .
  - (٣) وحرم الحجر عليه ، حيث لم يظهر له مال ، وادعى الإعسار وصدق .
- (٤) أي وإن كان الذي عليه الدين معسرا ، فعلى الغريم تنظرته إلى اليسار والسعة ، فدلت الآية على أن المعسر الذي لايقدر على وفاء شيء من دينه ، لا يطالب به ، ويجب إنظاره ، ويحرم حبسه وملازمته ، ولقوله لغرماء الذي كثر دينه=

<sup>=</sup> الحجر ، من التصرف فيه ، وماسواه ، يذكر في مواضعه ، وتقدم أن المفلس. من لا مال له ، ولا ما يدفع به حاجته من العروض ، فهو المعدم ، وفي الخبر : قالوا : من لا درهم له ولا دينار . وفي لفظ : ولا متاع .

فإِن ادعى العسرة ، ودينه عن عوض ، كثمن وقرض ، أولا (۱) وعرف له مال سابق ، الغالب بقاؤه (۱) أو كان أقر بالملاءة حبس (۳) إِن لم يقم بينة تخبر باطن حاله (۱) .

- (١) أي أو لم يكن عن عوض ، بل كان عن أرش جناية ، وقيمة متلف ، ومهر ، أو ضمان ، أو كفالة ، أو عوض خلع ، ونحو ذلك .
- (٢) إما لكون الدين ثبت عن معاوضة ، كثمن مبيع وقرض ، أو عرف له أصل مال سوى هذا ، فالقول قول غريمه مع يمينه ، فإذا حلف أنه ذو مال ، حبس حتى تشهد بينة بإعساره .
- (٣) لأن الأصل بقاء المال ، ومؤاخذة له بإقراره ، والقول أيضاً قول غريمه مع يمينه ، فإذا حلف حبس ، لأن الحبس وسيلة إلى قضاء دينه ، قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . وقال ابن القيم وغيره : لو ادعى الخصم الفلس ، وقال المدعي : معه مال . وسأل تفتيشه ، وجب إجابته ، واستدل بقول على للظعينة : لتخرجن الكتاب ، أو لنجر دنك . وكانت أسرى قريظة يدعون عدم البلوغ ، فيكشف عن مآزرهم .
- (٤) أي إن لم يقم بينة تشهد بإعساره ، ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله ، لأن الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط له ،قالوا : ويكفي اثنان ، ولا يحلف معها ، وإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه ، حلف معها ، ونص أحمد أنه لا يثبت الإعسار إلا بثلاثة ، واحتج بحديث قبيضة ، قال ابن القيم: إذا كان في باب أخذ الزكاة ، وحل المسألة ، ففي باب دعوى الإعسار ، =

<sup>= «</sup>خذوا ماوجدتم وليس لكم إلاذلك » ولأن الحبس والملازمة إما لإثبات عسرته ، أو لقضاء دينه ، وعسرته ثبتت ، والقضاء عليه متعذر .

وتسمع قبل حبس وبعده (۱) وإلاحلف وخلي سبيله (۲) ( ومن. له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه ) (۲) .

=المسقط لأداء الدين أولى . وقال: من علم له مال متقدم ، كمن أصابته فاقة ، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ، فهذا صريح في أنه لا يقبل في بينة الإعسار أقل من ثلاثة رجال ، وهو الصواب الذي يتعين القول به ، وهو اختيار بعض. أصحابنا ، وبعض أصحاب الشافعية ، قالوا : وليس الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة ، فروعي فيها الزيادة في البينة .

(١) لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة ، جاز سماعها في الحال .

(٢) أي وإن لم يكن دينه عن عوض كصداق ، ولم يعرف له مال سابق أو عرف والغالب ذهابه ، أو لم يقر أنه مليء ، وادعى الإعسار ، حلف ولم يحبس ، لأن الأصل عدم المال ، قال علي : حبس الرجل بعد معرفة ما عليه من الحق ظلم . وكان إذا جيء بالرجل فقال : ما عندي ما أقضيه . قال : لا أحبسه ، وأنا حائل بينك وبينه وقال ابن القيم : هذا الحكم عليه جمهور الأمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي ، كالإتلاف ، والضمان ، والمهر ، ونحوه ، فإن القول قوله مع يمينه ، ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم أنه مليء ، وأنه غيب ماله . قال : والذي يدل عليه الكتاب ، والسنة ، وقواعد الشرع ، أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل ، سواء كان دينه عن عوض ، أو عن غير عوض ، ينهو بن بناه تسوغ بناه بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة . وقال الشيخ : من عرف بالقدرة فادعي إعساراً وأمكن عادة قبل .

(٣) وتعين دفعه بطلبه ، وإن طلب الإمهال بقدر ما يتمكن من الوفاء أمهل ، قال الشيخ وغيره : من طولب بأداء حق عليه ، فطلب الإمهال ، أمهل بقدر ذلك،=

لعدم الحاجة إلى الحجر عليه (۱) (وأمر) أي ووجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غريمه (۲) لحديث «مطل الغني ظلم »(۱) ولا يترخص من سافر قبله (۱) ولغريم من أراد سفراً منعه من غير جهاد متعين ، حتي يوثق برهن محرز (۱) .

- (١) وذلك لأن الغرماء يمكنهم المطالبة بحقوقهم في الحال .
- (۲) إن علم قدرته عليه ، أو جهل حاله ، لتعينه عليه ، إذ فيه فصل القضاء
   المنتصب له ، والوفاء يجب ـ مع القدرة ـ على الفور .
- (٣) أي مطل الغني القادر على وفاء دينه ظلم ، لأنه منع أداء ما استحق عليه أداؤه ، وهو حرام مع التمكن ، والحديث متفق على صحته ، والجمهور أنه يفسق بمطله ، وبالطلب يتحقق مطله .
- (٤) أي ولا يجوز أن يقصر ونحوه من سافر قبل وفاء غريمه ، وبعد الطلب ، بعد حلول الدين ، لأنه سفر معصية ، وظاهره : ولو كان قصيرا . وتقدم جواز القصر له ونحوه في بابه .
- (٥) أي ولغريم شخص أراد سفرا ، كذا أطلقه الأكثر ، وقيده الموفق وغيره ، بالطويل ، قال في الإنصاف : وهو أولى . وظاهره أيضا : ولو غير مخوف ، أو الدين لا يحل قبل مدته ، فله منعه من السفر ، وكذا له منع ضامنه ، من غير جهاد متعين ، لتعينه ، بخلاف حج ، حتى يوثق المدين برهن محرز للدين ، قولا واحداً ، فلو كان برهن غير محرز للدين ، فله منع المدين من السفر ، حتى يقيم رهنا محرزاً للدين .

<sup>=</sup> وذكره في الفروع اتفاقا ، لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته ، أو بكفيل أو ترسيم عليه .

أوكفيل مليء (١) ( فإن أبى ) القادر وفاء الدين الحال ( حبس بطلب ربه ) ذلك (٢) .

(١) أي أو حتى يوثق غريمه بكفيل مليء ، قولا واحدا ، فلو كان الضمين غير مليء فله منع المدين من السفر ، حتى يقيم ضمينا مليئا ، لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله ، وقدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر ، فملك منعه ، قال الشيخ : إن أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه ، فلغريمه منعه ، حتى يقيم كفيلا ببدنه ، لأنه قد يوسر في البلد الذي سافر إليه ، فلا يتمكن الغريم من طلبه بإحضاره ، وقال فيمن أعسر وأراد الحج مع والده ، فمنعه الغرماء ، ليقيم ويعمل ليوفيهم : لهم ذلك. ومقامه ليكتسب ، ويوفي الغرماء ، أولى وأوجب من الحج ، ولا يحل لهم أن يطالبوه إذا علموا إعساره ، ولا يمنعوه الحج ، وإن قالوا : فخاف أن لا يرجع ، وفريد كفيلا ببدنه ، توجه مطالبتهم بهذا ، فإن حقوقهم باقية ، ولكنه عاجز عنها .

(٢) أي الحبس ، قال الشيخ وغيره : من كان قادرا على وفاء دينه ، وامتنع أجبر على وفائه ، بالضرب والحبس ، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم . قال : ولا أعلم فيه نزاعا ، وصوبه في الإنصاف ، وقال : عليه العمل ، ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة إلا به ، وبما هو أشد منه ، وظاهر إطلاقهم : ولو كان أجيرا في مدة الإجارة ، أو امرأة مزوجة ، لأن ذلك لا يمنع من الحبس . وقال الوزير : الحبس على الديون من الأمور المحدثة ، ومضت السنة أنه لا يحبس على الديون ، ولكن يتلازم الخصمان ، فأما الحبس الذي هو الآن على الدين لا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين ، وذلك أنه يجمع الكثير بموضع على الدين لا أعرف أنه يجوز عند أحد من المسلمين ، وذلك أنه يجمع الكثير بموضع والسنتين ، وربما يحبس أحدهم السنة والسنتين ، وربما يتحقق القاضي أن ذلك المحبوس لا جدة له ، وأن أصل حبسه على طريق الحيلة ، قال : وقد حرصت على فك ذلك . . . الخ .

لحديث « لي الواجد ظلم (۱) يحل عرضه وعقوبته » رواه أحمد » وأبو داود ، وغيرهما (۲) قال الإمام: قال وكيع: عرضه شكواه، وعقوبته حبسه (۳). فإن أبى عزره مرة بعد أخرى (۱) فإن أصر) على عدم قضاء الدين ( ولم يبع ماله (۰).

<sup>(</sup>١) أي مطل الغني القادر على وفاء دينه ظلم ، لمنعه الواجب عليه مع القدرة ، ومحرم كما تقدم ، فيستحق العقوبة ، كما نص عليه الشارع .

<sup>(</sup>٢) كالنسائي ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، وعلقه البخاري ، وحسنه الحافظ .

<sup>(</sup>٣) شكواه الإخبار بسوء فعله ، كأن يقول : مطلني أو أن يقول : ياظالم ، يا مماطل ، وعقوبته حبسه ، ويرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم في نوعه ، وقدره ، إذا لم يتعد حدود الله . قاله الشيخ . وهذا أصل متفق عليه ، أن كل من ترك واجباً ، أو فعل محرما استحق العقوبة ، ووكيع هو ابن الجراح الحافظ ، صاحب الجامع وغيره ، من كبار التاسعة ، مات سنة مائة وسبع وتسعين .

<sup>(</sup>٤) أي حتى يقضيه حقه بلا نزاع . قاله الشيخ ، لكن لا يزاد كل يوم على أكثر التعزير إن قيل يتقدر . قال : ولا يجب حبسه بمكان معين ، فيجوز حبسه في دار ، ولو في دار نفسه ، بحيث لا يتمكن من الخروج ، ولو كان قادراً على أداء الدين وامتنع ، ورأى الحاكم منعه من فضول الأكل ، والنكاح فله ذلك ، إذ التعزير لا يختص بنوع معين ، وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره ، أو يبرأ من غريمه ، وفي الفائق : أبى الضرب الأكثرون .

<sup>(</sup>٥) أي ويقضي الدين ، بل صبر على الحبس والتعزير .

باعه الحاكم وقضاه) (۱) لقيامه مقامه (۱) ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير (۱) (ولا يطالب) مدين (ب) دين (مؤجل) لأنه لا يلزمه أداوه قبل حلوله (۱) ولا يحجر عليه من أجله (۱) (ومن ماله لا يفي بما عليه) من الدين (حالاً (۱)

(١) لما يأتي من أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله ، وباعه في دين كان عليه ، قال ابن الصلاح : هو حديث ثابت ، وإعطاء الغرماء ماله ثابت من فعل عمر ، ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحابة ، وقال الشيخ : للحاكم بيع ماله ، ويقضي دينه ، ولا يلزمه إحضاره ، وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ، ومطل صاحب الحق ، حتى أحوجه على الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، قال : ومن غرم مالا بسبب كذب عليه عند ولي الأمر ، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه .

(٢) أي لقيام الحاكم مقام المدين الممتنع ، قال أحمد : إذا تقاعد بحقوق الناس ، يباع عليه ويقضى .

(٣) لحديث « لا ضرر ولا ضرار » وظاهره : يجب ، وهو مذهب الشافعي وغيره ، وقال الشيخ : لايلزمه أن يبيع عليه ، ومذهب أبي حنيفة : يجبره الحاكم على البيع ، إذا لم يمكنه الإيفاء بدونه .

(٤) فلم تستحق المطالبة به .

(٥) أي من أجل كونه لزمه دين من ثمن مبيع أو صداق ، أو غيره ، ولم يجز منعه من التصرف في ماله بسببه ، ولأن الغرماء لا يمكنهم طلب حقوقهم في الحال ، فلا حاجة إلى لحجر .

(٦) أخرج من يفي ماله بالحال ، وتقدم حكمه .

وجب) على الحاكم ( الحجر عليه بسؤال غرمائه ) كلهم ( أو بعضهم ) (۱) لحديث كعب بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ، وباع ماله . رواه الخلال بإسناده (۲) ( ويستحب إظهاره ) أي إظهار حجر المفلس (۳) وكذا السفيه ، ليعلم الناس بحاله ، فلا يعاملوه إلا على بصيرة (۱) .

<sup>(</sup>١) قال في الفروع : والأصح أو بعضهم . واستظهره في تجريد العناية ، وصوبه في الإنصاف ، وهو مذهب مالك والشافعي .

<sup>(</sup>٢) والدار قطني ، والحاكم وصححه ، وتقدم قول ابن الصلاح : أنه حديث ثابت ، فدل على جواز الحجر على المديون ، وأنه يجوز للحاكم بيع ماله لقضاء دينه ، وثبت من فعل عمر ، ولم ينكر ، وقال الوزير : اتفقوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك ، وأحاطت الديون بماله ، مستحق على الحاكم ، وله منعه من التصرف ، حتى لا يضر بالغرماء ، وبيع ماله إذا امتنع المفلس من بيعه ، ويقسمه بين غرمائه بالحصص ، إلا أبا حنيفة فقال : يحبسه حتى يقضي الدين ، ومعاذ هو ابن جبل الأنصاري رضي الله عنه ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ، معلما ، وكان إليه المنتهى في العلم ، ومات بالشام في طاعون عمواس .

<sup>(</sup>٣) لتجتنب معاملته ، لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم ، ويشهد عليه ، لينتشر ذلك ، وربما عزل الحاكم ، أو مات ، فيثبت الحجر عند الآخر ، فلا يحتاج إلى ابتداء حجرثان .

<sup>(</sup>٤) أي ومثل الحجر على المفلس الحجر على السفيه ، يستحب إظهاره ، والإشهاد عليه ، لئلا يغر الناس .

(ولا ينفذ تصرفه)أي المحجور عليه لفلس (في ماله) الموجود، والحادث بإرث أو غيره ( بعد الحجر) (۱) بغير وصية أو تدبير (۱) (ولا إقراره عليه) أي على ماله ، لأنه محجور عليه فصحيح (۱) لأنه عليه (۱) وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح (۱) لأنه رشيد ، غير محجور عليه (۱) .

(۱) هذا أحد الأحكام الأربعة المتعلقة بالحجر على المفلس ، وهو تعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر ، والحادث بإرث أو غيره ، كأرش جناية ، ووصية وصدقة ، وهبة ، ونحو ذلك بعد الحجر ، فحكمه كالموجود حال الحجر ، لا ينفذ تصرفه فيه تصرفا مستأنفا ، كبيع وهبة ، ووقف ، وعتق ، وإصداق ، ونحوه ، لأته محجور عليه فيه ، أشبه الراهن ، فلم يصح تصرفه ، وهو قول مالك ، والشافعي .

(٢) لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت ، وخروجه من الثلث بعد وفاء دينه ، و «أو» هنا بمعنى الواو ، ويصح أن يتصدق بالشيء اليسير ، قال أحمد : وقضاء دينه أوجب . وصوبه في الإنصاف ، وقال : يصح بما جرت العادة بمثله ، ويتسامح به ، بلا خلاف ، ومن عليه نفقة واجبة فلا يملك التبرع بما يخل بالنفقة الواجبة وكلام أحمد يدل عليه .

(٣) أي ولا يصح إقراره على ماله ، لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله ، فلم يقبل الإقرار عليه ، ولو بعتق عبده ، لأنه لا يصح منه عند الجمهور ، فلم يقبل إقراره به ، ولأنه محجور عليه بحكم حاكم ، فأشبه السفيه ، قال الشيخ : ويصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر ، يعني وأمكن .

(٤) نافذ ، من بيع ، وهبة ، وإقرار ، وقضاء بعض الغرماء ، وغير ذلك ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا ، ولو استغرق جميع ماله .

(٥) أي فنفذ تصرفه كغيره ، ولأن سبب المنع الحجر ، فلا يتقدم سببه .

لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه (۱) ( ومن باعه أو أقرضه شيئاً) قبل الحجر ، ووجده باقياً بحاله (۲) ولم يأخذ شيئاً من ثمنه ، فهو أحق به (۳) لقوله عليه السلام « من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به » متفق عليه ، من حديث أبي هريرة (۱).

<sup>(</sup>۱) استدراك من قوله: وأما تصرفه في ماله. يفيد أنه لا يفهم من عموم الصحة عدم الحرمة ، بل يكون صحيحاً مع الحرمة ، وقال ابن القيم: إذا استغرقت الديون ماله ، لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون ، سواء حجر عليه الحاكم ، أو لم يحجر عليه ، هذا مذهب مالك ، واختيار شيخنا ، وهو الصحيح ، وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره ، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده ، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله ، ولهذا يحجر عليه الحاكم ، ولو لا تعلق حق الغرماء بماله ، لم يسع الحاكم الحجر عليه ، فصار كالمريض مرض الموت ، وفي تمكين هذا المدين من النبرع ، إبطال حقوق الغرماء ، والشريعة لا تأتي بمثل هذا ، فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق ، بكل طريق ، وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها ، اه. ونصره غير واحد من أهل التحقيق ، وجزم به ابن رجب وغيره ، وعليه : لو رهن بعد أن ضاق ماله لم يصح . وصوبه في الإنصاف .

<sup>(</sup>٢) أي ما باعه أو أقرضه ونحوه لم ينقص ماليته ، لذهاب صفة مع بقاء عينها وكذا عين مؤجرة لم يمض من المدة شيء ، فهو أحق بذلك ، إن شاء الرجوع فيه .

<sup>(</sup>٣) أي ولم يأخذ البائع ونحوه شيئا من الثمن ، ولا أبرأ من بعضه ، فهو أحق به ، وهذا مذهب الجمهور .

<sup>(</sup>٤) أي من أدرك متاعه بعينه ، لم يتغير بصفة ، ولازيادة ، ولانقص ، =

وكذا لو أقرضه أو باعه شيئاً (بعده) أي بعد الحجر عليه (رجع فيه) إذا وجده بعينه (الله إن جهل حجره) الأنه معذور بجهل حاله (۱) .

= «عند رجل قد أفاس » أي صار إلى حال لايملك فيها فلسا « فهوأحق به » من غيره أي من الغرماء ، فيأخذه دون الغرماء ، ولمسلم في الرجل الذي يعدم « إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه ، أنه لصاحبه الذي باعه » ولأ حمد عن الحسن عن سمرة مرفوعا : «من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به » حسنه الحافظ .

(١) أي عين ما باعه ، أو أقرضه ونحوه ، كما لو كان قبل الحجر عليه ،
 ولا يكون أسوة الغرماء .

(٢) لعموم الخبر ، ولا يعد مقصرا بعدم السؤال عنه ، لأن الغالب على الناس عدم الحجر ، وكمشتري المعيب ، ويشترط لرجوع من وجد عين ماله عند مفلس سنة شروط ، كون المفلس حيا إلى أخذها ، وهذا مذهب مالك ، وقال الشافعي : له الفسخ ؛ لما روي « مات أو أفلس » رواه أحمد ، وأبو داود ، وصححه الحاكم ، وحسنه الحافظ ، وقال : يجب المصير إليه ، وقال ابن عبد البر : يرويه المعتمر ، وهو غير معروف بحمل العلم ، ثم هو غير معمول به ، لجعله المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري ، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء ، ولأبي داود عن أبي هريرة « فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء » وظاهر كلام ابن القيم صلاحه للإحتجاج به ، فالله أعلم ، والثاني بقاء كل عوضها في ذمته ، وكونها كلها في ملكه ، سواء رضي بأخذ الباقي بكل الثمن أو قسطه ، لفوات شرطه ، إلا إذا جمع عدداً كثوبين فأكثر ، فيأخذ البائع ونحوه — مع تعذر بعضه — ما بقي ، وكون السلعة بحالها ، بأن لم توطأ بكر ، ولم يجرح قن ، ونحو ، ذلك ، وكون السلعة لم تزد زيادة متصلة ، عتعلق بها حق ، كشفعة ، وجناية ، ورهن ، وكون السلعة لم تزد زيادة متصلة ،

( وإلا ) يجهل الحجر عليه ( فلا ) رجوع له في عينه ، لأنه دخل على بصيرة (۱) ويرجع بثمن المبيع ، وبدل القرض ، إذا انفك حجره (۲) ( وإن تصرف ) المفلس ( في ذمته ) بشراء ، أو ضمان أو نحوهما (۳) ( أو أقر ) المفلس ( بدين (۱) أو ) أقر برجناية توجب قوداً ، أو مالاً صح ) تصرفه في ذمته ، وإقراره بذلك ، لأنه أهل للتصرف ، والحجر متعلق بماله لا بذمته (۰) .

<sup>=</sup> وهذا مذهب الجمهور ، ولايفتقر الفسخ إلى حكم حاكم لأنه ثبت بالنص، وقال أحمد : لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء نقض حكمه وأخذه ، ولو قال المفلس : إنما لك ثمنه ، فأنا أبيعه وأعطيك . فربه أحق به ، فإن وجد شيء من ذلك منع الرجوع ، لأنه فسخ بسبب حادث ، فلم يملك الرجوع ، وهو أسوة الغرماء .

<sup>(</sup>١) أي بخراب ذمة المفلس ، أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه .

<sup>(</sup>٢) هذا الحكم الثالث ، وهو انقطاع المطالبة عنه ، وإنما يرجع من باعه ، أو أقرضه ونحوه بثمن المبيع ، وبدل القرض ، إذا انفك حجره ، لأنه هو الذي أتلف ماله ، بمعاملته من لاشيء معه .

<sup>(</sup>٣) كقرض أو إجارة ، صح تصرفه ، ويتبع بما لزمه من ثمن مبيع ، أو قرض أو ضمان ، ونحو ذلك ، بعد فك الحجر عنه .

<sup>(</sup>٤) سواء كان قبل الحجر أو بعده ، بأن قال : أخذت منه كذا قبل الحجر، أو بعده ، أو أطلق .

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، لكن ليس للبائع – ولا للمقرض ونحوهما – مطالبته في حال الحجر ، لأن حق الغرماء تعلق بعين ماله الموجود حال الحجر ، وبما يحدث له من المال ، فقدموا على غيرهم ممن لم يتعلق حقه بعين المال ، وتقدم قول الشيخ : إن أضافه إلى ما قبل الحجر وأمكن .

(ويطالب به) أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه (۱) وما أقر به ( بعد فك الحجر عنه ) لأنه حق عليه (۲) وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء ، فإذا استوفي فقد زال العارض (۱) ( ويبيع الحاكم ماله ) أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين (۱) بثمن مثله أو أكثر (۰) .

<sup>(</sup>١) كبدل قرض ، وضمان ، وإجارة .

<sup>(</sup>٢) أي لأن ما لزمه من ثمن مبيع ، أو بدل قرض ، أو إقرار لشخص ، ونحو ذلك حق عليه ، كما لو ابتاع ، أو اقترض ونحوه ، أو أقر لإنسان بمال بعد الحجر عليه .

<sup>(</sup>٣) أي فلمن باعه ونحوه بعد فك الحجر مطالبته بحقوقهم ، قولا واحدا .

<sup>(</sup>٤) أي الذي عليه ، بنقد البلد ، أو غالبه رواجاً ، أو الأصلح ، أو الذي من جنس الدين ، على ما تقدم في الرهن ، وهذا الحكم الرابع ، وأما الذي من جنس الدين فلا حاجة إلى بيعه ، وإنما يلزم الحاكم قسمه ، وإن كان فيهم من دينه من غير جنس الأثمان ، ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز ، وإلا اشتري له بحصته من الثمن ، كدين سلم .

<sup>(</sup>٥) أي بثمن مثل المبيع المستقر في وقته ، وهو ما تنتهي إليه رغبات الراغبين ، أو أكثر من ثمن مثله على الفور إن حصل راغبا ، قاله الشيخ وغيره ، وقال : لأنه محجور عليه في ماله ، فلا يتصرف له فيه إلا بالأحظ ويجب الإستقصاء ، وعدم العجلة ، حتى يبذل في الجميع قيمته في ذلك الوقت ، إلا أن الشيخ يرى اختيار عدم الإجبار على البيع ، إذا حصل كساد خارج عن العادة ، لجدب ونحوه ، =

( ويقسم ثمنه ) فوراً ( بقدر ديون غرمائه ) الحالة (۱) لأن هذا هو جل القصود من الحجر عليه (۲) وفي تأخيره مطل ، وهو ظلم لهم (۲)

= ويبدأ بأقله بقاء ، وأكثره كلفة ، ويترك له مايحتاجه من مسكن ، وخادم لمثله بلا نزاع قاله في الإنصاف ، وما يتجربه ، كمؤنته أو آلة حرفته وله ولعياله أدنى نفقة مثلهم . وفي رواية : ما يقوم به معاشه . ولعله في حق من لايمكنه التصرف ببدنه . ومذهب أبي حنيفة : يترك له المسكن ، ومذهب مالك والشافعي : تباع ويكترى له بدلها ، لحبر « خذوا ما وجدتم » .

- (١) لا المؤجلة فلا يشاركون ذوي الديون الحالة و «فوراً» حال من «قسم » و « بيع » أي من غير تراخ ، فأوجبوا الفورية في البيع والقسم . وقول من قال : يقدم العامل في الزرع ونحوه . لا أصل له .
- (٢) أي لأن بيع مال المفلس ، وقسمه على الغرماء فوراً ، هو معظم مقصود الحجر على المفلس .
- (٣) أي المطل ظلم للغرماء ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ ، باع ماله في دينه ، وقسم ثمنه بين غرمائه ، ولفعل عمر ، ولا حتياجه إلى قضاء دينه ، فجاز بيع ماله ، وقسمه على غرمائه على الفور ، وينبغي إحضاره مع غرمائه ، ويبدأ بالمجني عليه ، ثم بمن له رهن لازم ، ثم بمن له عين مال ونحوه ، بشرطه . ثم يقسم باقيه بين الغرماء ، على قدر ديونهم ، لقصة الرجل الذي ابتاع ثماراً ، فكثر دينه ، فقال : « تصدقوا عليه » فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال لغرمائه « خذوا ما وجدتم ، فليس لكم إلا ذلك » .

( ولا يحل ) دين ( مؤجل بفلس ) مدين ( الأَّن الأَجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ( ولا ) يحل مؤجل أَيضاً ( بموت ) مدين ( إن وثق ورثته برهن ) يحرز ( أو كفيل مليء ) بأقل الأَمرين من قيمة التركة ، أو الدين ( )

(٢) ولأنه لايوجب حلول ماله ، فلا يوجب حلول ماعليه ، وكما لا يحل الدين الذي له بموته ، ولا يوقف له مال ، ولا يرجع على الغرماء إذا حل ، ويبقى في اللمة إلى وقت حلوله ، فإن لم يقسم الغرماء حتى حل ، شارك الغرماء ، كما لو تجدد على المفلس دين بجناية فإن أدرك بعض المال قبل قسمه شاركهم فيه بجميع دينه ، وعنه : إذا وثق برهن أو كفيل ملىء . وعنه : يحل . وهو قول مالك ، فالله أعلم .

(٣) هذا المذهب عند أكثر الأصحاب ، وعنه : يحل بالموت وفاقا ، لأنه لا يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت ، أو الورثة ، أو يتعلق بالمال ، واختار القاضي أنه لا يحل بشرطه ، فيبقى في ذمة الميت ، ويتعلق بعين ماله .

(٤) أي إن وثق الورثة أو غيرهم رب الدين ، برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة ، يثق به ، لوفاء حقه .

(٥) أي أو وثق الورثة « بكفيل مليء ، بأقل الأمرين » متعلق « بوثق » من قيمة التركة ، أو الدين ، لأن الورثة قد لا يكونون أملياء ، أولا يرضى بهم الغريم ، فيؤدي إلى فوات حقه ، ومثله إن لم يكن له ورثة .

<sup>(</sup>١) ذكره القاضي رواية واحدة ، وظاهره : دين سلم أو غيره .

لأن الأجل حق للميت، فورث عنه، كسائر حقوقه (۱۱ فإن لم يوثقوا حل ، لغلبة الضرر (۱۱ وإن ظهر غريم) للمفلس (بعد القسمة) لماله لم تنقض (۱۱ و (رجع على الغرماء بقسطه) (۱۱).

<sup>(</sup>١) وكما لا تحل الحقوق التي له بموته ، ولم يجعل الله الموت مبطلا للحقوق ، وإنما هو ميقات للخلافة ، وعلامة على الوراثة ، وفي الخبر « من ترك حقا أو مالا فلورثته » وقال الشيخ في الأجرة المؤجلة : لا تحل بالموت في أصح قولي العلماء ، وإن قلنا يحل الدين ، لأن حلولها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم له ؛ فيبقى الدين في ذمة الميت ، كما كان قبل موته ، ويتعلق بعد موته بعين ماله ، كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس ، عند الحجر عليه ، وتختص أرباب الديون الحالة بالمال ، ولا يرجع رب المؤجل عليهم بعد حلوله ، بل على من وثقه .

<sup>(</sup>٢) وكذا إن لم يكن ورثة ، لئلا يضيع ، ويأخذه ربه كله ، إن اتسعت التركة له ، أو يحاص به الغرماء ، ولايسقط منه شيء في مقابلة الأجل ، وكذا حكم من طرأ عليه جنون .

<sup>(</sup>٣) أي وإن ظهر غريم للمفلس حال دينه ، ليس مؤجلا ، بعد قسم مال المفلس ، لم تنقض القسمة ، وهذا مذهب الشافعي ، وحكي عن مالك ، لأنهم لم يأخذوا زائدا على حقهم ، وإنما تبين مزاحمتهم فيما قبضوه من حقهم .

<sup>(</sup>٤) أي بقدر حصته ، قال الموفق : أشبه ما لو قسم أرضا ، أو ميراثا بين شركاء ، ثم ظهر شريك آخر ، أو وارث آخر ، وظاهره : ولو كانوا قد تصرفوا فيه .

لأنه لو كان حاضراً شاركهم ، فكذا إذا ظهر (۱) وإن بقي على المفلس بقية (۱) وله صنعة ، أُجبر على التكسب لوفائها (۱) كوقف ، وأُم ولد يستغني عنهما (۱) ( ولا يفك حجره إلا حاكم ) (۱) .

<sup>(</sup>۱) يعني بعد القسمة ، كغريم الميت ، يظهر بعد قسم ماله ، فلو كان للمفلس ألف ، اقتسمه غريمان نصفين ، ثم ظهر ثالث ، دينه كدين أحدهما ، رجع على كل واحد بثلث ما قبضه . \*

<sup>(</sup>٢) أي وإن بقي على المفلس ــ بتشديد اللام ــ بعد قسم ماله بقية من الدين .

<sup>(</sup>٣) أي البقية ، فيما يليق به ، وهذا قول عمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، وغيرهما ، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم باع إنسانا في دينه ، أي آجره لذلك ، ولأنها عقد معاوضة ، فجاز إجباره عليه ، وإيجاره لما يملك إجارته ، فيجبر عليها لوفاء دينه .

<sup>(</sup>٤) أي كما يجبر على إيجار وقف عليه ، وأم ولد يستغني عنهما ، للقدرة على الوفاء ، وعنه : لا يجبر . وهو قول مالك ، والشافعي ، وقدمه ، وجزم به غير واحد ، لقوله تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) وقوله صلى الله عليه وسلم « خذوا مه وجدتم ، فليس لكم إلا ذلك » ولأنه تكسب للمال ، فلم يجبر عليه ، كما لا يجبر على قبول صدقة ، ولا هدية ، ولا وصية ، ولا قرض ، ولا امرأة على التزويج ، لأن في ذلك ضرراً بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروءات .

 <sup>(</sup>٥) أي ولا يفك حجر المفلس — إن بقي عليه شيء من الدين — إلا حاكم ،
 جزم به وقدمه الأكثر .

لأنه ثبت بحكمه ، فلا يزول إلا به (۱) وإن وفي ما عليه ، انفك الحجر بلا حاكم ، لزوال موجبه (۱) :

<sup>(</sup>١) أي لأن الحجر عليه ثبت بحكم الحاكم ، فلا ينفك إلا به ، كالمحجور عليه لسفه بعد رشده ، ولأن فراغ ماله يحتاج إلى معرفة وبحث ، فوقف ذلك على الحاكم ، ولو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم .

<sup>(</sup>٢) أي الحجر ، وموجبه بكسر الجيم ، الأثر الذي أوجبه ، فالحكم يدور مع علته ، وإن اداًن من فك حجرة ، وعليه بقية ، فحجر عليه ، تشارك غرماء الحجر الأول والثاني ، في ماله الموجود ، لأن حقوق الجميع متعلقة بذمته ، وهو قول الجمهور ، ومن فلس ثم اداًن لم يحبس ، لوضوح أمره .

#### فص\_ل

#### في المحجور عليه لحظه (١)

(ويحجر على السفيه ، والصغير ، والمجنون ، لحظهم ) (٢) إذ المصلحة تعود عليهم ، بخلاف المفلس (٣) والحجر عليهم عام في ذممهم ، ومالهم (١) ولا يحتاج لحاكم (٥) .

- (٣) ونحوه ، لأن الحجر عليه لحظ غيره ، لا لنفسه .
  - (٤) بخلاف المفلس ، ففي ماله دون ذمته ، وتقدم .
    - (٥) لأن عجزهم عن التصرف في محل الشهرة .

<sup>(</sup>۱) هذا هو الضرب الثاني من ضربي الحجر ، وهو حجر المحجور عليه لحظ نفسه ، وتقدم أن الأصل فيه قوله تعالى ( ولاتؤتوا السفهاء أموالكم ) وقوله ( وابتلوا اليتامى ) الآية .

<sup>(</sup>٢) أي ويحجر على السفيه إذا ظهر منه التبذير لماله ، ذكرا كان أو أنثى ، للآية وغيرها ، ورد صلى الله عليه وسلم صدقة الذي تصدق بأحد ثوبيه ، والبيضة ، والمعتق عبدا له عن دبر ، لا مال له غيره ، وذلك لأن الأموال للإنتفاع بها ، بلا تبذير ، واستفاض النهي عن إضاعة المال ، ويحجر على الصغير ، وهو من لم يبلغ ، والمجنون ، قال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر ، والرق ، والجنون . وقال ابن رشد : أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم ، للآية ، والجمهور : وعلى الكبار إذا ظهر منهم التبذير . وقال ابن المنذر : أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله ، صغير الله أو كبيرا .

فلا يصح تصرفهم قبل الإذن (۱) ( ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً ) أو وديعة ونحوها (۱) ( رجع بعينه ) إن بقي ، لأنه ماله (۱) ( وإن ) تلف في أيديهم (۱) أو ( أتلفوه لم يضمنوا ) لأنه سلطهم عليه برضاه (۱) علم بالحجر أولا ، لتفريطه (۱) ( ويلزمهم أرش الجناية ) إن جنوا (۱) .

- (٢) كعارية ، وإجارة .
- (٣) وتصرفهم فاسد ، فهو باق على ملكه .
- (٤) أي بنفسه ، كموت قن ، وحيوان ، لم يضمنوا ، سواء كان بتعد منهم ، أو تفريط ، أولا .
  - (٥) فكان من ضمان مالكه ، وليسوا من أهل الحفظ لعارية ونحوها .
- (٦) أي سواء علم الدافع بحجر المدفوع إليه أو لم يعلم ، لأنه إن علم فقد فرط ، وإن لم يعلم فهو مفرط أيضا ، إذ الحجر عليهم في مظنة الشهرة ، وإن دفع إليهم محجور عليه ماله فمضمون على المدفوع له ، وقيل : يضمنون إذا جهل أنه محجور عليهم ، وصوبه في الإنصاف ، كتصرف العبد بغير إذن سيده ، وصوب أن إتلاف السفيه الوديعة ونحوها كاتلاف الرشيد .

<sup>(</sup>١) أي فلا يصح تصرف الصبي والسفيه ونحوهما في أموالهم ، ولا في ذممهم ، قبل الإذن ، لأن تصرفهم يفضي إلى ضياع أموالهم ، وفيه ضرر عليهم ، وأما المجنون فلا يصح تصرفه ، ولو أذن له ، فعبارته بالنسبة إليهما لا إلى الجميع .

 <sup>(</sup>٧) أي على نفس ، أو طرف ، أو جرح ، على ما يأتي تفصيله في الجنايات
 إن شاء الله تعالى .

لأنه لا تفريط من المجني عليه (۱) والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (۱) (و) يلزمهم أيضاً (ضمان مال من لم يدفعه إليهم) (۱) لأنه لا تفريط من المالك (۱) والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره (۱) (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة ) حكم ببلوغه (۱) لما روى ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني (۱)

<sup>(</sup>١) فلزمهم الأرش ، قال في الإنصاف ، بلا نزاع .

<sup>(</sup>٢) ولأنهم لو لم يضمنوا ما جنوا ، لعظم الضرر بتعديهم ، والدية على العاقلة ، مع الصغر والجنون بشرطه .

<sup>(</sup>٣) إذا أتلفوه ، أو أتلفوا شيئا منه ، قال ابن القيم : يضمن الصبي ، والمجنون ، والنائم ما أتلفوه من الأموال ، وهذا من الشرائع العامة ، التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها ، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم ، لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ ، وعدم القصد .

<sup>(</sup>٤) لحصوله في أيديهم بغير اختياره ، كالغصب ، والجناية .

 <sup>(</sup>٥) أي الإتلاف لمال الغير يستوي في ضمانه الأهل للحفظ ، وغير الأهل ،
 كالصبي ، والسفيه ، والمجنون .

<sup>(</sup>٦) وزال الحجر عنه ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي .

<sup>(</sup>٧) أي فلم يأذن لي في الخروج للقتال ، وفي رواية : ولم يرني بلغت .

وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني . متفق عليه (۱) (أو نبت حول قبله شعر خشن ) حكم ببلوغه (۱) لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم ، وسبي ذراريهم (۱) أمر أن يكشف عن مؤتزرهم (۱) فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذرية (۱) وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » متفق عليه (۱) .

<sup>(</sup>١) أي أمضاني للخروج للقتال ، ورآني بلغت ، فدل على أن بلوغ خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا ، وهو قول الجمهور .

<sup>(</sup>٢) وزال الحجر عنه ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي .

<sup>(</sup>٣) أي لما حكم رئيس الأوس رضي الله عنه في بني قريظة ، وكانت نزلت على حكمه ، فحكم بقتل مقاتلتهم ، وسبي ذراريهم ، أي أخذ أولادهم عبيداً وإماء .

<sup>(</sup>٤) أي أمر أن يرفع ما يواري موضع الإزار ، للحاجة إلى الكشف عمن يستحق القتل.

 <sup>(</sup>٥) يعني قمن أنبت الشعر الخشن المتجعد في العانة ، فهو من المقاتلة يقتل ،
 ومن لم ينبت الشعر في العانة ، فهو من الذرية يسترق .

<sup>(</sup>٦) قيل: سميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم. والمراد: من فوق سبع سموات وقال عطية القرظي: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت، فخلي سبيلي. صححه الترمذي، فدل الحديثان على أن الإنبات من علامات البلوغ.

<sup>(</sup>١) أي أو أنزل المني ، يقظة أو مناما ، باحتلام ، أو جماع ، أو غير ذلك ، حكم ببلوغه ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا ، وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل ، فينفك عنه الحجر .

 <sup>(</sup>۲) والحلم هو أن يرى الطفل في منامه ما ينزل به الماء الد افق ، الذي يكون
 منه الولد ، واتفق الفقهاء على أنه بلوغ .

<sup>(</sup>٣) زال حجره بلا خلاف .

<sup>(</sup>٤) وهي الجنون ، والسفه ، ودفعت إليهم أموالهم .

<sup>(</sup>٥) (رشدا) عقلا ، وصلاحا في الدين ، وحفظا للمال ، وعلما بما يصلحه فعلق زوال الحجر بالرشد ، فمتى كان مصلحا في ماله ، بأن لا يكون مبذرا ، ويحسن التصرف ، زال حجره ، عند جمهور العلماء ، ولأن الحجر إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله حفظا له ، وقد زال .

<sup>(</sup>٦) أي بفك الحجر عنهم ، وتدفع إليهم أموالهم لقوله . ( فان آنستم منهم رشدا ، فادفعوا إليهم أموالهم ) واشتراط الحكم زيادة ، تمنع الدفع عند وجود ذلك .

<sup>(</sup>٧) أي الحاكم ، وظاهره أن الرشيد إذا سفه ، ثم رشد ، لا ينفك عنه إلا بحكمه ، كما صرحوا به ، وقسَّمالموفق وغيره الحجر إلى ثلاثة أقسام ، قسم يزول=

( وتزيد الجارية ) على الذكر ( في البلوغ بالحيض ) (۱) لقوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » رواه الترمذي وحسنه (۱) ( وإن حملت ) الجارية ( حكم ببلوغها ) عند الحمل (۱) لأنه دليل إنزالها ، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما (۱) .

= بغير حكم حاكم ، وهو حجر المجنون ، إذا عقل ، يزول الحجر عنه ، ولا يعتبر فيه حكم حاكم ، قال الموفق وغيره : بغير خلاف . وقسم لا يزول إلا بحاكم وهو الحجر على الصبي ، والمذهب وهو الحجر على الصبي ، والمذهب أنه إذا بلغ ورشد ، انفك عنه الحجر بدون حكم حاكم ، وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك : لا يزول إلا بحاكم . وهو قول بعض أصحاب الشافعي ، لأنه موضع اجتهاد ونظر ، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ ، والرشد إلى اجتهاد ، فيوقف ذلك على حكم حاكم ، كزوال الحجر عن السفيه ، وتقدم الأمر بدفع أموالهم إليهم ، واشتراط حكم الحاكم زيادة على النص ، فالله أعلم .

(١) أي وتزيد الجارية في البلوغ على ما يحصل به بلوغ الذكر بالحيض ، فهو علم على البلوغ في حقها ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . وفي الإنصاف : بلا نزاع .

(٢) ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم علق قبول صلاة الحائض بالخمار ،
 فدل على اعتباره .

(٣) منذ حملت ، لحصول البلوغ به .

(٤) أي ماء الرجل وماء المرأة ، قال تعالى ( خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب ) ولقوله صلى الله عليه وسلم « فمن أين يكون الشبه ؟ » وقوله « وإن غلب ماء المرأة ، أنث بإذن الله » .

فإذا ولدت ، حكم ببلوغها من ستة أشهر ، لأنه اليقين (۱) (ولا ينفك) الحجر عنهم (قبل شروطه) السابقة بحال ولوصار شيخاً (۱) (والرشد الصلاح في المال) (۱) لقول ابن عباس في قوله تعالى (فإن آنستم منهم رشداً) أي صلاحاً في أموالهم (۱) فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسداً لدينه (۱)

(١) أي أقل مدة الحمل ستة أشهر ، إذا كانت توطأ ، لأنه اليقين ، وإلا فلأكثر مدة الحمل منذ طلقت ، ومتى بلغت ، ورشدت ، دفع إليها مالها ، وهو الصحيح من المذهب ، وقول أبي حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر وغيرهم . وقيل: حتى تزوج ، أو تعنس ، وتبرز للرجال . وصوبه في الإنصاف .

(٢) أي ولا ينفك الحجر عن السفيه ، والصغير ، والمجنون ، قبل شروطه السابقة ، وهي البلوغ ، أو العقل ، مع الرشد بحال ، ولو صار المحجور عليه شيخاً ، لظاهر الآية ، وتقدم أن جمهور العلماء يرون الحجر على كل مضيع لماله ، صغيرا كان أو كبيرا ، و « لو » إشارة إلى خلاف أبي حنيفة ، من أنه إذا بلغ خمسا

وعشرين دفع إليه ماله .

(٣) أي لا غير ، قال الموفق ، وهو قول أكثر أهل العلم ، منهم مالك ، وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : في الدين والمال . قال ابن عقيل : وهو الأليق بمذهبنا ،

لأن إفساد دينه يمنع الثقة في حفظ ماله .

(٤) وقال مجاهد : إذا كان عاقلا . ولأن من كان مصلحا لماله فقد وجد منه

رشد ، أشبه العدل .

(٥) وهو مذهب الجمهور ، واتفقوا على أنه إذا أونس من صاحب المال الرشد دفع إليه ماله .

ويؤنس رشده ( بأن يتصرف مراراً فلا يغبن ) غبناً فاحشاً ( غالباً (۱) ولايبذل ماله في حرام ) كخمر ، وآلات لهو (۲) ( أو في غير فائدة ) كغناء ، ونفط (۱) لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها (۱) ( ولا يدفع إليه ) أي الصغير ( حتى يختبر ) ليعلم رشده ( قبل بلوغه ، بما يليق به ) (۱) .

(۱) « يؤنس » بالبناء للمفعول ، أي يعلم رشده ، بأن يتكرر منه البيع والشراء مرارا ، فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا ، قيل : كاثنين من عشرة . والمرجع فيه العرف ، وقيده بالفاحش ، لأن غير الفاحش كل يغبن به .

(٢) وقمار ، وغناء محرم ، ونحو ذلك ، فقد يعد الشخص سفيها بصرفه ماله في المباح ، ففي الحرام أولى .

(٣) أي ولا يبذل ماله في غير فائدة ، ولو كان مباحاً ، كغناء مباح ، « ونفط »
 بكسر النون أي إحراقه للتفرج .

بعدر معرف في على الله على محرم من نحو ما تقدم ، أو فيما لافائدة فيه ، (٤) أي لأن من صرف ماله في محرم من نحو ما تقدم ، أو فيما لافائدة فيه ،

عد سفيها عرفا مبذرا ، وهذا بخلاف صرفه في باب بر ، كصدقة ، أو مطعم ، ومشرب ، وملبس لا يليق به ، فليس بتبذير ، إذ لا إسراف في الخير ، قال الشيخ : الإسراف ما صرفه في المحرمات ، أو كان صرفه في المباح يضر بعياله ، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه ، أو صرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة ، والفرق بين الإسراف والتبذير ، أن الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي ، زائدا على ما ينبغي ، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي .

(٥) أي بما يكون أهلا أن ينسب إليه ، فولد التاجر بأن يتكرر بيعه ، فلا يغبن كما تقدم ، وولد رئيس وكاتب ، باستيفاء على وكيله ، وابن المزارع ، بما يتعلق =

لقوله تعالى ( وابتلوا اليتامى ) الآية (١) والإختبار يختص بالمراهق ، الذي يعرف المعاملة ، والمصلحة (٢) ( ووليهم ) أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر (٣) والصغير ، والمجنون ، (حال الحجر الأب ) الرشيد ، العدل ولو ظاهراً (١).

= بالزراعة ، وابن المحترف ، بما يتعلق بحرفته ، وانثى بما يفوض إلى ربة البيت ، ونحو ذلك .

(١) فظاهرها أن ابتلاءهم قبل البلوغ ، لأنه تعالى سماهم يتامى ، وإنما يكون ذلك قبل البلوغ ، ومد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ (حتى ) فدل على أنه قبله ، ولأن تأخيرهم إلى البلوغ يفضي إلى الحجر على البالغ الرشيد ، لكونه ممتدا حتى يختبر ، ويعلم رشده .

(٢) أي والإختبار فيما تقدم ونحوه يختص بالمراهق المميز ، الذي يعرف البيع ، والشراء ، ونحوه ، والمصلحة ، والمفسدة ، وإلا أدى إلى ضياع المال ، وحصول الضرر ، والشارح دفع ما يتبادر من قول الماتن : قبل البلوغ ؛ فإنه يقتضي كون الإختبار قبل البلوغ بقليل أو كثير ، إذا كان مميزاً ، والكثير غير مراد ، ولو قال : قبيل . بالتصغير لأشعر بذلك ، وبيع الإختبار ، وشراؤه ، وغيره ، صحيح بلانزاع

للأمر به ، قال الشيخ : ومن نوزع في رشده ، فشهد به عدلان قبل ، لأنه قد يعلم بالإستفاضة ، ومع عدم البينة ، له اليمين على وليه : أنه لايعلم رشده .

(٣) الأب الرشيد ، ثم وصيه ، ثم الحاكم ، بخلاف من رشد ثم عا و ده السفه ،
 فلا ينظر في ماله إلا الحاكم كما يأتى .

(٤) لأن تفويض الولاية إلى غير من هذه صفته تضييع للمال ، ويحتاج إلى ولي، فلا يكون وليا على غيره « ولو ظاهرا » فلا يحتاج إلى تعديل حاكم ، وقال الموفق : من شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف .

لكمال شفقته (۱) (ثم وصيه) لأنه نائبه ، ولو بجعل وثُمَّ متبرع (۱) (ثم الحاكم) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم (۱) .

(١) يعني فإن الأب له من الشفقة ما ليس لغيره ، فيستحق الولاية على الصغير ، والمجنون بلا نزاع .

(٢) أي ثم رلي السفيه ، والصغير والمجنون: وصي الأب ، لأنه نائبه ، أشبه وكيله في الحياة ، ولوكان وصيه بجعل ، وثمَمَّ متبرع بالنظر له ، لكن قال الشيخ وغيره: لا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قوياً ، خبيرا بما ولي عليه ، أمينا عليه ، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به ، ولا يستحق الأجرة المسماة ، لكن إذا عمل لليتامى استحق أجرة المثل ، كالعمل في سائر العقود الفاسدة ، وقال : ولو وصى من فسقه ظاهر إلى عدل ، وجب إنفاذه ، كحاكم فاسق ، حكم بالعدل .

(٣) أي ثم بعد الأب ووصيه ، فالولاية للحاكم ، يقيم أمينا ، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب ، حيث لم يكن موجودا ، أو وجد وفقد شيء من الصفات المعتبرة فيه ، وكذا وصيه ، فتعينت للحاكم إذا كان متصفا بما اتصف به من قبله ، لأنه ولي من لاولي له ، وعنه : للجد ولاية : فعليها يقدم على الحاكم بلا نزاع ، وقدمه بعضهم على الوصي ، وصوبه في الإنصاف ، رقيل : لسائر العصبة أيضاً ولاية بشرط العدالة . اختاره الشيخ ، فيقدمون على الحاكم ، وقال أيضاً : تكون لسائر الأقارب ، ومع الإستقامة لايحتاج إلى الحاكم . إلا إذا امتنع من طاعة الولي وتكون الولاية لغير الأب ، والجد ، والحاكم على اليتيم وغيره ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومنصوص أحمد في الأم ، وأما تخصيص الولاية بالأب والجد فضعيف جدا ، ويشترط في الحاكم مايشترط في الأب ، فإن لم يكن كذلك ، أولم يوجد ،=

ومن فك عنه الحجر فسفه أعيد عليه (۱) ولاينظر في ماله إلا الحاكم (۲) كمن جن بعد بلوغ ورشد (۳) ( ولا يتصرف لأحدهم وليه إلابالأحظ ) (۱) لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) (۱) والسفيه والمجنون في معناه (۱) .

- (١) أي ومن فك عنه الحجر حيث رشد فسفه بضم الفاء وكسرها أي صار سفيها ، أعيد عليه الحجر وجوبا ، قال في الإنصاف : بلا نزاع .
  - (٢) لأنه حدث بعد رشده ، فلا مدخل للأب بعد رشده .
    - (٣) أي في أنه لا ينظر في ماله إلا الحاكم .
      - (٤) قال في الإنصاف : بلا نزاع .
- (٥) أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة ، ومفهومه أن مالا حظ له فيه ليس له التصرف به كالعتق ، والهبة ، أو التبرعات ، والمحاباة ، فإن تبرع ، أو حابى ، أوزاد على النفقة عليه ، أو على من تلزمه مؤونته بالمعروف ضمن ، كتصرفه في مال غيره ، وينفق عليه من ماله بالمعروف بغير إذن حاكم . وله خلط نفقة موليه بماله ، إذا كان أرفق له ، لقوله (وإن تخالطوهم فإخوانكم) ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ، ولا يبيعهما إلا الأب ، لأنه غير متهم عليه ، لكمال شفقته وفاقا .
- (٦) أي في معنى اليتيم ، إذ النص إنما ورد فيه ، فألحق به غيره للقياس .

<sup>=</sup> فأمين يقوم مقام الحاكم . وقال : الحاكم العاجز كالمعدوم . وقال أحمد : حكامنا اليوم لايجوز أن يقدم إلى أحد منهم ، ولايدفع إليه شيء . فكلامهم محمول على حاكم أهل ، قال في الغاية : وهذا ينفعك في كل موضع ، فاعتمده .

( ويتجر ) ولي المحجور عليه ( له مجاناً ) (۱) أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم (۲) لأنه نماء ماله ، فلا يستحقه غيره إلا بعقد ، ولا يعقد الولي لنفسه (۱) دفع ماله ) (۱) لمن يتجر فيه ( مضاربة بجزء ) معلوم ( من الربح ) للعامل (۱) .

(۱) استحبابا ، قاله الشيخ وغيره ، لقول عمر وغيره : اتجروا بأموال اليتامى ، كيلا تأكلها الصدقة . ولأنه أحظ للمولى عليه ، وقال الشيخ : لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله ، وقد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو ، لم يقسم ، ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا ، كما يقوله الشافعي ، بل مذهب أحمد أنه يقرع ، فمن قرع حلف وأخذ .

## (٢) قال في الفروع : في الأصح .

(٣) أي فلا أجرة له في نظير التجاره ، وكذا إن دفعه إلى ولده أو غيره ممن ترد شهادته له فنماؤه لليتيم ، ولا أجرة له ، وظاهر إطلاقهم أنه كالأجنبي ، ولعله غير مراد ، كما يأتي في الوكالة ، وإن كان أصلح ، وعقد مع حاكم جاز ، وفيه وجه : يجوز لولي اليتيم الإتجار عليه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، واختاره الشيخ وغيره وقواه صاحب الإنصاف وغيره ، وعليه : إن دفعه إلى نحو ولده جاز له الأجرة .

(٤) أباً كان ، أو وصيا ، أو حاكما ، أو أمين حاكم وفاقا .

(٥) لعل المراد هنا المضاربة ، للمتجه الدلالة ، ولما تقدم من الأمر بالإتجار به ، ولأن ذلك أحظ للمولى عليه ، وكما يفعله البالغون في أموالهم .

لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته (۱) وله البيع نساء (۱) والقرض برهن (۱) وإيداعه (۱) .

(۱) أي ودفع الولي مال اليتيم مضاربة – مع الأمن في المواضع التي يتجر بها، والطرق – فيه مصلحة ، لتكون نفقته من فاضل ربحه ، لكن بشرط أن لا يدفعه إلا للأمناء ، ولا يغرر به ، وإلا ضمن ، فإن دفعه إلى من ظاهره العدالة ثم خان فلا ضمان ، وله دفعه إلى من يتجر به ، والربح كله لليتيم .

(٢) أي إلى أجل، إذا كان له الحظ في ذلك ، فإنه قد يكون أكثر ثمنا ، لكن يحتاط على الثمن ، بأن يأخذ به رهنا أو كفيلا موثوقا .

(٣) أي وله القرض برهن إذا كان فيه حظ لليتيم ، كأن يكون للصبي مال في

بلد ، فيريد نقله إلى بلد آخر ، فيقرضه من رجل في ذلك البلد ، ليقضيه بدله في بلده ، يقصد بذلك حفظه من الغرر في نقله ، أو يخاف عليه الهلاك من نهب ، أو غرق أو غيرهما ، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته ، وأشباه ذلك ، لالمودة ، أو مكافأة ، والمشهور جواز قرضه لمليء لمصلحته بلارهن ، وإن أمكنه فهو أولى ، ومتى أمكنه التجارة به ، أو شراء عقار له فيه الحظ لم يقرضه ، لأن فيه تفويت الحظ على اليتيم ، ومتى لم يكن لليتيم حظ في قرض ماله لم يقرضه ، لأنه يشبه التبرع ، ولا يقترض وصى ، ولا حاكم منه شيئا لنفسه .

(٤) أي وللولي إيداع مال اليتيم ، ولو مع إمكان قرضه لمصلحة ، وقرضه لثقة أولى من ذلك ، لأن الوديعة لاتضمن ، وإن أودعه مع إمكان قرضه جاز ولا ضمان عليه لأنه ربما رأى الإيداع أولى من القرض ، فلا يكون مفرطا ، وللولي وهن مال اليتيم عند ثقة لحاجة ، كنفقة أو كسوة ، أو إنفاق على عقاره المستهدم، =

وشراء العقار ، وبناوم لمصلحة (۱) وشراء الأضحية لموسر (۱) وتركه في المكتب بأُجرة (۱) ولا يبيع عقاره إلا لضرورة ، أو غبطة (۱) .

= أوبهائمه ، ونحو ذلك ، وماله غائب يتوقع وروده ، أوثمرة ينتظرها أودين مؤجل يحل ، أو متاع كاسد يرجو نفاقه ، فيجوز له الإقتراض ورهن ماله ، وإلا فيبيع من أصول ماله ، ويصرفه في نفقته .

(١) أي وله شراء العقار إذا رأى المصلحة في ذلك ، وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به ، لأنه في معنى الشراء ، وقوله : لمصلحة عائد على صورة البناء وكل ما تقدم .

(٢) أي ولولي يتيم شراء الأضحية ليتيم موسر من مال اليتيم ، لأنه يوم سرور وفرح ، ليحصل بذلك جبر قلبه ، وإلحاقا بمن له أب ، كالثياب الحسنة ، قال الشيخ : ويستحب إكرام اليتيم ، وإدخال السرور عليه ، ودفع الإهانة عنه ، فجبر قلبه من أعظم مصالحه ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وعنه : لا يجوز . وهو مذهب الشافعي ، وحملها الموفق وغيره على ما إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ، ولا يفرح بها ، ولا ينكسر قلبه بتركها ، وعلى كل حال من ضحى عنه ، لم يتصدق بشيء منها ، بل يوفرها له ، لأنه لا يحل له أن يتصدق بشيء من ماله تطوعا ، ولو قيل بجواز الصدقة بما جرت به العادة لكان متوجها ، كما في الإنصاف وغيره ، وللولي شراء لعب غير مصورة لصغيرة من مالها .

(٣) أي ولولي اليتيم تركه في المكتب كجعفر موضع تعلم الكتابة ، وليتعلم ما ينفعه ، بأجرة من ماله ، لأنه من مصالحه ، وله تعليمه الخط ، والرماية ، والأدب، وأن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة ، ومداواته لمصلحة ، ونحو ذلك .

( ويأكل الولي الفقير من مال موليه) (١) لقوله تعالى ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) (١) ( الأقل من كفايته أو أجرته ) أي أجرة عمله (١)

= كاحتياجه إلى كسوة ، أو نفقة ، أو قضاء دين ، أو ما لا بد منه ، أو يخاف عليه الهلاك بغرق ، أو خراب ، أو نحوه ، ولا يبيعه إلا لغبطة ، قال في الإنصاف بلا نزاع . وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ، واشترط بعضهم أن يزاد في ثمنه نحو الثلث ، والصحيح من المذهب جوازه إذا كان لمصلحة ، سواء حصل زيادة أولا ، واختاره الموفق والشيخ . وقال ابن القيم : وفي شراء مسجد المدينة من اليتيمين ، دليل على جواز بيع عقار اليتيم ، وإن لم يكن محتاجا إلى بيعه للنفقة ، إذا كان في البيع مصلحة للمسلمين عامة كبناء مسجد ، أو سور ونحوه ، ويؤخذ منه بيعه إذا عوض عنه بما هو خير منه اه ، ولغير حاجة لا يجوز ، وتقدم الأمر بشراء العقار له لمصلحة ، فبيعه من غير حاجة تفويت لها .

(١) أي ويأكل الولي الفقير – غير حاكم وأمينه – من مال موليه ، وأما الأب فيأكل ، ولو لم يكن فقيرا بغير خلاف ، وإن فرض الحاكم شيئا للولي ، جاز له أخذه مجانا ، ولو مع غناه بغير خلاف .

(٢) أي (ومن كان فقيرا) محتاجا إلى مال اليتيم – وهو يحفظه ويتعاهده – (فليأكل بالمعروف) وأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إني لفقير، وليس لي شيء، ولي يتيم . فقال «كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبذر، ولا متأثل».

(٣) على الأصح ، وقاله الشيخ وغيره ، فلو كانت أجرة مثله عشرة دراهم ،
 وقدر كفايته خمسة عشرة ، لم يكن له إلا أجرة المثل ، والعكس بالعكس .

لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعاً (۱) فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه (۱) (مجاناً) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر (۱) لأنه عوض عن عمله ، فهو فيه كالأجير ، والمضارب (۱) (ويقبل قول الولي) بيمينه (۱) (والحاكم) بغير يمين (۱) (بعد فك الحجر في النفقة) وقدرها (۱)

(١) فبالعمل كالزكاة ، وبالحاجة لآية ( فليأكل ) ولخبر « كل » ومن يمنع الفقير عن معاشه بالمعروف ، ونص أحمد على أكله منه بالمعروف .

(٢) أي العمل والحاجة في الولي ، ولو لم يقدره حاكم .

(٣) أما الأب فلا يلزمه ، رواية واحدة ، لأن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء ، مع الحاجة وعدمها ، والفقير غير الأب مجانا على الأصح ، لأن الله أمر بالأكل من غير ذكر عوض ، فأشبه سائر ما أمر بأكله .

(٤) أي وهما لايلز مهما عوض ما أخذاه على عملهما، فلم يلز م الولي، ولأنه لو وجب عليه إذا أيسر لكان واجبا في الذمة قبل اليسار فإن اليسار ليس سببا للوجوب، والآية والخبر لم يذكر فيهما عوض، ويأكل ناظر وقف بمعروف، قال الشيخ: لا يقدم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي يتيم، وأما الوكيل في الصدقة فلا يأكل منها شيئا، لأجل عمله، لأنه منفذ، ليس بعامل، مُنتَمَّ، مشمر.

(٥) بلا نزاع ، لأنه أمين كالمودع .

(٦) لولا يته ، وعدم التهمة ، والأب كالحاكم وأولى ، ولأنه ليس لولده عليه مخاصمة .

(٧) أي إذا ادعى من زال حجره تعديا في النفقة عليه ، أو على ماله ، أو تعديا في قدرها ، ليرجع على الولي .

ما لم يخالف عادة وعرفاً (۱) ولو قال: أنفقت عليك منذ سنتين. فقال: من سنة. قدم قول الصبي (۲) لأن الأصل موافقته، قاله في المبدع (۱) (و) يقبل قول الولي أيضاً في وجود (الضرورة، والغبطة) إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره (۱) (و) يقبل قول الولي أيضاً في (التلف) (۱)

<sup>(</sup>۱) أو يعلم كذب الولي ، فلا يقبل قوله ، لمخالفته الظاهر ، وتعتبر العادة والعرف في مسائل كثيرة ، حتى جعلت أصلا ، فالعادة محكمة ، معمول بها شرعا ، لقول ابن مسعود : ما رآه المسلمون حسنا ، فهو عند الله حسن . رواه أحمد وهي عبارة عما يستقر في النفوس ، من الأمور المتكررة ، المعقولة عند ذوي الطباع السليمة ، والعرف : كل ما عرفته النفوس ، مما لا ترده الشريعة ، وقيل : ما عرفه العقلاء بأنه حسن ، وأقرهم الشارع عليه .

<sup>(</sup>٢) أي فقال الصبي ونحوه – بعد فك الحجر عنه – بل من سنة . قدم قول الصبي وكذا لوقال الولي : مات أبوك من سنتين ، وقال الصبي : بل من سنة ، وأنفقت على من أوان موته . قدم قول الصبى بيمينه .

 <sup>(</sup>٣) وكذا قال القاضي: القول قول الغلام ، لأن الأصل حياة والده، واختلافهما
 في أمر ليس الوصي أمينا فيه ، فقدم قول من يوافق قوله الأصل .

<sup>(</sup>٤) أي وادعى الولي الضرورة والغبطة المقتضية لبيع العقار ، ثم أنكره الصبي ، وعلم منه ، أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم ، لكنه أحوط ، دفعا للتهمة .

<sup>(</sup>٥) أي تلف مال المحجور عليه أو بعضه ، لأنه أمين ، لكن بيمينه ، لاحتمال قول الصبى .

وعدم التفريط ، لأنه أمين ، والأصل براءته ((و) يقبل قوله أيضاً في (دفع المال) إليه بعد رشده ، لأنه أمين (الله وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال ، لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن (الله ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة (الله في في قدر ما أذن له فيه (۱) .

<sup>(</sup>١) وفي الإنصاف : إن ادعى على الولي تعديا ، أو ما يوجب ضمانا ، فالقول قوله بلا نزاع .

<sup>(</sup>٢) أشبه المودع ، لأنه إنما قبض المال لمصلحة الصبي ونحوه .

<sup>(</sup>٣) أي في دعواه رد الرهن ، وكالمستعير ، فلم تقبل دعوى الرد ، ولم يفرق بعض الأصحاب بين من بجعل أولا . وذكر الموفق وغيره احتمالا ، أن القول قول الصبي ، لأن الأصل معه ، ولقوله ( فأشهدوا عليهم ) فمن ترك الإشهاد فقد فرط . والأول المذهب .

<sup>(</sup>٤) أي ولولي حر مميز ، وسيد قن مميز ، أن يأذن لموليه وقنه المميز في التجارة ، وفاقا لأبي حنيفة ، لقوله (وابتلوا اليتامى) ولأنه عاقل محجور عليه ، فصح تصرفه بإذن وليه وسيده ، كالعبد الكبير ، والسفيه ، وأما المجنون ، والطفل فلا يصح تصرفهما مطلقا .

<sup>(</sup>٥) كالقن ، فإن أذن لهما في التجارة في مائة ، مثلا ، لم يصح تصرفهما فيما زاد عليها ، وكذا في نوع كربر، فلا يتعداه إلى غيره ، كوكيل ، ووصي في نوع لأن الحجر لم ينفك إلا في قدر ما أذن فيه ولا يؤجر بنفسه ، ولا يتوكل لغيره ، ويجوز الإذن لسيد البعبد بغير خلاف ، لأن الحجر عليه لحق السيد ، وإن رآه وليه أوسيده يتجر ، فلم ينهه ، لم يصر مأذونا له ، لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن ، فلم =

( وما استدان العبد لزم سيده ) أداوه ( إِن أذن له ) في استدانته ببيع ، أو قرض ، لأنه غر الناس بمعاملته (۱) ( وإلا ) يكن استدان بإذن سيده ( ف ) ما استدانه ( في رقبته ) (۲) يخير سيده بين بيعه ، وفدائه بالأقل من قيمته ، أو دينه ، ولو أعتقه (۳) .

= يقم السكوت مقامه ، لكن ، قال الشيخ : الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع ، فلم ينهه في جميع المواضع ، أنه لا يكون إذنا ، ولا يصح التصرف ، ولكن يكون تغريرا ، فيكون ضامنا ، بحيث أنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان ، فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم ، كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة ، بل الضمان هنا أقوى .

- (١) فلزمه جميع ما ادان ، وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده ، لأنه متصرف له ، والمشترك لابد من إذن الجميع ، وفي الإختيارات: ولا يقبل من السيد دعوى عدم الإذن لعبده ، مع علمه بتصرفه ، ولو صدقه ، فتسليطه عليه عدوان وهذا الصحيح من المذهب . وقال مالك والشافعي : إن كان في يده مال ، قضيت ديونهم منه . وقال الموفق: لافرق بين الدين الذي لزمه في المأذون فيه ، أو فيما لم يؤذن له فيه ، مثل أن أذن له في البر فاتجر في غيره ، فإنه لا ينفك عن التغرير ، إذ يظن الناس أنه مأذون له فيه .
- (٢) لأنه دين لزمه بغير إذن سيده ، فتعلق برقبته ، كالإتلاف ، وعنه : إن علم معامله فلا شيء له ، وصوبه الشيخ .
- (٣) ظاهره أنه مخير فيما ذكره ، وهو غير مراد ، لأنه إذا أعتقه لايمكن
   تسليمه ، بل يلزمه الذي عليه قبل العتق ، وهو الأقل من قيمته أوالدين ، وأما =

وإِن كانت العين باقية ردت لربها (۱) (كاستيداعه) أي أخذه وديعة فيتلفها (۲) (وأرش جنايته (۳) وقيمة متلفه) فيتعلق ذلك كله برقبته (۱) ويخير سيده كما تقدم (۱)

= التخيير بين بيعه وفدائه فحيث لم يعتقه ، وإن أعتقه لزمه أن يفديه بأقل الأمرين قيمته ، أو الدين ، لأنه فوت رقبته على رب الحق بإعتاقه ، ولا يلزمه أكثر من قيمته ، كما لو لم يعتقه ، فلو تعلق برقبته مائة ، وقيمته خمسون ، لم يلزمه سوى الخمسين .

- (١) حيث أمكن أخذه لها ، لبقاء ملكه عليها ، لفساد العقد .
  - (٢) أي فتعلق برقبته ، لأنه الذي حال بينه وبين ماله .
- (٣) أي تعلق برقبته ، سواء كان مأذونا له أولا ، رواية واحدة ، وهو مذهب أي حنيفة ، والشافعي .
- (٤) أي العبد ، سواء كان مأذونا له في التجارة أولا ، إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن في الجنايات ، والإتلافات ، وقال عثمان : دينه على ثلاثة أقسام قسم يتعلق بذمة السيد ، وهي الديون التي أذن له فيها ، وقسم يتعلق برقبته ، وهي ديون غير المأذون له مما ثبت ببينة ، أو إقرار السيد ، وقسم يتعلق بذمة العبد ، وهو ما لم يثبت بغير إقرار العبد فقط .
- (٥) أي بين بيعه ، وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ، أو تسليمه إن لم يعتقه ، وكذا كل ما تعلق بذمته ، فإذا بيع وكان ثمنه أقل مما عليه ، فليس لرب الدين ونحوه إلا ذلك ، لأن العبد هو الجاني ، فلم يجب على غيره شيء ، وإن كان ثمنه أكثر ، فالفضل للسيد ، وإن اختار فداءه ، لزمه أقل الأمرين ، من قيمته أو أرش جنايته ، لأن أرش الجناية إن كان أكثر ، فلا يتعلق بغير العبد الجاني ، لعدم الجناية من غيره ، وإنما تجب قيمته ، وإن كان أقل فلم يجب بالجناية إلا هو .

ولا يتبرع المأذون له بدراهم ، ولا كسوة (" بل بإهداء مأكول ، وإعارة دابة (") وعمل دعوة بلا إسراف (") ولغير المأذون له الصدقة من قوته ، بنحو رغيف ، إذا لم يضره (ن) وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ، مالم تضطرب العادة (ه)

<sup>(</sup>١) لأن ذاك ليس من التجارة ، ولا يحتاج إليها ، فأشبه غير المأذون له ، ولا يتبرع بنحو كتاب ، ولا فرس ، وظاهره : ولو قل ، ولعله مالم تجربه عادة .

<sup>(</sup>٢) أي بل يجوز له التبرع بإهداء مأكول بلا إسراف ، وإعارة دابة ، وثوب ونحوه .

<sup>(</sup>٣) أي ويجوز له التبرع بعمل دعوة بضم الدال ، وصدقة بيسير ، بلا إسراف في الكل ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك ، وتزوج أبو سعيد مولى لبني أسد ، فحضر دعوته ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود ، وحذيفة ، وأبو ذر ، ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم ، في عموم الإذن .

<sup>(</sup>٤) أي ولغير المأذون له في التجارة ، كالقن ، الصدقة من قوته بنحو رغيف ، كفلس ، وبيضة ، إذا لم يضره ، لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه .

<sup>(</sup>٥) أي وللمرأة الصدقة من بيت زوجها برغيف ونحوه ، لخبر « إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت وله مثله بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ولم يذكر إذنا ، وقال لأسماء « ارضخي ما استطعت ، ولاتوعي، فيوعي الله عليك » وكذا قالت له =

# أو يكن بخيلاً ، أوتشك في رضاه (١) .

= امرأة : مايحل لنا من أموالهم ؟ قال « الرطب تأكلينه وتهدينه » ولأن العادة السماح بذلك ، وطيب النفس به ، فجرى مجرى صريح الإذن ، مالم يمنع ، أو تضطرب العادة ، يعني تختلف ، نحو أن يكون بعضا يمنع ، وبعضاً لا يمنع ، أو يشك في رضاه ، فلا يجوز إلا عن طيب نفس منه .

(١) أي ولها الصدقة من بيته ، ما لم يكن بخيلا ، أو تشك في رضاه ، فيحرم الإعطاء من ماله بلا إذنه ، لأن الأصل عدم رضاه إذا ، كصدقته من مالها ، فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته ، كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه ، جاز له الصدقة بنحو رغيف من ماله ، مالم يمنع أو يكن بخيلا ، أو يضطرب عرف ، أو يشك في رضاه .

## باب الوكالة (١)

بفتح الواو وكسرها: التفويض (٢) تقول: وكلت أمري إلى الله. أي فوضته إليه (٣) واصطلاحاً: استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة (١).

(۱) الوكالة جائزة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، قال تعالى ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) وقال ( اجعلني علىخزائن الأرض ) وقال ( والعاملين عليها) ووكل صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد في شراء الشاة ، وأبا رافع في تزويج

- ميمونة ، وعمرو بن أمية في تزوج أم حبيبة ، وكان يبعث عمَّالَهُ في قبض الرّكاة ويأمر بإقامة الحدود ، وغير ذلك ، وحكى الموفق وغيره إجماع الأمة على جوازها في العجملة ، ولدعاء الحاجة إليها ، إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه .
- (۲) والفتح أشهر ، اسم مصدر بمعنى التوكيل ، وهي لغة : التفويض والحفظ .
   (۳) أي تقول : وكلت أمري ، ووكلت الأمر إليه . اكتفيت به ، وتطلق ويراد
- بها الحفظ ، ومنه ( وما أنت عليهم بوكيل ) أي حفيظ .
- (٤) أي والوكالة اصطلاحا وشرعا: استنابة جائز التصرف ، فيما وكل فيه «مثله» أي جائز التصرف وهو الحر ، المكلف ، الرشيد ، سواء كان الموكل والوكيل ذكرين ، أو أنثيين ، أو مختلفين «فيما تدخله النيابة » من حقوق الله تعالى ، وحقوق الآدميين ، على مايأتي تفصيله ، ويستثنى من ذلك من يتصرف بالإذن ، كالعبد ،

والوكيل ، والمضارب ، والمحجور عليه لسفه ، إلا لمالهم فعله ، ويمكن أن يكون المراد هنا بجائز التصرف من يصح منه فعل ماوكل فيه ، وأركانها : الموكل، والوكيل، والموكل فيه .

(تصح) الوكالة (بكل قول يدل على الإذن) (۱) كر افعل كذا » أو أذنت لك في فعله ، ونحوه (۱) وتصح مؤقتة ، ومعلقة بشرط (۱) كوصية وإباحة أكل ، وولاية قضاء ، وإمارة (۱) .

(١) أي إيجاب الوكالة بكل قول يدل على الإذن في التصرف بلا خلاف .

(٢) أي تصح بنحو ، بع عبدي ، أو أعتقه . أو أذنت لك في كذا . ونحو ذلك ، كأقمتك مقامي ، أو فوضت إليك في كذا ، أو جعلتك نائبا عني ، لأنه لفظ دال على الأذن فصح ، كلفظها الصريح ، وفي الفروع : دل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع ، وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه إلى قصار ، أو خياط ، وهو أظهر ، كالقبول ، وتنعقد بالخط ، والكتابة الدالة على الوكالة ، إذ هي فعل دال على المعنى .

(٣) أي وتصح الوكالة مؤقتة ، كأنت وكيلي شهرا ؛ ونحوه ، قال في الإنصاف بلا نزاع . وتصح معلقة بشرط ، كإذا تمت مدة الإجارة في داري فبعها ، ونحوه ، على الصحيح ، وهو مذهب أبي حنيفة .

(٤) أي يصح تعليق الوكالة ، وتوقيتها ، كما يصح تعليق هذه المذكورات وتوقيتها بشرط ، كقوله : إذا قدم الحاج فبع هذا . أو : إذا دخل رمضان فافعل كذا . أو إذا طلب أهلي منك شيئاً فادفعه لهم . ونحوه مما يصح معلقا ، ومؤقتا بشرط ، وعند الشافعي إن تصرف صح لوجود الإذن ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال «أميركم زيد ، فإن قتل فجعفر ، فإن قتل فابن رواحة » ولأنه لو قال : وكلتك في شراء كذا ، في وقت كذا . صح بلا خلاف ، وقال ابن القيم رحمه الله : يصح تعليق الوكالة بالشرط ، كما صحت به السنة ، بل تعليق الوكالة بالشرط ، كما يصح تعليق الولاية بالشرط ، كما صحت به السنة ، بل تعليق فوكالته أولى بالجواز ، فإن الولي وكيل وكالة عامة ، فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولي له فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين ، فإذا صح تعليقها ، فتعليق الوكالة =

( ويصح القبول على الفور والتراخي ) (۱) بأن يوكله في بيع شيء ، فيبيعه بعد سنة (۲) أو يبلغه أنه وكله بعد شهر ، فيقول : قبلت . (۳) ( بكل قول أو فعل دال عليه ) أي على القبول (۱) لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم (۱) وكان متراخياً عن توكيله إياهم ، قاله في المبدع (۱)

= الخاصة أولى بالصحة . قال : وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط ، في كل موضع يحتاج إليه العبد، حتى بينه وبين ربه ، وتعليق العقود ، والفسوخ ، والتبرعات والإلتزامات ، وغيرها ، بالشروط ، أمر قد تدعو إليه الضرورة ، أو الحاجة أو المصلحة فلا يستغني عنه المكلف ، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الإمارة بالشروط ، وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية ، وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة .

- (١) أي ويصح قبول الوكالة على الفور من غير تراخ ، ويصح على التراخي ، وهذا مذهب الشافعي وغيره .
- (٢) أو يأمره بفعل شيء فيفعله بعد مدة طويلة ، أو بلغه أن زيدا وكله في بيع شيء ، فباعه من غير قبول صح .
  - (٣) أي فيصح القبول .
- (٤) يعني من الوكيل ، قال في الإنصاف : بلا نزاع . ويتخرج انعقادها بالخط ، والكتابة الدالة على ذلك ، قال ابن نصر الله : ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعله داخل في قوله : أو فعل . لأن الكتابة فعل دال على المعنى .
- (٥) كما هو مستفيض من غير وجه ، كقبض الزكاة ، وإقامة الحدود ، وغير ذلك .
- (٦) وقاله الموفق وغيره ، ولأنه إذن في التصرف ، والإذن قائم ، مالم يرجع=

ويعتبر تعيين الوكيل () ( ومن له التصرف في شيء ) لنفسه ( فله التوكيل ) فيه ( والتوكل فيه ) () . أي جاز أن يستنيب غيره () وأن ينوب عن غيره ، لانتفاء المفسدة () والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي (ه) ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى () فلو وكله في بيع ما سيملكه () .

- (١) كأن يقول : وكلت فلانا في كذا . فلايصح : وكلت أحد هذين . وكذا من لا يعرفه ، أو لم يعرف موكله ، للجهالة ، لا علمه بالوكالة .
  - (٢) لأن النائب فرع عن المستنيب .
- (٣) أي من له التصرف في شيء لنفسه ، جاز أن يستنيب غيره في ذلك الشيء ، وإلا فلا ، سوى توكيل أعمى و نحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية ، لأن منعه لعجزه عن العلم بالمبيع ، لا لمعنى فيه .
  - (٤) أي وجاز لمن له التوكل في شيء أن ينوب عن غيره في ذلك الشيء ، لانتفاء المفسدة في تلك النيابة .
    - (٥) أي قريبا موضحا ، مستثنى منه مالا تدخله النيابة .
    - (٦) أي من لا يصح تصرفه ، فحيث انتفى الأصل انتفى الفرع .
- (٧) لم يصح التوكيل ، لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل ، وهذا تفريع على قوله : ومن لا يصح تصرفه لنفسه فنائبه أولى ، ونقل الصحة فيما سيملكه تبعا لمملوك ، كبع هذا وما يحدث منه .

<sup>=</sup> عنه ، أشبه الإباحة ، وكذا سائرالعقود الجائزة ،كالشركة ، والمضاربة، والمساقاة ، والمزارعة ، يصح القبول فيها بالفعل فورا ، ومتراخيا .

أو طلاق من يتزوجها لم يصح (" ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها (" وأن يتوكل واجد الطول ، في قبول نكاح أمة لمن تباح له (" وغني لفقير في قبول زكاة (" وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي (ف) ( ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود ) (").

(٢) هذا استثناء مما تقدم ، فيصح توكيل امرأة في طلاق نفسها ، قولا واحدا كما يأتي ، ويصح في طلاق غيرها ، من ضرة أو غيرها ، لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ، ملكت طلاق غيرها .

(٣) أي ويصح أن يتوكل واجد الطول ، أو غير خائف العنت ، في قبول نكاح أمة لمن تباح له الأمة ، من عبد ، أو حر عادم الطول ، خائف العنت .

(٤) أي ويصح أن يتوكل غني لفقير في قبول زكاة ، أو كفارة ، أو نذر ، لأن المنع في هذه لنفسه للتنزيه ، لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل .

(٥) أي ويصح التوكيل في قبول نكاح أخته ونحوها – كعمته ، وخالته ، وحماته – لأجنبي لاتحل له ، لكن يشترط لعقد النكاح تسمية الموكل ، ولو نوى أنه قبله لموكله ، ولم يذكره لم يصح ، ولا يصح توكيل العبد ، والسفيه في غير مالهما فعله ، وتصح وكالة المميز بإذن وليه فيما لا يعتبر له البلوغ .

(٦) بالإجماع ، لما تقدم من الآيات والأخبار ، وما يأتي ، سواء كانت متعلقة بالمال ، أو ما يجري مجراه ، وسواء كان الموكل حاضراً أو غائباً .

<sup>(</sup>١) أي التوكيل ، وكذا إن قال : إن تزوجت فلانة ، فقد وكلتك في طلاقها . بخلاف : إن اشتريت فلانا فقد وكلتك في عتقه ، لصحة تعليق العتق على الملك .

لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء (۱) وسائر العقود ، كالإجارة ، والقرض ، والمضاربة ، والإبراء ، ونحوها ، في معناه (۱) ( والفسوخ ) كالخلع ، والإقالة ، ( والعتق ، والطلاق ) (۱) لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء ، فجاز في الإزالة بطريق الأولى (۱) ( والرجعة (۱) .

<sup>(</sup>١) قال : أعطاني دينارا فقال « اشترلنا شاة » فاشتريت شاتين بدينار ، وبعت إحداهما بدينار ، فأتيته بشاة ودينار . الحديث ، ووكل في قبول النكاح وغيره ، مما ينيف على ثلاثين حديثا ، تدل دلالة واضحة على صحة الوكالة في العقود وغيرها ، وهو إجماع .

<sup>(</sup>٢) أي سائر العقود مما ذكر ونحوها ، كصلح ، وهبة وإقرار ، وضمان ، وكفالة ، وحوالة ، وشركة ، ووديعة ، وجعالة ، ومساقاة ، وصدقة ، ووصية ، ونحو ذلك ، في معنى التوكيل ، لأن الحاجة تدعو إليها ، كدعائها إلى التوكيل ، فيثبت فيها حكمه ، وقال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا ، وكذا الكتابة ، والتدبير ، والإنفاق ، والقسمة ، والحكومة ، والوكالة في الوقف ، وحكاه في الإنصاف في الجميع إجماعا ، وقال أبو حنيفة : للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان الموكل حاضرا . والجمهور على خلافه ، لإجماع الصحابة ، فإن عليا وكل عبد الله عقيلا عند أبي بكر ، وقال : ما قضى له فلي ، وما قضي عليه فعلي ، ووكل عبد الله ابن جعفر عند عثمان ، ولدعاء الحاجة إلى ذلك ، فقد لا يحسن ، أولا يحب أن يتولاها بنفسه ، لأن للخصومة قحما .

<sup>(</sup>٣) أي أنه يصح التوكيل فيها ، وهو كذَّلك بلا خلاف .

<sup>(</sup>٤) ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فأشبه البيع .

أي ويصح التوكيل في الرجعة ، لأنه يملك بالتوكيل الأقوى ، وهو إنشاء=

وتملك المباحات من الصيد ، والحشيش ، ونحوه ) كإحياء الموات (۱) لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه ، فجاز كالإبتياع (۲) ( لا الظهار ) لأنه قول منكر وزور (۳) ( واللعان والأيمان ) والنذور والقسامة (۱) والقسم بين الزوجات (۱۰ والشهادة والرضاع (۱) والإلتقاط ، والإغتنام (۱) .

- (١) والإحتطاب ، واستقاء الماء ، فيصح التوكيل في ذلك ، بلا خلاف .
  - (۲) وكالإتهاب فيصح التوكيل فيه .
  - (٣) ومحرم ، فلا يجوز فعله ، ولا الإستنابة فيه ، أشبه بقية المعاصي .
- (٤) وكذا الإيلاء ، لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر ، فأشبهت العبادات البدنية ، والحدود ، فلا يصح الإستنابة فيها .
- (٥) أي لا تصح الإستنابة فيه ، لأنه يتعلق ببدن الزوج ، لأمر يختص به ،
   ولا يوجد في غيره .
- (٦) أي لا تصح استنابة في الشهادة ، بأن يقول : اشهد عني . لتعلقها بعين الشاهد ، لأنها خبر عما رآه أو سمعه ، ولا يتحقق ذلك في نائبه ، فإن فعل كان شاهدا على شهادته ، ولا في الرضاع ، كأن تقول امرأة لامرأة : أرضعي عني لأنه يختص بالمرضعة ، والمرتضع ، لأمر يختص بإنبات لحم المرتضع ، وانشاز عظمه من لبنها .
- (٧) أي ولايصح التوكيل في الإلتقاط ، فإذا فعل ذلك فالتقط ، كان أحق =

<sup>=</sup> النكاح ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ، فتلافيه بالرجعة أولى ، وظاهره أن التوكيل في الرجعة للمرأة صحيح ، سواء كان لها في رجعة نفسها أو غيرها .

والغصب ، والجناية ، فلا تدخلها النيابة ((و) تصح الوكالة أيضاً (في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات) (ت) كتفرقة صدقة ، وزكاة ، ونذر ، وكفارة (ت) لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات ، وتفريقها (ن) وكذا حج ، وعمرة ، على ما سبق (٥) .

من الآمر ، ولأن المغلب فيه الإئتمان ، ولايصح في الإغتنام ، لأنه مستحق
 بالحضور ، فلا طلب للغائب به .

<sup>(</sup>۱) أي ولا يصح التوكيل في الغصب ، والجناية ، لأن ذلك محرم ، وكذلك كل محرم ، وكذلك كل محرم ، لأنه لا يحل له فعله بنفسه ، فلم تجز النيابة فيه ، وقوله « فلا تدخلها النيابة » يعني الظهار ، وما عطف عليه ، فلا تصح الوكالة فيه ، لعدم قبوله النيابة . (۲) يعنى المتعلقة بالمال .

<sup>(</sup>٣) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ، ودفعها إلى مستحقها ، ولا يأخذ لنفسه من الصدقة ، ولا لأجل العمل ، لأن لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره ، ويجوز لولده ، ووالده ، إذا كان من أهل الصدقة ، ويجوز أن يقول لغيره : أخرج زكاة مالي من مالك . لأنه اقتراض من مال وكيل ، وتوكيل له في إخراجه .

<sup>(</sup>٤) كما هو مستفيض من غير وجه ، ومنه ما في الصحيحين : أنه بعث عمر على الصدقة . وقال لمعاذ : « صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم » وكذا خلفاؤه ، وولاة المسلمين .

<sup>(</sup>٥) أي في كتاب المناسك ، سواء كان نفلا مطلقاً ، أو فرضا ، من نحو معضوب ، وتقدم بأدلته .

وأما العبادات البدنية المحضة (۱) كالصلاة ، والصوم ، والطهارة ، من الحدث ، فلا يجوز التوكيل فيها (۲) لأنها تتعلق ببدن من هي عليه (۳) لكن ركعتا الطواف تتبع الحج (۱) (و) تصح في ( الحدود في إثباتها ، واستيفائها ) (۱) لقوله عليه السلام (۱) واغديا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » فاعترفت ، فأمر بها فرجمت ، متفق عليه (۱) .

<sup>(</sup>١) يعني الخالصة ، وهي ما لا تتعلق بالمال .

 <sup>(</sup>۲) قولا واحد ، وكذا الإعتكاف ، وتجديد الوضوء ، ونحوه مما يتعلق
 بالبدن فحسب .

<sup>(</sup>٣) أي فلا يقوم غيره مقامه ، ولأن الثواب عليه لأمر يخصه ، فلا تدخله النيابة ، إلا أن الصيام المنذور يفعل عن الميت ، أداء لما وجب عليه ، وليس بتوكيل وتصح طهارة الخبث لأنها من التروك ، وتجوز الإستنابة في صب الماء ، وإيصاله إلى الأعضاء .

<sup>(</sup>٤) وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة ، لكن دخلت تبعا ، وهذا استدراك من قوله « وأما العبادات البدنية » الخ فالحقوق ثلاثة أنواع ، نوع تصح الوكالة. فيه مطلقا، وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله ، وحقوق الآدمي ، ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً ، كالصلاة ، والظهار ، ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة ، كحج فرض ، وعمرته .

<sup>(</sup>٥) أي وتصح الوكالة في إثبات الحدود ، كحد زنا ، وسرقة ، واستيفائها ممن وجبت عليه ، ويقوم الوكيل مقام الموكل ، في درئها بالشبهات .

<sup>(</sup>٦) فدل الحديث على صحة التوكيل في إثبات الحدود، واستيفائها، وأمر=

ويجوز الإستيفاء في حضرة الموكل ، وغيبته () (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ) إذا كان يتولاه مثله ، ولم يعجزه (١) لأنه لم يأذن له في التوكيل ، ولا تضمنه إذنه ، لكونه يتولى مثله (١).

=النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز فرجموه ، ووكل عثمان عليا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة ، ولأن الحاجة تدعو إليه ، لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه ، وقال ابن رجب : بناء على أن القاضي ليس بنائب للإمام ، بل هو خاظر للمسلمين ، لا عن ولاية ، ولهذا لا ينعزل بموته ، ولا بعزله ، فيكون حكمه في ولايته حكم الإمام ، ولأنه يضيق عليه تولي جميع الأحكام بنفسه ، ويؤدي ذلك إلى تعطيل مصالح الناس العامة ، فأشبه من وكل فيما لا تمكن مباشرته عادة لكثرته .

(١) وهو قول مالك ، واستثنى بعضهم القصاص ، وحد القذف ، لاحتمال أن يعفو الموكل في حال غيبته فيسقط ، والأول المذهب ، لأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل ، جاز في غيبته ، كالحدود وسائر الحقوق ، واحتمال العفو بعيد ، ولأن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ، ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات ، والأولى الإستيفاء بحضوره فيهما ، لاحتمال عفوه .

(٢) في قوله « ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه » أحوال ثلاثة « أحدها » إذا كان يتولاه مثله ، ولم يعجزه عمله ، فليس له أن يوكل فيما وكل فيه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي .

<sup>(</sup>٣) فلم يجز له التوكيل، كما لو نهاه ، ولأنه استؤمن فيما يمكنه النهوض=

( إِلا أَن يجعل إِليه ) بأَن يأْذن له في التوكيل (۱) أَو يقول :: اصنع ماشئت . (۱) ويصح توكيل عبد بإذن سيده (۱) ( والوكالة عقد جائز ) (۱) .

- (١) أي فيجوز له التوكيل ، لأنه عقد أذن فيه ، فكان له فعله ، كالتصرف. المأذون فيه ، قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا ، وهذا « الحال الثاني » .
- (٢) أي أو يقول: وكلتك فاصنع ما شئت أو: تصرف كيف شئت، فله أن يوكل، لأن لفظ: اصنع ماشئت. عام، فيدخل في عمومه التوكيل، « والحال الثالث » أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل، فلا يجوز له التوكيل، بغير خلاف، لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له، كما لو لم يوكله، وكل وكيل جاز له التوكيل، فليس له أن يوكل إلا أمينا، لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين، فإن تغير فعليه عزله، فإن لم يعلم بالتغير فلا ضمان عليه، وإن عينه الموكل جاز وإن لم يكن أمينا، لأنه قطع نظره بتعيينه، ولا ينعزل الوكيل الثاني بموته ونحوه، ولا يملك عزله، ولو قال: وكل فلانا عني في بيع كذا، فقال الشيخ: لا يحتاج إلى تبيين أنه وكيله، أو وكيل فلان.
  - (٣) لأن المنع لحق السيد ، فجاز بإذنه ، ولا يجوز بغير إذنه ، لأنه لا يجوز له التصرف بغير إذن سيده ، سوى ما يملكه وحده ، فيجوز توكيله في الطلاق من غير إذن .
  - (٤) أي من الطرفين ، وكذا الشركة ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة ، والوديعة ، والجعالة ، والمسابقة ، والعارية ، على ما يأتي تفصيله .

<sup>=</sup> فيه ، فلايوليه غيره ، كالوديعة ، فإن كان لايتولاه مثله ، كالأعمال الدنية في. حق أشراف الناس ، المترفعين عن فعلها في العادة ، أو يعجز عن عمله ككثرته ، أو لكونه لا يحسنه ، أو غير ذلك ، فله التوكيل فيه ، وحكي أنه لا نزاع فيه .

لأَنها من جهة الموكل إذن (۱) ومن جهة الوكيل بذل نفع (۱) وكلاهما غير لازم (۳) فلكل واحد منهما فسخها (۱) ( وتبطل بفسخ أحدهما ، وموته ) (۱) وجنونه المطبق (۱) لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل ، فإذا انتفيا انتفت صحتها (۱) .

(١) أي في التصرف ، فكان لكل واحد منهما إبطاله ، كالإذن في أكل طعامه .

- (٢) أي للموكل ، لكل منهما إبطاله .
- (٣) أي من الطرفين ، لا الإذن في الوكالة ، ولا بذل النفع بها للموكل .
- (٤) أي الوكالة أي وقت شاء بلا نزاع ، لعدم لزومها ، وكذا الشركة ، ونحوها مما تقدم.
- (٥) أي وتبطل الوكالة بفسخ الموكل أو الوكيل لها ، وتبطل بموت الموكل أو الوكيل ، وبموتهما معا بغير خلاف ، إذا علم الحال ، ومتى تصرف بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك .
- (٦) أي وتبطل الوكالة بجنون أحدهما المطبق بفتح الباء ، قال في الإنصاف وغيره : بلا خلاف نعلمه إذا علم الحال . لزوال أهلية التصرف ، وكذا كل عقد جائز كالشركة ، ولا تبطل بالإغماء قولا واحلتا .
- (٧) أي لا نتفاء ما تعتمد عليه ، وهو أهلية التصرف ، لكن لو وكل ولي اليتيم ، وناظر الوقف أو عقدا ، أو غيرهما عقدا جائزا ، كالمشاركة ، والمضاربة ، لم تنفسخ بموته ، لأنه متصرف على غيره ، اقتصر عليه في الإنصاف ، وقطع به في الإقناع ، وذكره ابن رجب وغيره .

وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها<sup>(۱)</sup> أو في عتق العبد ثم كاتبه ، أو دبره بطلت<sup>(۱)</sup> (و) تبطل أيضاً به (عزل الوكيل)<sup>(۱)</sup> ولو قبل علمه ، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه ، فصح بغير علمه ، كالطلاق<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) بطلت الوكالة ، لأنه دليل رجوعه ، ورغبته فيها ، واختيار إمساكها ، لا بقبلتها ، على الصحيح من المذهب ، كما لاتصح الرجعة بها .

 <sup>(</sup>۲) أي الوكالة في العتق ، للدلالة على رجوع الموكل فيه بالكتابة أو التدبير ،
 وهذا الصحيح من المذهب .

<sup>(</sup>٣) لأن له عزله أي وقت شاء بلا نزاع ، وإن تصرف بعد علمه فتصرفه ياطل .

<sup>(</sup>٤) أي فيضمن ما تصرف فيه ، وعنه : لا ينعزل قبل علمه . نص عليه ، وهو مذهب الشافعي وغيره ، واختاره الشيخ ، وقال : هو الصواب ، لما في ذلك من الضرر ، لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة ، وربما باع الجارية فيطؤها المشتري ، أو الطعام فيأكله ، أو غير ذلك ، فيتصرف فيه المشتري ويجب ضمانه ، فيتضرر المشتري . والوكيل ، وعليه : متى تصرف قبل علمه صح تصرفه . وهذا قول أبي حنيفة ، حتى أنه لا يعزل نفسه إلا بحضرة الموكل ، ولا ينعزل الشريك ، قول أبي حنيفة ، حتى يعلم رب المال والشريك ، لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار ، وهو والمضارب ، حتى يعلم رب المال والشريك ، لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار ، وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح ، حسن في اعتبار المقاصد ، وسد الذرائع ، قال في الإنصاف : وهو الأليق بالمذهب . وقال الشيخ : لا يضمن مطلقا . وصوبه في الإنصاف ، لأنه لم يفرط ، وقال أيضا : وعلى القول بالعزل قبل العلم ، فتصرفائه صحيحة .

ولو باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة (۱) (و) تبطل أيضاً (بحجر السفيه)(۱) لزوال أهلية التصرف(۱) لا بالحجر لفلس(۱) لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف(۱)

(١) أي ولو باع وكيل ، أو تصرف ، فادعى موكله ، أنه عزله قبل البيع أو التصرف ، لم يقبل إلا ببينة تشهد بالعزل قبل ، لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة ونحوهما ، وبراءة ذمة الوكيل ، والشريك ، ونحوه من ضمان ما أذن له فيه ، بعد الوقت الذي ادعى الموكل عزله فيه ، واختار الشيخ : لا يضمن . وقال : لو باع ، أو تصرف ، فادعى أنه عزله قبله لم يقبل ، فلو أقام به بينة ببلد آخر ، وحكم به حاكم ، فإن لم ينعزل قبل العلم صح تصرفه ، وإلا كان حاكما على الغائب ، ولو حكم قبل هذا الحكم بالصحة حاكم لا يرى عزله قبل العلم ، فإن كان قد بلغه ذلك نفذ ، والحكم الناقض له مردود ، وإلا وجوده كعدمه ، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم ، أو علم ولم يره ، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم ، فحكمه كعدمه ، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته ، وأنه قول أكثر العلماء اه ، إلا الطلاق فيقبل بلا بينة .

- (٢) أي وتبطل الوكالة أيضا بحجر السفيه في تصرف مالي ، وكيلا كان أو موكلا ، حيث اعتبر رشده .
- (٣) أي فلا يملكه غيره من جهته كالجنون ، والمراد فيما ينافيه ، بخلاف مالا ينافيه كالطلاق .
- (٤) أي فالوكالة بحالها في شراء شيء في ذمته ، أو في ضمان ، أو اقتراض ، أو خصومة ، أو طلاق ، أو خلع ، أو قصاص ، ونحو ذلك .
  - (٥) يعني بالفلس ، فصحت وكالته ، لعدم ما ينافيها .

لكن إن حجر على الموكل ، وكانت في أعيان ماله بطلت (۱) لانقطاع تصرفه فيها (۱) (ومن وكل في بيع أو شراء ، لم يبع ولم يشتر من نفسه ) (۱) لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره ، فحملت الوكالة عليه (۱) ولأنه تلحقه تهمة (۱)

- (٣) أي من وكل في بيع شيء لم يجز أن يبيعه لنفسه ، ومن وكل في شراء شيء لم يجز أن يشتري من نفسه ، وهذا مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي .
- (٤) يعني كما لو صرح به ، ولأن العرف في الشراء من غيره ، فشراؤه من نفسه لموكله خلاف العرف ، فكما لو صرح فقال : اشتره من غيرك .
- (٥) أي في بيعه من نفسه لنفسه ، وشرائه من نفسه لنفسه ، وعليه الجمهور ، وعنه : يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء ، أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين . وفي الكافي : لأنه امتثل أمره ، وحصل غرضه ، فصح كما لو باع أجنبيا ، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء ، ويتولى النداء غيره ، لتنتفي التهمة ، وذكر في الإنصاف احتمالا : لا يعتبران . لأن دينه ، وأمانته تحمله على عمل الحق ، وربما زاد خيرا ، ومحل الخلاف ما لم يأذن له ، فإن أذن له في الشراء لنفسه جاز ، وكذا في شرائه من نفسه ، إلا في وجه عند الشافعية ، وهو قد وكله في التصرف لنفسه فجاز ، ويتولى طرفي العقد في ذلك ، كتوكيله في بيعه ، وتوكيل آخر في شرائه ، ولا يجوز للدلال أن يكون شريكا فيمن يزيد من بيعه ، وتوكيل آخر في شرائه ، ولايجوز للدلال أن يكون شريكا فيمن يزيد من

<sup>(</sup>١) أي الوكالة فيما حجر عليه فيه من أعيان ماله ، كأن يقول لوكيله : بع داري أو غلامي ، أو نحوه .

 <sup>(</sup>۲) بالحجر عليه فيها ، بخلاف ما لو كانت الوكالة في ذمته ، كأن يقول : اشترلي كذا وكذا .

(و) لا من (ولده) ووالده ، وزوجته ، ومكاتبه ، وسائر من لا تقبل شهادته له (۱) لأنه متهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الإستقصاء عليهم في الثمن ، كتهمته في حق نفسه (۱) وكذا حاكم ، وأمينه (۱) وناظر وقف (۱) ووصي ، ومضارب ، وشريك عنان ، ووجوه (۱) ولا يبيع ) الوكيل (بعرض ، ولا نساء ، ولا بغير نقد البلد ) (۱)

<sup>=</sup>غير علم البائع ، لأنه يحب أن لايزيد أحد عليه ، فلاينصح ، وإذا تواطأ جماعة على ذلك استحقوا التعزير ، ومنه : أن يمنعوا من المناداة .

<sup>(</sup>١) كابن بنته ، وأبي أمه ، فلا يجوز للوكيل البيع لأحدهم ، ولا الشراء منه مع الإطلاق ، وعلى القول بالصحة فهنا أولى .

<sup>(</sup>٢) وفي الإنصاف : بناه بعضهم على ما تقدم ، وقالوا : بخلاف أخيه وعمه فيصح . وقال في الإنصاف : وحيث حصل تهمة في ذلك لم يصح .

<sup>(</sup>٣) أي وكالوكيل ــ فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو أقاربه ــ حاكم وأمينه ، واستثناه بعضهم ، لأن ولايته عامة .

<sup>(</sup>٤) فلا يبيع من مال الوقف ، ولا يشتري منه لنفسه ، ولا لوالده ، وولده ، وزوجته ، ونحوهم ، ولا يؤجر إلا أن يكون الوقف على نفس الناظر ، فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع ، وإن كان على غيره صحت عند بعضهم بأجرة المثل .

<sup>(</sup>٥) وكذا عامل بيت المال ونحوه ، لا يبيع ولايشتري من نفسه ، ولا ولده ، ونحوه على ما تقدم .

<sup>(</sup>٦) أي ولا يبيع الوكيل « بعرض » كثوب ، وفلوس ، «ولا نساء » أي بثمن مؤجل ، ولا يبيع بغير نقد البلد ، فإن فعل لم يصح .

لأن عقد الوكالة لم يقتضه (۱) فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجاً (۱) فإن تساويا خير (۱) ( وإن باع بدون غن المثل) إن لم يقدر له ثمن (۱) ( أو ) باع به (دون ما قدره له) الموكل صح (۱) أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم يقدر له ثمناً (۱) أو مما قدره له صح ) الشراء (۱)

<sup>(</sup>١) وإنما الأصل في البيع تحصيل الثمن ، والحلول ، وإطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد ، فلو باع وأطلق ، انصرف إلى الحلول ، ونقد البلد ، فلم يصح إلا حالا بنقد البلد ، وهذا مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٢) وكذا إن كان فيه نقود ، باع بالأغلب رواجا .

<sup>(</sup>٣) أي في أن يبيع بأيهما شاء ، وقال غير واحد : بالأصلح . لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق ، والمراد ما لم يعين الموكل نقدا ، فإن عينه تعين ، لأنه إنما يتصرف بإذن الموكل .

<sup>(</sup>٤) صح البيع ، وضمن النقص ، وهذا مذهب الشافعي وغيره ، فيما لا يتغابن الناس بمثله ، وأما ما يتغابن بمثله في الغالب ، كأن يبيع ما يساوي عشرة بتسعة ، فيصح ولا ضمان عليه .

<sup>(</sup>٥) أي البيع ، وضمن النقص ، ولو كان مما يتغابن به عادة ، لأنه ليس له أن يبيع بدون ما قدر له .

<sup>(</sup>٦) صح الشراء ، وضمن الزائد عن ثمن المثل ، إذا كان مما لا يتغابن به عادة ، لأنه يمكن التحرز منه .

<sup>(</sup>٧) أي أو اشترى بأكثر مما قد رله ، صح الشراء ، وضمن الزائد عن ثمن المثل ، ولو كان مما يتغابن به عادة ، لأنه غير مأذون فيه .

لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره (۱) (وضمن النقص) في مسألة البيع (۲) (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء لأنه مفرط (۱۱) والوصي، وناظر الوقف، كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين (۱).

<sup>(</sup>١) أي غير ثمن المثل كالمريض.

<sup>(</sup>٢) أي بدون ثمن المثل ، مما لا يتغابن بمثله عادة ، وأما ما يتغابن بمثله ، كالدرهم في العشرة ، فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قدر الثمن ، وإذا حضر من يزيد على ثمن المثل ، وباعه بثمن المثل ، صح وضمن الزيادة ، لأن عليه طلب الحظ لموكله .

<sup>(</sup>٣) أي بترك الإحتياط ، وطلب الحظ ، ما لم يكن مما يتغابن بمثله عادة ، كدرهم في عشرة ، فلا ، لعسر التحرز منه ، مالم يقدر له ثمن فيضمن ، واختار الشيخ أنه لا يضمن مالم يفرَّط ، وصوبه في الإنصاف وغيره .

<sup>(</sup>٤) قدس الله روحه ، قال : وكذلك الشريك ، والوصي، والناظر على الوقف ، وبيت المال ، ونحو ذلك . وقال : هذا ظاهر فيما إذا فرط ، وأما إذا احتاط في البيع والشراء ، ثم ظهر غبن ، أو عيب لم يقصر فيه ، فهذا معذور ، يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ، ويشبه تصرفه قبل علمه بعزله ، وأبين من هذا الناظر ، والوصي ، والإمام ، والقاضي ، إذا باع ، أو أجر ، أو زارع ، أو ضارب ، ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الإجتهاد ، أو تصرف تصرفا ، ثم تبين الخطأ فيه ، مثل أن يأمر بعمارة ، أو غرس ، ونحو ذلك ، ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه ، وهذا باب واسع ، وكذلك المضارب ، والشريك ، فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية ، قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة ، أوحصول المفسدة ، فلالوم عليه =

وإن قال: بعه بدرهم. فباعه بدينار صح، لأنه زاده خيراً (۱) ( وإن باع) الوكيل ( بأزيد) مما قدره له الموكل صح (۱) ( أو قال ) الموكل: ( بع بكذا مؤجلاً ، فباع) الوكيل ( به حالاً ) صح (۱) .

فيهما ، وتضمين مثل هذا فيه نظر ، وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه
 حربيا فبان مسلما ، فإن جماع هذا أنه مجتهد ، مأمور بعمل اجتهد فيه ، وكيف
 يجتمع عليه الأمر والضمان ، هذا الضرب هو خطأ في الإعتقاد والقصد ، لا في
 العمل ، وأصول المذهب تشهد له بروايتين .

(١) ولأن من رضي بدرهم رضي مكانه دينارا .

(٢) أي البيع ، كأن وكله في بيع شيء بمقدر فباعه بأكثر منه ، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن المأمور به أولا ، أو أطلق فباعه بأكثر من ثمن المثل ، لأنه باع بالمأذون فيه ، وزاد زيادة تنفعه ولا تضره ، وأشبه مالو شراه بدون ثمن المثل أو دون ما قدرله ، كما لو قال : اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين ، لخبر عروة بن المجعد ، لا إن قال : بعه بدرهم فباعه بثوب يساوى دينارا ، لمخالفته موكله ، وأما ما حصل للوكيل فقال الشيخ – فيمن دفع إلى رجل ثوبا يبيعه ، فباعه وأخذ الثمن ، فوهبه المشتري ثوبا أو منديلا – ينبغي أن يكون لصاحب الثوب ، ولو نقص المشتري من الثمن درهما ، فإن الضمان على الذي باع الثوب ، فقد نص أحمد على أن ما حصل للوكيل من زيادة فهي للبائع ، وما نقص فهو عليه ، ولم يفرق بين أن يكون المقص قبل لزوم العقد أو بعده ، وينبغي أن يفصل إذا لم يلزمه .

(٣) أي البيع ، لأنه زاده خيرا ، حيث باع بثمن حال ما أمر ببيعه مؤجلا .

(أو) قال الموكل: (اشتر بكذا حالاً. فاشتري به مؤجلاً (۱) ولا ضرر فيهما) أي فيما إذا باع بالمؤجل حالاً، أو اشترى بالحال مؤجلاً (صح) (۲) لأنه زاده خيراً (۳) فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة ، فباعه بأكثر منها (۱) (وإلا فلا) أي وإن لم يبع أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضرر ، بأن قال : بعه بعشرة مؤجلة . فباعه بتسعة حالة (۱) أو : باعه بعشرة حالة ؛ وعلى الموكل ضرر ، بحفظ الثمن في الحال أو : بعه بعشرة حالة . فباعه بأحد عشر مؤجلة (۱) أو قال : اشتره بعشرة حالة . فاشتراه بأحد عشر مؤجلة ، أو بعشرة مؤجلة مع ضرر ، لم ينفذ تصرفه ، لمخالفته موكله (۱)

<sup>(</sup>١) ومثاله إن قال : اشتره بمائة حالا . فاشتراه بها مؤجلا ، صح البيع ، لأنه زاده خيرا بتأجيل الثمن ، والعادة الزيادة في مقابلة الأجل فيهما .

<sup>(</sup>٢) أي البيع ، ومفهومه : إن تضرر لم يصح .

 <sup>(</sup>٣) أي ببيع المؤجل حالا ، والشراء بالحال مؤجلا ، وكان مأذونا فيه عرفا .
 (٤) لأنه زاده خيرا ينفعه ولا يضره ، فكذا بيعه المؤجل حالا ، وشراؤه

بالحال مؤجلا .

<sup>(</sup>٥) لم يصح ، لمخالفته موكله ، وحصول ضرره .

<sup>(</sup>٦) لم يصح البيع .

<sup>(</sup>٧) وحصول ضرره فيهما ، وقال الموفق : ويحتمل أن ينظر فيه ، فإن لم يكن له غرض في النسيئة صح ، وإن كان فيها غرض ــ نحو أن يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال ، أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين ، أو يتغير عن حاله=

وقدم فى الفروع أن الضرر لا يمنع الصحة () وتبعه فى المنتهى والتنقيح ، في مسألة البيع (٢) وهو ظاهر المنتهى أيضاً فى مسألة الشراء (٣) وقد سبق لك أن بيع الوكيل ، بأنقص مما قدر له ، وشراءه بأكثر منه ، صحيح ويضمن (١) .

= إلى وقت الحلول – فهو كمن لم يؤذن له ، لأن حكم الحلول لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق ، أو أكثر ، فيكون الحكم فيه ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة ، ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به ، لم يجز تفويته ، ولا ثبوت الحكم في غيره وقال الشارح : الأولى أن ينظر له فيه . ثم ذكر نحوه . وفي الإنصاف : إن حصل ضرر لم يصح . وصوبه ، وإن أمره ببيعه في سوق بثمن ، فباعه به في آخر صح ، إن لم ينهه عنه ، ولم يكن له فيه غرض ، بلا نزاع .

(١) أي مطلقا ، وعبارته : وإن أمره بشراء بكذا حالا ، أو ببيع بكذا نساء .
 فخالف في حلول وتأجيل ، صح في الأصح .

(٢) وعبارة المنتهى وشرحه : وكذا لو قال : بعه بألف نساء . فباعه به حالا صح ، ولو مع ضرر يلحق الموكل بحفظ الثمن ، لأنه زاده خيرا ، مالم ينهه عن بيعه حالا ، فإن نهاه لم يصح .

(٣) وعبارته وشرحه: ومن قال لوكيله عن شيء: اشتره بكذا. أي بثمن قدره له موكله مؤجلا صح، وقيل: قدره له موكله مؤجلا صح، وقيل: إن لم يتضرر. انتهى ، فظاهره ما ذكره الشارح، وفي شرحه له: ولو تضرر، ما لم ينهه ، على قياس ما سبق. وفي الإقناع: ولو استضر بقبض الثمن في الحال،

ما لم ينهه . أي عن البيع حالا ، فإن نهاه لم يصح .

(٤) فيقتضي أن البيع والشراء فيما ذكر صحيحان ، ويضمن الوكيل النقص في مسألة البيع ، والزيادة في مسألة الشراء ، فدل كلامه أنه يرى الصحة ولو مع الضرر .

## فصــل (۱)

( وإن اشترى ) الوكيل ( ما يعلم عيبه لزمه ) أي لزم الشراء الوكيل (۲) فليس له رده ، لدخوله على بصيرة (۳) ( إن لم يرض ) به ( موكله ) فإن رضيه كان له ، لنيته بالشراء (۰) وإن اشتراه بعين المال لم يصح (۱) ( فإن جهل ) عيبه ( رده ) (۷)

(١) أي في بيان ما يلزم الموكل والوكيل ، من نحو رد مبيع بعيب ، وتسليم ثمن ، وإشهاد ، وما يملك فعله ، وغير ذلك .

(٢) ولم يلزم الموكل ، حيث اشترى له ما لم يأذن فيه ، لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة من العيوب ، ولا نزاع أنه ليس للوكيل شراء معيب .

(٣) أي فليس للوكيل رد المبيع المعيب ، لدخوله على بصيرة ، وتفريطه ، وعدم احترازه .

(٤) أي ولزم الشراء الوكيل إن لم يرض بالعيب موكله ، لأن الحق له .

(٥) أي فإن رضي الموكل بعيب المبيع ، كان المبيع المعيب له ، لأن الوكيل نوى العقد له بالشراء ، فلزمه إذا لم يكن الشراء له بعين ماله .

(٦) أي وإن اشترى المعيب بعين مال الموكل ، لم يصح الشراء ، لأنه اشترى

ر ، ) اي وړل انسري المبيب بنيل دن ... له مالم يأذن له فيه ، فخالف مقتضي الوكالة .

(٧) أي وإن جهل وكيل عيب ما اشتراه حال عقد صح ، وكان كشراء موكل بنفسه ، لمشقة التحرز من ذلك ، وله رده على بائعه ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، وصححه في الإنصاف ، والمقنع ، والمحرر ، والعسكري ، والحجاوي ، وغيرهم .

لأنه قائم مقام الموكل (''وله أيضاً رده ، لأنه ملكه '' فإن حضر قبل رد الوكيل ، ورضي بالعيب ، لم يكن للوكيل رده ، لأن الحق له (۳) بخلاف المضارب ، لأن له حقاً ، فلا يسقط رضي غيره (' فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل ، بلم يلزم الوكيل ذلك (۰) وحقوق العقد – كتسليم الثمن (۱)

- (٢) أي وللموكل أيضا رد المعيب إن لم يرضه ، لأنه ملكه ، وحقوق العقد متعلقة به ، ولو أسقط الوكيل خياره ، وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل ، حلف ولزم الوكيل ، لرضاه بالعيب .
- (٣) أي فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل المبيع المعيب ، ورضى الموكل بالعيب ، لم يكن للوكيل رده ، لأن الحق للموكل وحده ، وقد أسقطه .
- (٤) يعني فله الرد من أجل حصته من الربح ، وإن رضي رب المال بالعيب ، ولم يرض هو به .
- (٥) لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع ، وفوات الثمن بتلفه ، وإن أخره بناء على هذا القول فلم يرض به الموكل ، فله الرد وإلا سقط ، وإن قال البائع : قد رضي موكلك بالعيب ، فالقول قول الوكيل بيمينه : أنه لا يعلم ذلك .
- (٦) أي تتعلق بالموكل، لانتقال الملك من البائع للموكل، وهذا مذهب الشافعي، فيطالب بثمن ما اشتراه وكيله له، وظاهره: مطلقا. سواء كان الثمن معينا أو في الذمة، وفي المبدع وغيره: أنه يطالب الوكيل إذا كان الثمن في الذمة، وأما إن كان معينا فالمطالب الموكل، وقال الموفق وغيره: أما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلا، وفي ذمة الوكيل تبعا، كالضامن.

<sup>(</sup>١) أي لأن الوكيل قائم مقام الموكل في الرد بالعيب ، فله رده ، ومثل ذلك خيار غبن أو تدليس .

وقبض المبيع ، والرد بالعيب (' وضمان الدرك - تتعلق بالموكل (\* ). ( ووكيل البيع يسلمه ) أي يسلم المبيع (\* ) لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه (' ) ( ولا يقبض ) الوكيل في البيع ( الثمن ) بغير إذن الموكل (' لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن (' ) ( بغير قرينة ) ( ) .

<sup>(</sup>١) أي يتعلقان بالموكل ، كتعلق الثمن ، فلو أبرأ الوكيل ، لم يبرأ الموكل ، كالضامن والمضمون عنه سواء .

<sup>(</sup>٢) جزم به الموفق وغيره . والدرك التبعة . وقال الشيخ – فيمن وكل في بيع ، أو شراء ، أو استئجار – إن لم يسم موكله في العقد فضامن ، وإلا فالروايتان . وظاهر المذهب تضمينه . ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم ، ثم فعل شيئا ، فقال : ليس وكيلي . لم يقبل إنكاره ، حتى لو قدر أنه لم يوكله ، فتفريطه وتسليطه عدوان منه ، يوجب الضمان .

<sup>(</sup>٣) لمشتريه بلا نزاع .

<sup>(</sup>٤) أي التسليم ، ولا يملك الإبراء من الثمن ، لأنه ليس من المبيع ، ولا من تتمته ، وهذا مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٥) قطع به غير واحد ، وكذا الوكيل في النكاح ، لا يملك قبض المهر فيه ، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، وهو المفتى به .

<sup>(</sup>٦) فلم يملكه بغير إذن الموكل ، وإن تعذر قبض الثمن من المشتري ، لم يلزم الوكيل شيء ، لأنه ليس بمفرط ، كما لو ظهر المبيع مستحقاً ، أو معيبا .

<sup>(</sup>٧) أي تدل على قبض الثمن ، أو يأذن الموكل في قبضه .

فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائباً عن الموكل (۱) أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له (۲) كان إذناً في قبضه (۳) فإن تركه ضمنه ، لأنه يعد مفرطاً (۱) هذا المذهب عند الشيخين (۱) وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى (۱) \_ لا يقبضه إلا بإذن . فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء ، لأنه ليس بمفرط ، لكونه لايملك قبضه (۷)

<sup>(</sup>١) كان ذلك إذنا في قبضه ، فإن تركه عُدَّ مفرطا .

<sup>(</sup>٢) أي للثمن ، وكذا لو أفضى عدم القبض إلى ربا ، كبيع ربوي بآخر ولم يحضر الموكل .

<sup>(</sup>٣) لدلالة القرينة ، فكان القبض حينئذ من مقتضى العقد .

<sup>(</sup>٤) لكونه يملك قبضه ، قال الموفق وغيره : لأن ظاهر حال الموكل أنه إنما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه ، فلا يرضى بتضييعه ، ولهذا من فعل ذلك يعد مفرطا .

<sup>(</sup>٥) الموفق والمجد ، وصوبه في الإنصاف ، وعليه الفتوى ، وقطع به في الإقناع ، وإن لم تدل قرينة على ذلك لم يكن له قبضه .

<sup>(</sup>٦) وقال في الإنصاف : إنه المذهب ؛ وقدمه في الفروع ، واختاره القاضي وغيره .

<sup>(</sup>٧) والوجه الثالث: يملكه مطلقاً ، فإن تركه ضمن ، وقال ابن عبدوس: له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع ، وحيث جاز القبض لم يسلم المبيع قبل قبض ثمنه ، أو حضور الموكل ، وإلا ضمن .

( ويسلم وكيل الشراء الثمن ) (" لأنه من تتمته وحقوقه ، كتسليم المبيع (") ( فلو أخره ) أي أخر تسليم الثمن ( بلا عذر وتلف ) الثمن ( ضمنه ) لتعديه بالتأخير (") وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته ، وإلا ضمن (") ( وإن وكله في بيع فاسد ) لم يصح ولم يملكه (") لأن الله تعالى لم يأذن فيه (") ولأن الموكل لا يملكه (") .

<sup>(</sup>١) أي للبائع بلا نزاع .

 <sup>(</sup>٢) أي فحكمه حكم تسليم البائع المبيع ، قال الموفق وغيره : والحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في البيع .

<sup>(</sup>٣) وتفريطه في إمساكه ، وإن كان له عذر ، مثل أن امتنع بائع من قبضه ، أو ذهب لينقده ، ونحو ذلك ، فلا ضمان عليه ، لأنه لم يتعد ولم يفرط ، ووكيل في شراء أو قبض مبيع ، لا يسلم الثمن حتى يتسلم المبيع .

<sup>(</sup>٤) أي وليس لوكيل في بيع إعطاؤه لمشتر ، ليقلبه بما يغيب به عن الوكيل ، وإنما يقلبه بحضرة الوكيل ، وذلك أن يقول : أريد أن أريه فلانا . فإن غاب به عن الوكيل وتلف ، ضمنه الوكيل ، لتعديه بدفعه له ، وإن حضر الموكل جاز ، لدلالة الحال على رضاه به .

<sup>(</sup>٥) أي وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ، كشرطه على وكيل أن لا يسلم المبيع «ولم يملكه » يعني البيع الفاسد .

<sup>· (</sup>٦) أي في البيع الفاسد ، وتقدم بيانه بأدلته .

<sup>(</sup>٧) أي فالوكيل أولى أن لا يملكه .

(ف) لمو (باع) الوكيل إذاً بيعاً (صحيحاً) لم يصح ، لأنه لم يوكل فيه () . (أو وكله في كل قليل وكثير) لم يصح () لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله ، وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه ، فيعظم الغرر والضرر () (أو) وكله في (شراء ما شاء () أو عيناً بما شاء ، ولم يعين) نوعاً وثمناً (لم يصح) ()

<sup>(</sup>١) أي في البيع الصحيح لأنه إنما أذن له وقت كونه وكله في بيع محرم ، فلم يملك الحلال بالإذن في الفاسد ، كما لو أذن في شراء خمر وخنزير ، لم يملك شراء الخيل والغنم .

<sup>(</sup>٢) ذكره الآزجي اتفاق الأصحاب ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وكذا لو قال : وكلتك في كل شيء . أو في كل تصرف يجوز لي ، أو كل مالي ـ لم يصح التصرف فيه .

<sup>(</sup>٣) ولأنه لا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم .

<sup>(</sup>٤) لم يصح ، لأنه قد يشتري مالا يقدر على ثمنه .

<sup>(</sup>٥) حتى يذكر النوع كبر ، والثمن كدرهم ، وفي الإنصاف : حتى يذكر النوع ، وقدر الثمن . ثم قال : وعنه ما يدل على أنه يصح . وهو ظاهر ما اختاره في المغني والشرح . وقال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته ، جاز تصرفه في سائر حقوقه . وقيل : يكفي ذكر النوع فقط . اختاره القاضي ، وقطع به ابن عقيل ، وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح ، لأنه يقل الغرر .

لأنه يكثر فيه الغرر (۱) وإن وكله في بيع ماله كله ، أو ما شاء منه صح (۱) قال في المبدع: وظاهر كلامهم - في بع من ما شاء منه صح - في بع من ما لي ما شئت - له بيع ماله كله (۱) ( والوكيل في الخصومة لا يقبض ) (۱) لأن الإذن لم يتناوله نطقاً ولا عرفاً (۱) لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض (۱).

<sup>(</sup>١) لكثرة ما يمكن شراؤه . وعنه : مايدل علىأنه يصح ، وهو ظاهر ما اختاره في المغني ، وقال أحمد — في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه : ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك — : إنه جائز .

<sup>(</sup>٢) لأنه يعرف ماله ، فيعرف أقصى ما يبيع ، فيقل الغرر ، وما جاز التوكيل في جميعه جاز في بعضه ، وكذا لو وكله في قبض ديونه ، أو الإبراء منها ، أو ماشاء منها صح .

<sup>(</sup>٣) أي ظاهر ما ذكره الأصحاب تعريجا ، وتكون « من » بيانية لا تبعيضة .

<sup>(</sup>٤) وهذا مذهب الشافعي ، ولا يقبل إقراره على الموكل بقبض الحق ، ولا غيره وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، لأن الإقرار يقطع الخصومة وينافيها ، فلم يملك الوكيل الإقرار فيها ، كالإبراء أو المصالحة على الحق بلا خلاف .

<sup>(</sup>٥) لأن معنى الوكالة في الخصومة الوكالة في إثبات الحق ، لا في قبضه .

<sup>(</sup>٦) وفي الإنصاف: الذي ينبغي أن يكون وكيلا إن دلت قرينة ، كما اختاره الموفق وغيره فيما إذا وكله في بيع شيء: أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة ، وفي الفنون: لا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة. قال في الإنصاف: هذا مما لا شك فيه. وإن ظن ظلمه توجه المنع ، وصوبه. وفي قوله (ولا تكن للخائنين خصيما) دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق ، أو نفيه ، وهو غير عالم بحقيقة أمره.

( والعكس بالعكس ) فالوكيل في القبض له الخصومة (" لأنه لا يتوصل إليه إلا بها (" فهو إذن فيها عرفاً (" ( و ) إن قال الموكل ( اقبض حقي من زيد ) ملكه من وكيله (المنه قائم مقامه (اله و ) لا يقبض من ورثته ) لأنه لم يؤمر بذلك ، ولا يقتضيه العرف (" ( إلا أن يقول ) الموكل للوكيل : اقبض حقي يقتضيه العرف أو عليه (الني قبله ) أو عليه (القبض من وارثه ، لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقاً (الني قبض حقه مطلقاً (الله ) .

<sup>(</sup>١) ولا تلزمه ، علم رب الحق ببذل الغريم ما عليه ، أو جحده ، أو مطله ، وسواء وكل في قبض دين أو عين ، أو في قسم شيء ، أو بيعه .

<sup>(</sup>٢) أي بالخصومة ، فملكها لتثبيت ما وكل فيه .

<sup>(</sup>٣) لأن القبض لا يتم إلا بها ، وكما أنه لو وكل في شراء شيء ملك تسليم ثمنه .

<sup>(</sup>٤) لاقتضاء العرف أن له قبضه من وكيله ، وإن كان مقتضى اللفظ قبضه ن زيد .

 <sup>(</sup>٥) أي لأن وكيله قائم عرفا مقام زيد ، فيجرى مجرى تسليمه .

<sup>(</sup>٦) أي لا يقتضي العرف القبض من الورثة ، إذا قال : اقبض حقي من زيد . لأن الوارث غير قائم مقام الموروث في ذلك ، لأن الحق انتقل إليه ، واستحقت المطالبة عليه ، لا بطريق النيابة ، ولأنه قد يرى بقاء الحق عندهم دونه .

<sup>(</sup>٧) أي الذي من جهة زيد ، أو على زيد مثلا .

<sup>(</sup>٨) أي من زيد ، ومن وكيله ، ومن وارثه ، لأنه من حقه ، لإتيانه بلفظ يشمل ذلك ، بخلاف ما قبله .

وإن قال : اقبضه اليوم . لم يملكه غداً (() ولا يضمن وكيل) في ( الإيداع إذا ) أودع و ( لم يشهد ) وأنكر المودع ، لعدم الفائدة في الإشهاد (أ) لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف (أ) وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ، ولم يشهد ضمن أفي إذا أنكر رب الدين (أ) وتقدم في ( الضمان ) (أ) .

<sup>(</sup>١) لتقييد الوكالة بزمن معين ، لأنه قد يختص غرضه في زمن حاجته إليه دون غيره .

<sup>(</sup>٢) أي على الوديع ، ولعل المراد ما لم ينكر الورثة .

<sup>(</sup>٣) أي فلا فائدة للموكل في الإستيثاق عليه ، ولا يعد مفرطا ، فإن أنكر الوديع دفع الوكيل الوديعة ، فقول وكيل بيمينه .

<sup>(</sup>٤) إذا لم يؤذن له في القضاء بغير إشهاد ، وإن قضاه بحضرة الموكل لم يضمن ، لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة ، وإن لم يعلم هل هو دين أو وديعة ؟ فأنكر المدفوع إليه لم يضمن .

 <sup>(</sup>٥) سواء صدقه الموكل في القضاء أو كذبه ، لأنه إنما أذن في قضاء مبرىء
 ولم يوجد .

<sup>(</sup>٦) سبقة قلم ، بل تقدم في الكلام على قضاء العدل ، في « باب الرهن » في الفصل الذي بعد الباب .

## فصــل (١)

( والوكيل أمين ، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ) (\*) لأنه نائب المالك في يده كالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك (\*) ولو بجعل (\*) فإن فرط أو تعدى (\*) .

- (٢) ولا تعد منه في ذلك ، سواء كان ثمنا ، أو مثمنا ، أو غيرهما ، قال الشيخ : ولو عزل قبل علمه بالعزل ، وقلنا : ينعزل . لعدم تفريطه .
  - (٣) وقائم مقامه في حفظه ، والتكسب فيه ، وغير ذلك .
- (٤) وكالمودع ، والوصي ، وأمين الحاكم ، والشريك ، والمضارب ، والمرتهن ونحوهم ، لأنه لو كلف الضمان مع تعذره لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع دعاء الحاجة إليها ، وذلك ضرر.
- (٥) أي ولو كان الوكيل المدعي للتلف ونحوه بجعل ، فلا يقال : إنه كالرد ؛ وإن وكله في تحصيل أمواله ، والتصرف فيها بالعشر ، أو وكله مطلقاً على الوجه المعتاد ، الذي يقتضي العرف أن له العشر ، فله ذلك ، فإنه يستحق العشر بشرط لفظي أو عرفي ، واستيفاء المال بجزء شائع منه جائز في أظهر قولي العلماء .
- (٦) أي فإن فرط الوكيل في حفظ ما وكل فيه ، أو تعدى عليه ، كأن حماً لل الدابة مالا تطبق ، ضمن قولا واحدا ، وكذا سائر الأمناء ، وإن أعطى الدلال قماشا يبيعه ، فأودعه عند شخص أمين ، عادتهم أن يودعوا عنده ، فعدم منه شيء ، =

<sup>(</sup>۱) أي فيما يلزم الوكيل ضمانه ، ومالا يلزمه ، وما يقبل قوله فيه ، وغير ذلك .

أوطلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن (۱) (ويقبل قوله) أي الوكيل (في نفيه) أي نفي التفريط ونحوه (۲) (و) في (و) في (الهلاك مع يمينه )(۱) لأن الأصل براءة ذمته (١)

= فلا شيء على الدلال ، وإن كان الدلال فرط ، فتصرف بما لم يؤذن له فيه ، لا لفظا ولا عرفا ، ضمن .

(١) أي ما امتنع من دفعه لغير عذر ، فإن كان ثم عذر ، بأن لم يمكنه الرد حينئذ ، لحبس ونحوه ، فلا ضمان عليه .

(٢) كنفي التعدي ، كما لو ادعى الموكل أن الوكيل لبس الثوب ، أو حمل على الدابة لنفسه ، أو فرط في حفظها .

(٣) أي ويقبل قول الوكيل ــ في دعوى الهلاك لنحو عين مبيع ، أو ثمنه ــ مع يمينه .

(٤) فلا يكلف بينة، لأنه مما تتعذر إقامة البينة عليه ، ولئلا يمتنع الناس من اللخول في الأمانات مع الحاجة إليها ، ويلتحق بالوكيل كل من بيده شيء لغيره ، كالأب، والوصي ، وأمين الحاكم ، والشريك ، والمضارب ، والمرتهن ، والمستأجر والمودع ، في أنه يقبل قولهم في التلف ونحوه ، وقال الشيخ : والوكيل في الضبط والمعرفة ، مثل من وكل رجلا في كتابة ماله وما عليه ، كأهل الديوان ، فقوله أولى بالقبول من وكيل التصرف ، لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وما عليه ، وهذه مسألة نافعة ، ونظيرها إقرار كتاب الأمراء ، وأهل ديوانهم ، بما عليهم من الحقوق بعد موتهم ، وإقرار كتاب السلطان وبيت المال ، وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم من الحقوق ، ومن ناظر الوقف ، وعامل الصدقة ، بما على الخراج ونحو ذلك ، فإن هؤلاء لا يخرجون عن ولاية ، أو وكالة .

لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر ، كحريق عام (۱) ونهب جيش . كلف إقامة البينة عليه (۱) ثم يقبل قوله فيه (۱) وإن وكله في شراء شيء ، واشتراه ، واختلفا في قدر ثمنه ، قبل قول الوكيل (۱) وإن اختلفا في رد العين ، أو ثمنها إلى الموكل ، فقول وكيل متطوع (۱) وإن كان بجعل فقول موكل (۱) .

<sup>(</sup>١) كلف إقامة البينة على وجود الحريق ، وهذا استدراك من قول الماتن : قبل قوله .

<sup>(</sup>٢) أي على نهب الجيش في تلك الناحية ، لأن وجود الأمر الظاهر مما لا يخفي ، فلا يتعذر إقامة البينة عليه ، جزم به القاضي وغيره ، وهو مذهب الشافعي وغيره .

<sup>(</sup>٣) آي في أن العين تلفت بذلك الأمر الظاهر ، الذي أقام به بينة ، لا على تلفها ، لتعذر إقامة البينة عليه ، كما لو تلفت بسبب خفي .

<sup>(</sup>٤) لأنه أمين ، وأدرى بما عقد عليه .

<sup>(</sup>٥) أي متبرع ، مع يمينه ، لأن الوكيل المتطوع قبضها لنفع مالكها ، فقبل قوله فيه ، كالوصي ، والمودع المتبرعين ، ولأنه لو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول هذه الأمانة ، فيلحق الناس الضرر ، هذا المذهب .

<sup>(</sup>٦) لأن الوكيل قبضها لحظ نفسه ، فلم يقبل قوله ، كالمستعير ، ولأن القول قول المنكر مع يمينه ، لخبر « البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر » وما في معناه ، وهذه قاعدة عظيمة ، وكلمة جامعة ، من جوامع الكلم ، والوكيل قد أقر بوصول المال ، ثم ادعى وصوله إلى صاحبه ، وإذا أنكر الموكل ، فالقول قوله بيمينه ، لأن الأصل عدم الوصول، حتى تقوم البينة بذلك ، وظاهر الخبر أنه لافرق بين متطوع =

وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز (۱) فهو أمانة في يده (۲) لا يلزم تسليمه قبل طلبه (۳) ولا يضمنه بتأخيره (۱) .

=أو بجعل ، قال ابن رجب : لوادعى الأمين رد الأمانة على من ائتمنه ، فالأكثرون على أن قوله مقبول ، وقال الأوزاعي : لا يقبل قوله ، لأنه مدع . وقال مالك ، وأحمد في رواية : إن ثبت قبضه للأمانة ببينة ، لم يقبل قوله في الرد بدون البينة ، وقال : قد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين « أحدهما » أن البينة على المدعي أبدا ، واليمين على المدعي عليه أبدا ، وهو قول أبي حنيفة ، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري « الثاني » أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين ، وتجعل اليمين في جانبه ، وهذا مذهب مالك ، وذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد . قال عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القول قول المالك ، على الراجح عند متأخري الحنابلة ، وكذا الوكيل بجعل ، والذي نفهم من كلامهم صوابه ، ولا نعلم شيئا يرده من الكتاب والسنة ، وذلك أن الدليل دل على أن القول قول المنكر بيمينه ، والبينة على المدعي . قال : وهذه قاعدة عظيمة شملت المتطوع وغيره .

- (١) وذلك بأن أذن له الموكل ، أو دلت قرينة على الإذن .
  - (٢) له حكم الأمانات .
    - (٣) كالوديعة .
- (٤) لأنه رضي بكونه في يده ، فإن أخر رده بعد طلبه مع إمكان الرد ، فتلف ضمنه لتعديه بإمساكه بعد الطلب ، وتمكنه منه ، وإن تلف قبل ذلك من غير تعد ، أو استُحق المبيع ، رجع المشتري بالثمن على الموكل ، وإن طالب الموكل الوكيل بثمن ما باعه ، فقال : لم أقبضه . وأقام المشتري بينة عليه بقبضه ، لزم الوكيل ، ولا يقبل قوله في رد ، ولا تلف ، لأنه صار خائنا بجحده .

ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه (() ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) بلا بينة (لم يلزمه) أي عمرأ ( دفعه إن صدقه) (الجواز أن ينكر زيد الوكالة ، فيستحق الرجوع عليه (الله ولا) يلزمه ( اليمين إن كذبه ) لأنه لا يقضى عليه بالنكول ، فلا فائدة في لزوم تحليفه (ا) .

- (٢) أي صدق من عليه الحق مدعي الوكالة ، لم يلزمه دفع إليه ، وهذا مذهب الشافعي وغيره ، وكذا لو ادعى أنه وصي أو أنه أحيل عليه .
- (٣) أي على عمرو ، لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم به بينة ، فيلزمه التسليم لزوال التبعة .
- (٤) أي ولا يلز م عمراً اليمين إن كذب مدعي الوكالة من زيد ، في قبض ماقبله من دين أو غيره ، بلا نزاع .
- (٥) أي تحليف عمرو ، إذ لا يلزمه الدفع ، ولو صدقه إلا ببينة ، سواء كان الحق دينا ، أو وديعة ، أو غير هما .

<sup>(</sup>١) أي ويقبل قول الوكيل – ولو بجعل – فيما وكل فيه ، من بيع ، وإجارة ، وصداق ، وغيرها : أنه قبض الثمن من مشتر وتلف بيده ، وفي قدره ، لكن لا يصدق فيما لا يشتبه من قليل ثمن ادعى أنه باع به ، أو كثير أنه اشترى به ، وكذا الوكيل في الضبط – وهو كاتب ما له وما عليه ، أولى بالقبول من وكيل التصرف كما تقدم ، لأنه مؤتمن على نفس الإخبار بما له وما عليه – ويقبل إقراره في ذلك ، ولا يقبل إقراره على موكله ، قال الوزير : اتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله في غير مجلس الحاكم لا يقبل بحال ، وكذا في مجلسه ، إلا أبا حنيفة ، فيصح عنده في مجلس القاضي ، إلا أن يشترط عليه أن لا يقر عليه ، واتفقوا على أن إقراره عليه بالحدود والقصاص غير مقبول ، في مجلس الحاكم أو غيره .

(فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف) (۱) لاحتمال صدق الوكيل فيها (۲) (وضمنه عمرو) (۳) فيرجع عليه زيد ، لبقاء حقه في ذمته (۱) ويرجع عمرو على الوكيل ، مع بقاء ما قبضه (۱) أو تعديه (۱) لا إن صدقه ، وتلف بيده بلا تفريط (۱) (وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة أخذها) حيث وجدها (۱)

- (٢) أي في تلك الوكالة المدعاة على عمرو.
  - (٣) أي وضمن عمرو ذلك الحق لزيد .
- (٤) أي لعمرو ، ولكونه لم يبرأ بتسليمه إلى غير زيد أو وكيله .
  - (٥) صدقه أولا ، فرط أو لم يفرط.
- (٦) أي ويرجع عمرو على الوكيل ببدل حقه مع تعديه أو تفريطه في التلف ، لأنه بمنزلة الغاصب .
- (٧) أي صدق عمرو مدعي الوكالة ، لأنه مقر أنه أمين ، حيث صدقه في دعواه الوكالة ، ولأنه يدعي أن ما أخذه المالك ظلم ، ويقر أنه لم يوجد من صاحبه تعد ، فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره ، وإن كان دفع بغير تصديق رجع مطلقا ، سواء كان دينا أو عينا ، بقي أو تلف ، بتعد أو غيره ، لأنه لم يقر بوكالته ، ولم تشت ببينة ، قال الشيخ : ومجرد التسليم ليس تصديقاً .
- (٨) أي وجد العين ربها ، بيد القابض أو غيره ، وكذا عارية ، ومغصوب ،
   ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) أي زيد منكر الوكالة : أنه لم يوكله في قبض حقه ونحوه من عمرو ، لأن الأصل عدمه .

لأنها عين حقه (۱) ( فإن تلفت ضَمَّن أيهما شاء ) (۱) لأن الدافع ضمنها بالدفع (۱) والقابض قبض ما لا يستحقه (۱) فإن ضمَّن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه (۱۰) وإن ضمَّن القابض لم يرجع على الدافع (۱) وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة ، والوصية (۱) .

- (١) أي عين حق زيد ، دفعه عمرو إلى غير مستحقه .
  - (٢) عمرًا أو مدعي الوكالة .
- (٣) أي لأن الدافع للوديعة ونحوه ــ وهو عمرو ــ دفعها بغير إذن شرعي .
- (٤) أي ولأن القابض و هو مدعي الوكالة قبض ما لا يستحقه من و ديعة أو غيرها، فتوجه الضمان على كل منهما .
  - (٥) أي لم يرجع الدافع على القابض إن صدقه الدافع ، ما لم يتعد ، أو يفرط فيها ، فيرجع ، وكذا من غير تصديق كما تقدم ، وذكره الشيخ اتفاقا .
  - (٦) أي وإن ضمن زيد القابض من عمرو ، لم يرجع زيد على عمرو ، لاعتراف الوكيل ببراءته ، وأن رب الحق ظلمه ، فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه ، لكن إن كان الوكيل تعدى في الوديعة أو نحوها ، أو فرط ، استقر الضمان عليه ، ولو صدقه الدافع .
- (٧) فإذا ادعى بكر أن زيدا أحاله على عمرو أو أوصى له بما عند عمرو ، فإن صدقه لم يلزمه الدفع إليه ، وإن أنكر لم يستحلف ، لكن إذا أنكر رب الحق الحوالة ، وجع على غريمه ، وهو على القابض مطلقاً صدقه أولا ، تلف في يده أولا ، لأنه قبضه على أنه مضمون عليه .

وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه. لزمه الدفع إليهمع التصديق (۱) واليمين - مع الإنكار - على نفي العلم (۱) .

(٢) أي ويلزم يمين من عليه الحق مع إنكاره موت رب الحق ، أو إنكاره أن المطالب وارثه ، وصفتها : أنه لا يعلم صحة ما قال ، لأن اليمين هنا على نفي فعل الغير ، فكانت على نفي العلم ، وإنما لزمته ههنا ، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار ، لزمته اليمين مع الإنكار ، كسائر الحقوق المالية ، وفي الإنصاف : إن ادعى أنه مات ، وأنا وارثه ، لزمه الدفع إليه مع التصديق ، واليمين مع الإنكار ، وهذا بلا نزاع ، وسواء كان دينا ، أو عينا ، أو وديعة ، أو غيرها .

<sup>(</sup>١) أي تصديقه لمدعي الإرث ، قال الموفق : بغير خلاف نعلمه . لأنه مقر له بالحق ، وأنه يبرأ بهذا الدفع ، فلزمه ، كما لو جاء صاحب الحق .

## باب الشركة (١)

بوزن سرقة ، ونعمة ، وتمرة (۱) (وهي ) نوعان ، شركة أملاك (۱) وهي ( اجتماع في استحقاق ) (۱) كثبوت الملك في عقار (۱) أو منفعة لاثنين فأكثر (۱) .

(١) الشركة جائزة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع في الجملة ، قال تعالى (وإن كثيرا من الخلطاء) أي الشركاء ، وفي الحديث القدسي « يقول الله أناثالث الشريكين » رواه أبوداود ، وتكره مشاركة من في ماله حرام وحلال ، وإن غلب الحرام حرمت ، وقال أحمد : بأكل الحلال تطمئن القلوب وتلين .

- (٢) بفتح وكسر ، وبكسر وسكون ، وبفتح وسكون .
- (٣) أي الشركة نوعان « أحدهما » شركة أملاك ، ويشتمل على أنواع .
- (٤) أي وشركة الأملاك اجتماع اثنين فأكثر في استحقاق مالي ، بشراء ، أو هبة ، أو إرث ، أو غير ذلك ، وكل واحد في نصيب شريكه كالأجنبي ، لا يجوز له التصرف إلا بإذنه ، فإن تصرف ببيع ، أو هبة ، أو رهن نفذ في حصته .
- (٥) كدار بين اثنين فأكثر بإرث ونحوه ، وكذا في رقاب ، كعبد ورثه اثنان فأكثر .
- (٦) أي أو كثبوت منفعة دون العين ، كما لو وصى لا ثنين فأكثر بمنفعة عبد ، ونحو ذلك ، فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة ، أو رقبة دون المنفعة ، كعبد أوصى بنفعه لزيد ، وورث العبد اثنان فأكثر ، وكحق في رقبة ، كحد قذف لا ثنين بكلمة واحدة ، فإنه يحد لهما حدا واحدا .

(أو) شركة عقود (() وهي اجتماع في (تصرف) من بيع ونحوه (() (وهي) أي شركة العقود – وهي المقصودة هنا – (() أنواع) خمسة (() (ف) أحدها (شركة عنان) (() سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف (() كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما ، وتساويا في السير (()) .

<sup>(</sup>١) وهي « النوع الثاني » من نوعي الشركة ، ويشتمل على أنواع أيضا .

<sup>(</sup>٢) كعمل وغيره ، مما سيأتي موضحا .

<sup>(</sup>٣) أي بهذا الباب ، وأنه إنما عقد لأجلها ، لا لشركة الأملاك من عقار ونحوه .

<sup>(</sup>٤) شركة عنان ، وشركة مضاربة ، وشركة وجوه ، وشركة أبدان ، وشركة مفاوضة ، والصحيح منها الأربعة الأول ، وشركة المفاوضة فيها تفصيل أيضا ، ولا تصح الشركة إلا من جائز التصرف في المال ، كالبيع ، ويشترط العاقدان ، كالوكالة .

<sup>(</sup>٥) بكسر العين ، وذكر ابن المنذر وغيره أنها جائزة بالإجماع ، وإنما اختلف في بعض شروطها .

<sup>(</sup>٦) هذا الأشهر ، وقال الفراء ؛ من : عنَّ الشيء . إذا عرض ، لأن كلا منهما عنَّ له أن يشارك صاحبه . وقيل : من المعاننة وهي المعارضة ، فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وأفعاله .

<sup>(</sup>٧) لأن عنانيها يكونان سواء ، فتساوي الشريكين هو علة التسمية .

وهي (أن يشترك بدنان) أي شخصان فأكثر () مسلمين ، أو أحدهما () ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف () ( بماليهما المعلوم) كل منهما ، الحاضرين () ( ولو ) كان مال كل منهما ( متفاوتاً ) () .

(١) جائزا التصرف ، وعبارة الإقناع وغيره : أن يشترك اثنان فأكثر . فلذا صرف الشارح العبارة بم

(٢) يعني مسلما ، والآخر كافرا ، مجوسيا كان أو وثنيا ، وتصح شركتهما مع الكراهة .

(٣) قال أحمد: يشاركه ، لكن لا يخلو الكتابي بالمال ، فعلة كراهة ما خلوا به معاملتهم بالربا ، وبيع الخمر ونحوه ، وهذا منتف فيما حضره المسلم ، وما باعوا به من الخمر ونحوه بمال الشركة وقع فاسدا ، وعليهم الضمان ، وما باعوه قبل مشاركة المسلم ، فثمنه حلال ، لاعتقادهم حله ، وقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يأكل إلا طيبا ، وهذا بخلاف المجوسي ، والوثني ، ومن في معناه ، قال أحمد في المجوسي : ما أحب مخالطته ومعاملته ، لأنه يُستحل ما لا يستحل .

(٤) أي من المالين الحاضرين ، فلا تصح على غائب أو في الذمة ، فيعتبر حضور ماليهما لتقرير العمل ، لكن إن أحضراه وتفرقا ، ووجد منهما ما يدل على الشركة انعقدت ، وقال ابن القيم : تجوز المضاربة بالدين ، وهو الراجح في الدليل ، وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من جوازه ، ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع ، ولا وقوعا في محظور ، ولا غرر ، ولا مفسدة ، وتجويزه من محاسن الشريعة اه ، والشركة كذلك .

(٥) صحت إن علم كل منهما قدر ماله ، فلا يشترط اتفاق المالين .

جأن لم يتساو المالان قدراً (۱) أو جنسا ، أو صفة (۱) (ليعملا فيه ببدنيهما ) (۱) أو يعمل فيه أحدهما ، ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله (۱) فإن كان بدونه لم يصح (۱) وبقدره إبضاع (۱) وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعاً (۱۷) صح إن علما قدر ما لكل منهما (۱۸).

<sup>(</sup>١) كما لو كان مع أحدهما مائة ، ومع الآخر خمسون .

<sup>(</sup>٢) كما لو كان مع أحدهما دنانير ، ومع الآخر دراهم ، أو مع أحدهما دراهم ناصرية ، ومع الآخر دراهم ظاهرية ، وعند التراجع يرجعان بما أخرجاه ، وما بقي فربح .

<sup>(</sup>٣) أي ليعملا فيما اشتركا فيه من المال ببدنيهما ، وربحه بينهما على ما شرطاه .

<sup>(</sup>٤) وذلك ليكون الجزء الزائد في نظير عمله في مال شريكه .

<sup>(</sup>٥) أي بدون ربح ماله ، لم تصح الشركة ، لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل منه ، لكن التصرف صحيح ، لعموم الإذن ، وله ربح ماله ، ولا أجرة له ، لتبرعه بعمله .

<sup>(</sup>٦) أي وبقدر مال العامل إبضاع ، لا شركة ، والإبضاع أن يعطي من يبيع له بلا جعل ، أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض ، ولا يصح .

<sup>(</sup>V) كمال ورثاه أو اتهباه ، ولم يعلما كميته .

 <sup>(</sup>A) أي صح عقد الشركة في المال المختلط بينهما ، إن علما قدر مالكل منهما
 فيه ، من نصف ، أو ربع ونحوه ، لانتفاء الغرر ، وقال الشيخ : الإشتراك في=

- (١) أي فينفذ تصرف كل من الشريكين في جميع المالين ، ببيع ، وقبض وغير ذلك مما هو من مصلحة تجارتهما .
- (٢) لأنه متصرف بجهة الإذن ، فهو كالوكالة ، وكل من المالين يصير شركة . بينهما بمجرد العقد ، وتنعقد بما يدل على الرضى .
  - (٣) لدلالته عليه ، ولتضمن الشركة للوكالة .
- (٤) هذا المذهب ، ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل رأس المال من النقدين. المضروبين ، إذا كانت غير مغشوشة .
- (٥) والناس يشتركون بهما ، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا ،
   من غير نكير .
- (٦) قالوا : ولو كان العرض مثليا ، كبر وحرير ، لأن قيمته ربما زادت=

<sup>=</sup> مجرد الملك ، مثل أن يكون بينهما عقار ، فيشيعانه بينهما ، أويتعاقدان أن المال الذي لهما ، المعروف بهما بينهما يكون نصفين ، ونحو ذلك ، مع تساوي ملكهما فيه ، فجوازه متوجه ، لكن : هل يكون بيعا ؟ قياس ما ذكروه في الشركة أنه ليس. ببيع ، كما أن القسمة ليست بيعا .

ولا فلوس ولو نافقة (۱) وتصح بالنقدين ( ولو مغشوشين يسيراً ) كحبة فضة في دينار (۲) ذكره في المغني والشرح (۳) لأنه لا يمكن التحرز منه (۱) .

=قبل بيعه ، فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه ، وعنه : تصح . اختاره أبو بكر ، وأبو الخطاب وغيرهما ، وصوبه في الإنصاف وغيره ، وهو قول مالك وغيره ، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعاً ، وكون ربح المالين بينهما ، وهو حاصل في العروض ، كحصوله في الأثمان .

قال الموفق: فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها ، كالأثمان ، ويرجع كل واحد منهما عند المناضة بقيمة ماله عند العقد ، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وهو الصحيح ، لأن القاعدة في المعاملات أن لا يحرم منها إلا ماحرمه الله ورسوله . وقال في القول الأول : لم يذكروا حجة شرعية نعلمها . وذهب الجمهور إلى الصحة في غير النقدين ، من كل ما يتملك .

- (١) لأنها عروض ، هذا المذهب ، وقال الموفق : وفيه وجه آخر : أن الشركة تجوز بها على كل حال ، وإن لم تكن نافقة ، بناء على جواز الشركة بالعروض .
- (٢) أي فلا أثر له هنا ، ولا في الربا ، ولا غيره ، إذا كِان يسيرا لمصلحة ،
   جزم به في الإقناع وغيره .
- (٣) وعبارتهما بعد ذكر الوجهين في المغشوش: أللهم إلا أن يكون الغش قليلا جدا ، لمصلحة النقد ، كيسير الفضة في الدينار ، مثل الحبة ونحوها ، فلا اعتبار به ، لأنه لا يمكن التحرز منه ، ولا يؤثر في الربا ، ولا في غيره .
  - (٤) أي من الغش اليسير ، فلا يؤثر .

فإن كان الغش كثيراً لم يصح ، لعدم انضباطه (() (و) يشترط أيضاً (أن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعاً معلوماً ) كالثلث ، والربع (() لأن الربح مستحق لهما بحسب الإشتراط ، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة (() فإن قالا : والربح بيننا . فهو بينهما نصفين (() فإن لم يذكرا الربح) لم تصح ، لأنه المقصود من الشركة ، فلا يجوز الإخلال به (() .

<sup>(</sup>١) أي فلا يتأتى رد مثله ، لأن قيمتها تزيد وتنقص ، فهي كالعروض ، قال الموفق : « والوجه الثاني » تصح ، بناء على صحة الشركة بالعروض . وقال الشيخ محمد : وأما المغشوش فقد تقدم أن الصحيح جوازه بالعروض ، وهي أبلغ من المغشوش ، والصحيح جواز ذلك .

<sup>(</sup>٢) لأن شركة العنان أحد أنواع الشركة فاشترط علم نصيب كل واحد منهما من الربح .

<sup>(</sup>٣) أي كما أنه لابد من اشتراطه في المضاربة ، وسواء شرطا لكل واحد منهما على قدر ماله من الربح ، أو أقل منه ، أو أكثر ، لأن الربح مستحق بالعمل ، وقد يتفاضلان فيه ، لقوة أحدهما ، وحذقه ، فجاز أن يجعل له حظا من ربح ماله كالمضارب وهذا مذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٤) لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح ، فاقتضت التسوية .

<sup>(</sup>٥) وقال الموفق وغيره: إذا لم يذكرا الربح كان بينهما على قدر المالين ، واستسلف ابنا عمر من أبي موسى مالا ، وربحا فيه ، فجعله عمر قراضا ، وقال الشيخ: والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به ، قيل: للمالك؛ =

(أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولا) (الله تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب (الله أو) شرطا (دراهم معلومة) لم تصح، لاحتمال أن لا يربحها، أو لا يربح غيرها (اأو) شرطا (ربح أحد الثوبين) (الله أو إحدى السفرتين (اله أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه (لم تصح) (اله ).

<sup>=</sup> وقيل للعامل، وقيل: بينهما على قدر النفعين ، بمعرفة أهل الخبرة . قال: وهو أصحها . وحكم به عمر ، إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان ، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه ، فتبين مال غيره ، فهنا يقتسمان الربح بلا ريب .

<sup>(</sup>١) كحصة أو نصيب ، أو مثل ما شرط لفلان مع جهله ، أو ثلث الربح إلا عشرة دراهم .

<sup>(</sup>٢) ولأن الربح هو المقصود ، فلا تصح مع جهله كثمن وأجرة .

<sup>(</sup>٣) أي المشروط له الدراهم المعلومة ، فيختص بالربح ، وفي الأولى إذا لم يربح يأخذ جزءا من المال ، وقد يربح كثيرا ، فيتضرر من شرطت له .

<sup>(</sup>٤) أي لأحدهما ، والثاني للآخر ، أو ربح ثوب بعينه لأحدهما ، لم تصح . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ، إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . والشركة في هذا كالمضاربة .

<sup>(</sup>٥) يعني لأحدهما ربحها ، وربح الثانية للآخر ، ونحو ذلك لم تصح .

 <sup>(</sup>٦) أي الشركة ، قال الموفق وغيره : فهذه شروط فاسدة ، لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح ، أو إلى فواته بالكلية ، وفي الإنصاف : لم
 يصح بلا نزاع في ذلك .

لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس (۱) فيختص أحدهما بالربح ، وهو مخالف لموضوع الشركة (۲) ( وكذا مساقاة ومزارعة (۳) ومضاربة ) فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم (۱) ( والوضيعة ) أي الخسران ( على قدر المال ) بالحساب (۱) سواء كانت لتلف ، أو نقصان في الثمن ، أو غير ذلك (۱) .

<sup>(</sup>١) أي وقد يخسر في ذلك المعين لأحدهما ربحه ، ويربح في غيره .

<sup>(</sup>٢) مناف لمقصودها ، وهو حصول الربح لهما ، لا لأحدهما دون الآخر ، قال الموفق : ولا نعلم في هذا خلافا .

<sup>(</sup>٣) قياسا على الشركة ، فلا يصحان إن شرط العامل جزءا مجهولا ، أو آصعا معلومة من جزء مشاع معلوم ، أو ثمرة شجرة معينة ، أو مجهولة ، أو زرع ناحية بعينها ، أو نحوه مما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) أي من أنه يعتبر للشركة اشتراط ربح مشاع معلوم لكل من الشريكين ، فكذا هنا ، وهو المقصود بها .

<sup>(</sup>٥) لأنها عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بالقدر ، فإن كانت الشركة بينهما نصفين ، أو أثلاثا ، فالخسران بقدر ذلك ؛ قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا ، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن .

<sup>(</sup>٦) فالخسران على قدر المال في الشركة ، وفي الإنصاف : إن تلف أحد المالين فمن ضمانهما ، فإن كانا مختلطين فبلا نزاع ، وإلا فعلى الصحيح من المذهب ا ه . وأما في المضاربة فعلى المال خاصة ، كما لو تلف الشجر في المساقاة ، أو الأرض في المزارعة ، لا شيء على العامل ، لأنهم إنما يتشاركون في النماء .

(ولايشترط خلط المالين) (" لأن القصد الربح ، وهو لا يتوقف على الخلط (" ولا) يشترط أيضاً (كونهما من جنس واحد) (" فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم ( ، فإذا اقتسما رجع كل بمالِهِ ، ثم اقتسما الفضل ( ، وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما ( ) وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما ( )

<sup>(</sup>۱) — إذا عيناهما ، أو أحضراهما — عند الجمهور ، لأنه عقد على التصرف ، تلفه من مالهما ، وزيادتِه لهما ، ولأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما .

<sup>(</sup>٢) ولأن مورد العقد العمل ، والربح نتيجته ، والمال تبع للعمل ، فلم يشترط خلطه .

<sup>(</sup>٣) هذا الصحيح من المذهب ، وتقدم نحوه .

<sup>(</sup>٤) فهما من جنس الأثمان ، فتصح الشركة فيهما كالجنس الواحد .

<sup>(</sup>٥) أي فإذا اقتسم الشريكان بعد فسخ الشركة ، رجع كل منهما بمثل ماله الذي جعله في الشركة ، ثم اقتسما الفضل ، وهو الربح الحاصل بعد رأس مال الشركة .

<sup>(</sup>٦) أي مشترك ، حيث لم ينوه لنفسه ، لأن العقد وقع على ذلك ، ولأنه أمينه ووكيله ، وما يشتريه لنفسه فله ، والقول قوله في ذلك .

<sup>(</sup>٧) لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد ، فكذلك في الضمان ، وكنمائه ، لصحة القسمة بالكلام ، كخرص ثمار ، فكذا الشركة ، احتج به أحمد ، قاله الشيخ وغيره .

ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض (۱) ويطالب بالدين ، ويخاصم فيه (۲) ويحيل ويحتال ، ويرد بالعيب (۳) ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما (۱) لا أن يكاتب رقيقاً ، أو يزوجه ، أو يعتقه (۱) أو يحابي ، أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه (۱) .

(٢) لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه ، كالوكيل في
 قبض الدين .

(٣) أي ولكل منهما أن يحيل ويحتال ، لأنهما عقد معا وضة ، وهو يملكهما ، «ويرد بالعيب » للحظ فيما ولي فيه هو أو شريكه شراءه ، ولو رضي شريكه بلانزاع كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل ، فلشريكه إجباره عليه لأجل الربح ، مالم يفسخ الشركة ، وله أن يقر بالعيب بلا نزاع ، وبالثمن أو بعضه ، وبأجرة المنادي ونحوه ، مما هو من توابع التجارة ، وفي القواعد : الأكثر أنه يملك الإقالة للمصلحة .

(٤) بمطلق الشركة ، لأن مبناها على الوكالة والأمانة كما تقدم ، وله أن يستأجر ويؤجر ، لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان ، وله المطالبة بالأجر لهما وعليهما ، ولكل منهما أن يسافر بالمال مع الأمن ، لانصراف الإذن المطلق .

(٥) لا على مال ولا غيره ، لأن الشركة انعقدت على التجارة ، وليست هذه الأشياء تجارة ، سيما تزويج العبد ، فإنه ضرر محض إلا بإذن شريكه .

(٦) أي وليس لأحد الشريكين أن يحابي ، فيبيع بأنقص من ثمن المثل ، أو يشتري بأكثر منه ، وليس له أن يقرض ، أو يهب ، أو يقترض على الشركة ، أو=

<sup>(</sup>١) أي ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري ، مساومة ، ومرابحة ، وتولية ، ومواضعة ، كيف رأى المصلحة ، لأن هذه عادة التجار ، وله أن يقبض المبيع والثمن ، ويقبِّضهما ، لأنه مؤتمن في ذلك ، بخلاف الوكيل في قبض الثمن .

وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه (۱) وإحرازه (۲) وقبض النقد ونحوه (۳) فإن استأجر له فالأُجرة عليه (۱).

= يستدين ، أو يضارب ، أويشارك بالمال ، أو يخلطه بغيره ، أويأخذ به سفتجة ونحو ذلك ، إلا بإذن شريكه في ذلك كله ، لأنه ليس من التجارة المأذون فيها ، وله أن يبيع نساء ، ويودع ، ويرهن ، لحاجة فيهما ، لأنه من عادة التجار . وإن قيل له : اعمل برأيك ؛ ورأى مصلحة فيما تقدم ، جاز فيما يتعلق بالتجارة ، من المشاركة ونحوها ، لا العتق والقرض ونحوه .

(١) أي وعلى كل من الشريكين ، أو الشركاء : تولي ما جرت العادة واستمر العرف بتوليه ، من نشر نحو ثوب وطيه ، وختم كيس .

- (٢) أي الثوب والكيس وغيره ، من مال الشركة فيما يحرز فيه مثله .
- (٣) أي وقبض النقد من مشتر ونحوه ، لاقتضاء عقد الشركة لذلك ، وعليه فعل نحو ذلك ، مما جرت العادة بتوليه ، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف ، وهو يقتضي تولي هذه الأمور ونحوها بنفسه .
- (٤) أي فإن استأجر لشيء من ذلك ، من يفعله عنه ، فالأجرة عليه من ماله ، لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه ، وأما ما جرت العادة بأن يستنيب فيه ، فله أن يستأجر من مال الشركة لفعله ، ولو شريكه ، كنقل طعام ونحوه ، وكاستئجار غرائر شريكه لنقله فيها ، أو داره ليحرز فيها ، وليس له فعله ليأخذ أجرته ، بلا استئجار صاحبه له ، لأنه قد تبرع بما لا يلزمه ، فلم يستحق شيئا ، وإن تقاسما الدين في الذمم ، فالمذهب : لا يصح . وعنه : يصح . لأن الإختلاف لا يمنع القسمة ، كاختلاف الأعيان ، اختاره الشيخ ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وغيرهما ، وعليه : لا يرجع من توى ماله على من لم يتنو ، إذا أبرأ كل واحد صاحبه . وقال الشيخ : يجوز ولو في ذمة واحد ، وذكره ابن القيم رواية عن أحمد . وإن أبرأ من الدين لزمه في حقه ، دون حق صاحبه بلا نزاع .

## فصل (۱)

النوع (الثاني: المضاربة) (أ) من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة (أ) قال الله تعالى (وآخرون يضربون في الأرض، يبتغون من فضل الله) (أ) وتسمى قِراضاً ومعاملة (أ).

(١) أي في أحكام المضاربة ، وهي جائزة إجماعا . وكانت في عصره صلى الله عليه وسلم وأقرها ، وروي عن عمر وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود وغيرهم ، ولم يعرف لهم مخالف ، والحكمة تقتضيها ، لأن بالناس حاجة إليها ، فإن الدراهم والدنانير ، لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة ، وحكمها كالشركة ، فيما للعامل أن يفعله أولا يفعله ، وفيما يلزمه فعله ، وفي الشروط ، قال ابن القيم : المضارب أمين وأجير ووكيل ، وشريك فأمين إذا قبض المال ، ووكيل إذا تصرف فيه ، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل ، وشريك إذا ظهر فيه الربح .

(٢) أي النوع الثاني من أنواع الشركة الخمسة « المضاربة » وهذه تسمية أهل العراق .

- (٣) لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر للتجارة .
- (٤) أي يطلبون من رزق الله في المكاسب ، والمتاجر ، أو المضاربة من الضرب في المال ، وهو التصرف ، أو من ضرب كل منهما بسهم في الربح .
- (٥) فأهل الحجاز يسمونها «قراضا» من قرض الشيء ، أي قطعه ، كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله ، وسلمها له ، واقطتع له قطعة من ربحها . أو من المقارضة بمعنى الموازنة ، وأما المعاملة فمن العمل، وهو الإثجار بالماللأجل الربح ، والعامل مضارب .

وهي: دفع مال معلوم (۱) (لمتجر) أي لمن يتجر (به ببعض ربحه) أي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم (۲) فلو قال: خذ هذا المال مضاربة. ولم يذكر سهم العامل، فالربح كله لرب المال (۳) والوضيعة عليه (۱) وللعامل أُجرة مثله (۱).

<sup>(</sup>١) أي والمضاربة شرعا : دفع مال ، أي نقد مضروب ، على ما تقدم في الشركة ، وتنعقد بما يؤدي معنى الدفع ، كوديعة وعارية إذا قال ربها لمن هي تحت يده : ضارب بها مضاربة ، أو يقول : خذه بضاعة على أن لك نصف الربح مثلا . ففي حديث عائشة أنها أبضعت . « معلوم » : قدره معين ، فلا تصح بأحد هذين ، ولا بصبرة دراهم ، إذ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح .

<sup>(</sup>٢) أي من أنه يشترط فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل ، قال الموفق وغيره : من شرط صحتها تقدير نصيب العامل ، لأنه يستحقه بالشرط ، فلم يقدر إلا به . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه ، أو ما يجمعان عليه ، بعد أن يكون ذلك معلوما ، جزءا من أجزاء ، فلو سمى له كل الربح ، أو دراهم ولو معلومة ، أو جزءا مجهولا ونحوه فسدت .

 <sup>(</sup>٣) لفساد العقد ، وكذا لو قال : ولك جزء من الربح . لجهالة نصيب العامل ،
 وفي الإنصاف : فما يعود بجهالة الربح يفسد العقد بلا نزاع .

<sup>(</sup>٤) أي على رب المال وحده ، لأن العامل أمين .

<sup>(</sup>٥) وإن لم يحصل ربح ، لأنه عمل بعوض لم يسلم له ، وفي الإنصاف: وإن فسد بجهالة الربح وجب المسمى ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب ، وأوجب في الفاسد نصيب المثل ، فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله ، وإن خسر فلا شيء له ، وصوبه في الإنصاف وغيره .

وإن شرط جزءًا من الربح لعبد أحدهما ، أو لعبديهما صح ، وكان لسيده (۱). وإن شرطاه للعامل ولأُجنبي معاً ، ولو ولد أحدهما ، أو امرأته (۱) وشرطا عليه عملاً مع العامل صح (۳) وكانا عاملين (۱) وإلا لم تصح المضاربة (۱) (فإن قال) رب المال للعامل : اتجربه (والربح بيننا . فنصفان ) (۱) لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح ، فاقتضى التسوية (۱) .

<sup>(</sup>١) أي صح الشرط ، وكان الجزء المشروط في الحقيقة لسيد العبد ، لأن العبد لا يملك ، وماله لسيده ، وفي الأولى بينهما أثلاثاً لصاحب العبد الثلثان ، وفي الثانية بينهما نصفين ، كما لو لم يذكراه .

<sup>(</sup>٢) أو قريبه كأخيه ، صغيرا كان أو كبيرا ، والمراد بالأجنبي غير القن .

<sup>(</sup>٣) أي الشرط ، وكان كما لو قال : خذه فاتجر به أنت وفلان ، وما ربحتما فلكما نصفه .

<sup>(</sup>٤) أي وكان العامل المعقود معه ، والأجنبي غير القن ، عاملين في الإتجار . بالمال ، صح الشرط ، وإن قال : لك الثلثان ، على أن تعطي امرأتك نصفه . صح .

<sup>(</sup>٥) أي وإن لم يشرطا على المشروط له الجزء ـ غير عبد أحدهما ـ عملامع العامل لم تصح المضاربة ، لأن شرط جزء لغير عامل شرط فاسد ، يعود إلى الربح ، ففسد به العقد .

<sup>(</sup>٦) قولاً واحِد ، وصحت المضاربة .

<sup>(</sup>٧) كما لو قال : هذه الدار بيني وبينك . فإنها تكون بينهما نصفين ، وإن قال : قال رب المال : اتجر به ، وكل ربحه لي . فإبضاع ، لا حق للعامل فيه ، وإن قال : مضاربة . لم اتجر به وكله لك . فقرض ، لا حق لرب المال في ربحه ، وإن قال : مضاربة . لم تصح فيهما ، وهذا مذهب الشافعي ، لاشتراط ما ينافي مقتضى العقد .

<sup>(</sup>١) صح على الصحيح ، اختاره الموفق وغيره ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ولو لم يذكر نصيب العامل ، لأن الربح لا يستحقه غيرهما .

<sup>(</sup>٢) والباقي لرب المال قولا واحداً ، لأنه يستحق الربح بماله ، لكونه نماءه وفرعه ، والعامل يأخذ بالشرط ، فما شرط له استحقه ، وما بقي لرب المال بحكم الأصل ، وكذا إن قال : اتجر به ولك الثلث وربع عشر الباقي من الربح . ونحوه صح ، لأنه أجزاء معلومة .

<sup>(</sup>٣) فالأولى ما لرب المال مقدر ، وللعامل ربع أو ثلثان ، والثانية ما للعامل مقدر ، وربعه أو ثلثاه لرب المال .

<sup>(</sup>٤) كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله ( وورثه أبواه ، فلأمه الثاث ) ولو قال : أوصيت بهذه المائة لزيد وعمرو ، ونصيب زيد منها ثلاثون . كان الباقي لعمرو .

<sup>(</sup>٥) لأن الشرط يراد لأجله ، وهذا مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٦) يعني العمل في المضاربة ، فقد يشرط له جزء يسير لسهولة العمل،وقد=

وإنما تقدر حصته بالشرط (۱) بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله (۱) ويحلف مدعيه (۳) وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه (۱) (وكذا مساقاة ، ومزارعة ) إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره ، لما تقدم (۱).

= يشرط له كثير لصعوبته ، وقد يختلف باختلاف العاملين في الحذق وعدمه .

(١) أي فكان الشرط له ، قل النصيب المشروط له أو كثر ، ادعاه رب المال أو العامل .

(٢) لا بالشرط ، ولهذا لو سكت عن نصيبه ، كان له الباقي بعد المشروط لعامل .

(٣) أي مدعي كون المشروط للعامل ، وهو في هذه المسألة من استحق في الصورتين ، فإن ادعى العامل الجزء المشروط أنه شرط له ، حلف ، أو ادعى رب المال أنه للعامل مثلا إذا كان قليلا ، حلف وصار للعامل ، فهي للعامل في الحالتين القليلة والكثيرة .

(٤) فلو قال : شرطت لي نصف الربح . وقال المالك : بل ثلثه . فالقول قول المالك ، لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له ، والقول قول المنكر .

(٥) أي وكذا حكم مساقاة ، وحكم مزارعة ، القول قول المالك بيمينه ، إذا اختلف رب المال والعامل ، في الجزء المشروط للعامل أو قدره ، لما تقدم من أنهما إذا اختلفا في المضاربة لمن الجزء المشروط ؟ فهو لعامل ، قليلا كان أو كثيرا ، لأنه يستحقه بالعمل ، وهو يقل ويكثر ، وإنما تقدر حصته بالشرط ، وقاسوهما عليها لأن العامل في كل منها إنما يستحق بالعمل .

( ومضاربة ) كشركة عنان فيما تقدم (۱) وإن فسدت فالربح لرب المال ، وللعامل أُجرة مثله (۲) وتصح مؤقتة ، ومعلقة (۳)

(١) أي مما يجوز للعامل أن يفعله من بيع ، وشراء ، وقبض ، ومطالبة ، وحوالة ، ورد بعيب ، وغير ذلك ، وما لا يجوز له من مكاتبة رقيق ، أو تزويجه ، أو عتقه ، ونحو ذلك ، وفيما يلزمه فعله كنشر ثوب ، وطيه ونحوه ، وفي الشروط صحيحة كانت أو فاسدة ، لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى ، وما امتنع في الأخرى ، قال في الإنصاف : ولا خلاف في أن حكمهما واحد فيما ذكروا .

(٢) أي وإن فسدت المضاربة فالربح لرب المال ، لأنه نماء ماله ، وللعامل أجرة مثله ، لأنه إنما يستحق بالشرط ، فإذا فسدت فسد ، خسر المال أو ربح ، لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى ، وتصرفه نافذ ، للإذن فيه ، وهذا مذهب الشافعي وغيره ، وتقدم قول الشيخ – في الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به — : أن الأصح أن يكون بينهما على قدر النفعين ، بمعرفة أهل الخبرة ، وبه حكم عمر ، إلا أن يتجر على غير وجه العدوان ، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه ، فتبين مال غيره ، فهنا يقتسمان الربح بلا ريب .

(٣) أي وتصح المضاربة مؤقتة ، بأن يقول رب المال : ضاربتك على هذه الدراهم سنة ، أو نحو ذلك ، لأنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع ، فجاز توقيته بالزمان ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وتصح معلقة بشرط عند الجمهور ، كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا المال على كذا ، أو إذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة . ونحو ذلك ، لأنه إذن في التصرف ، فجاز تعليقه على شرط مستقبل ، وإن قال : ضارب بالدين الذي عليك . فقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة . وعن أحمد : تصح ، نصره ابن القيم في الأعلام .

( ولا يضارب ) العامل ( بمال لآخر ، إن أضر الأول ، ولم يرض ) (۱) لأنها تنعقد على الحظ والنماء ، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه (۱) وإن لم يكن فيها ضرر على الأول ، أو أذن جاز (۱) ( فإن فعل ) بأن ضارب لآخر ، مع ضرر الأول ، بغير إذنه ( رد حصته ) من ربح الثانية ( في الشركة ) الأول (۱) لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول (۱) ولا نفقة لعامل إلا بشرط (۱) .

<sup>(</sup>١) وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب زمانه ، فيشغله عن التجارة في الأول ، أو الأول كثيرا ، ومتى اشتغل عنه بغيره انقطع عن بعض تصرفاته ، فيحرم إن لم يأذن .

<sup>(</sup>٢) كما لو أراد التصرف بالغبن ، وحكى الموفق وغيره جوازه عن أكثر الفقهاء ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٣) قال الموفق : بغير خلاف .

<sup>(</sup>٤) فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ، ويؤخذ نصيب العامل ، فيضم لربح المضاربة الأولى ، ويقتسمه مع ربها على ما اشترطاه .

<sup>(</sup>٥) فكان بينهما ، كربح المال الأول ، هذا المذهب ، وقال الموفق : النظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح الثانية شيئا ، لأنه إنما يستحق بمال أو عمل ، وليس له في الثانية مال ولا عمل ، وتعدي العامل لا يوجب عوضا ، واختاره الشيخ وغيره .

<sup>(</sup>٦) أي ولا نفقة لعامل في مال المضاربة ، ولو مع السفر ، لأنه دخل على العمل =

(ولا يقسم) الربح (مع بقاءِ العقد) أي المضاربة ( إلا باتفاقهما) (۱) لأن الحق لا يخرج عنهما (۱) والربح وقاية لرأس المال (۱) أو إن تلف رأس المال (۱) أو) تلف ( بعضه ) قبل التصرف ، انفسخت فيه المضاربة (۱) كالتالف قبل القبض (۱) .

= بجزء ، فلم يستحق غيره إلا بشرط ، قال الشيخ وابن القيم وغيرهما : أو عادة فيعمل بها ، فأقاموا العادة مقام الشرط أيضا ، قال في الإنصاف : وهو قوي في النظر ، فإن شرطها له وأطلق ، فله جميع نفقته ، من مأكول ، وملبوس ، بالمعروف وإن قدرها له فحسن ، قطعا للمنازعة ، وإن اختلفا ، فنفقة مثله عرفا ، وإن كان معه مال لنفسه أو غيره ، فعلى قدر المالين ، إلا أن يكون قد شرط له من ماله ، مع علمه بذلك .

- (١) أي على قسمة الربح ، وصرح في الإقناع والمنتهى بالتحريم .
  - (٢) أي المتضاربين ، فاعتبر اتفاقهما على القسمة .
- (٣) أي فلا يجبر ربه على القسمة ، لأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح ، ولا يجبر العامل لأنه لا يأمن أن يلزمه ما أخذه ، في وقت لا يقدر عليه ، وإن اتفقا على قسمه أو قسم بعضه جاز ، لأنه ملكهما كالشريكين .
- (٤) أي قبل التصرف ، ثم اشترى سلعة للمضاربة ، فهي له وثمنها عليه ، إلا أن يجيزه رب المال ، وفي الفروع هو كفضولي .
- (٥) قال في الإنصاف : بلا نزاع أعلمه وكان رأس المال الباقي ، لأنه مال هلك على جهته ، قبل التصرف فيه .
  - (٦) أي أنه تنفسخ فيه المضاربة قولا واحدا .

وإن تلف (بعد التصرف) جبر من الربح (" لأنه دار في التجارة ، وشرع فيما قصد بالعقد ، من التصرفات المؤدية إلى الربح (" ( أو خسر ) في إحدى سلعتين ، أو سفرتين ( جبر ) ذلك ( من الربح ) أى وجب جبر الخسران من الربح " ولم يستحق العامل شيئاً إلا بعد كمال رأس المال (" لأنها مضاربة واحدة (قبل قسمته ) ناضًا (").

<sup>(</sup>١) أي وإن تلف رأس المال بعد التصرف ، أو تلف بعضه بعد التصرف ، جبرت الوضيعة من ربح باقيه ، قبل قسمته .

<sup>(</sup>٢) أي ولا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس المال .

<sup>(</sup>٣) أي ربح باقيه قبل قسمته ، وكذا لوتعيبت سلعة ، أو نزل السعر ونحو ذلك ، فمهما بقي العقد على رأس المال ، وجب جبر خسرانه من ربحه ، وسواء كان الربح والخسران في مرة أو الربح في مرة ، والخسران في أخرى .

<sup>(</sup>٤) قال الموفق وغيره: بلا خلاف. لأن الربح هو الفاضل من رأس المال ، وما لم يفضل فليس بربح ، وفي الإنصاف: ليس للمضارب ربح حتى يستوفي وأس المال بلا نزاع ، وإن ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال بلا نزاع . اه ، وذلك لأن الربح وقاية لرأس المال ، ورب المال شريكه ، فلم يكن له مقاسمة نفسه ، ولأن ملكه غير مستقر عليه ، فإن أذن جاز ، لأن الحق لا يخرج عنهما .

 <sup>(</sup>٥) أي فلم يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه .

<sup>(</sup>٦) أي فالوضيعة تجبر من ربح باقيه قبل قسمة المال ناضا أي نقدا ، والنض الإظهار ، والدرهم والدينار كالناض فيهما ، أو إنما سمي ناضا إذا تحول عينا، بعد أن كان متاعا .

(أو تنضيضه) مع محاسبته (۱) فإذا احتسبا ، وعلما ما لهما ، لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله (۲) تنزيلا ً للتنضيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة (۳) وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين ، فطلب رب المال تنضيضه ، لزم العامل (۱) .

- (٢) فهذا الحساب الذي هو كالقبض ، تكون المضاربة بعده ابتداء مضاربة ثانية ، كما لو قبضها منه ، ثم ردها إليه .
- (٣) والمقاسمة لا يجبر الخسران بعدها مما قبلها ، والمذهب أنه يملك حصته من الربح بالظهور قبل القسمة ، ومقتضاه أنه إذا وجد وجب أن يملكه ، وعنه بها وعنه : بالمحاسبة بحكم الشرط ، والتنضيض ، والفسخ قبل القسمة والقبض . اختاره الشيخ وغيره ، ويستقر ملكه بالمقاسمة ، وبالمحاسبة التامة .
- (٤) أي وإذا انفسخ عقد المضاربة والمال عرض ، فإن رضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه ، ويدفع حصته جاز ، ما لم يقصد حيلة ليختص بالربح ، وإن طلب تنضيضه لزم العامل ، فيجبر على بيع العرض ، وقبض ثمنه حيث لم يرض المالك ، لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه ، وهو مذهب الشافعي ، وصوبه في الإنصاف ، وإن كان دينا وجب تقاضيه كله ، وكذا لو كان رأس المال =

<sup>(</sup>١) أي أو قبل تصفيته بأن يرد نقدا ، مع محاسبته حسابا كالقبض ، حتى لو شاء صاحب المال قبضه ، وأما قبل ذلك فالوضيعة إذا حصلت تحسب من الربح ، ولا يستحق شيئا قبل كمال رأس المال ، قال أحمد : إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ، ثم يرده إليه ، فيقول : اعمل في هذا . فما ربح بعد ذلك لا يجبر منه ، وأما ما لا يدفع ، فحتى يحتسبا حسابا كالقبض . قيل له : يحتسبان على المتاع ؟ قال : لا يحتسبان إلا على الناض ، لأن المتاع قد ينحط سعره ، وقد يرتفع .

وتبطل بموت أحدهما<sup>(۱)</sup> فإن مات عامل ، أو مودع ، أو وصي ونحوه <sup>(۱)</sup> وجهل بقاء ما بيدهم ، فهو دين في التركة <sup>(۳)</sup> لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب <sup>(۱)</sup> ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك ، وخسران <sup>(۱)</sup>

= دراهم فصار دنانير أو عكسه ، فهو كالعرض ، وذكر ابن عقيل أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضا ، بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال ، وحتى يعلم رب المال أنه أراد الفسخ كما تقدم ، وإن طلب العامل البيع فأبي رب المال ، أجبر إن كان فيه ربح ، بلا خلاف وإلا فلا .

(١) أي المتضاربين ، وبجنونه ، وبالحجر عليه للسفه ، وبالفسخ من أحدهما، قال أحمد : إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ويشتري إلا بإذن الورثة . وتقدم أنها عقد جائز .

- (٢) كوكيل ، وأجير ، وعامل وقف ، وناظره ، ونحوه .
- (٣) لأن الأصل بقاء المال بيد الميت ، واختلاطه بجملة التركة ، ولا سبيل إلى معرفة عينه ، فكان دينا ، وصاحبه أسوة الغرماء ، وفي الفروع : لو مات وصي ، وجهل مال موليه ، يتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة ، قال الشيخ : هو في تركته .
- (٤) أي فتعلق بذمته ، وإذا أراد مالك تقرير وارث ، فمضاربة مبتدأة ، ولا
   يبيع عرضا بلا إذن ، ووارث المالك كهو ، فيتقرر ما لمضارب .
- (٥) قال الموفق: بغير خلاف. لأنه متصرف في مال غيره بإذنه ، على وجه لا يختص بنفعه ، كالوكيل ، ويقبل قوله فيما يدعى عليه من خيانة أو تفريط بلا خلاف ، ويقبل قوله في قدر رأس المال ، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه ، لأنه يدعى عليه قبض شيء وهو ينكره ، وفي الإنصاف : إن قال ربحت ألفاً ، ثم =

وما يذكر أنه اشتراه لنفسه، أو للمضاربة ، لأنه أمين (۱) والقول قول رب المال في عدم رده إليه (۲) .

- (١) ولأن الإختلاف هنا في نية المشتري ، وهو أعلم بما نواه ، ولا يطلع عليه أحد سواه ، فقبل قوله بلا خلاف ، ومثله شريك عنان ، ووجوه .
- (٢) بيمينه ، لأنه منكر ، والعامل قبض المال لنفع له فيه ، وتقدم أن الأصل عدم القبض ، والعامل يدعيه ، والقاعدة مطردة أن « البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر » لترادف الأخبار بذلك .

<sup>=</sup> خسرتها . أو : هلكت . قبل قوله بلا نزاع ، وإن قال : غلطت ، أونسيت . لم يقبل ، وعنه : يقبل . قال أبو بكر : وعليه العمل . ومحل ذلك كله ما لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك ، وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف البينة كما تقدم .

## فصــل (۱)

( الثالث شركة الوجوه ) (٢) سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي جاههما ، والجاه والوجه واحد (٢) .

وهي : أَن يشتركا على ( أَن يشتريا في ذمتيهما ) من غير أَن يكون لهما مال(بجاههما<sup>(ئ)</sup> فما ربحا)ه (ف)هو (بينهما) على ما شرطاه <sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) أي في بيان أحكام شركة الوجوه ، وهي جائزة ، إذ معناها وكالة كل منهما صاحبه في الشراء ، والبيع ، والكفالة بالثمن ، وكل ذلك صحيح ، لاشتمالها على مصلحة من غير مفسدة .

 <sup>(</sup>٢) أي النوع الثالث من أنواع الشركة الخمسة ، شركة الوجوه ، يعني الشركة بالوجوه .

<sup>(</sup>٣) يقال : فلان وجيه . أي ذو جاه ، والجاه : القدر ، والمنزلة .

<sup>(</sup>٤) بثقة التجار بهما ، على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين ، أو أثلاثا ، أو نحو ذلك على ما يتفقان عليه ، ويبيعان ذلك .

<sup>(</sup>٥) من تساو وتفاضل ، لخبر « المؤمنون على شروطهم » ولأن عقدها مبني على الوكالة ، فيتقيد بما أذن فيه .

سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه ، أو جنسه ، أو وقته أو  $(^{(1)})$  فلو قال : ما اشتريت من شيء فبيننا . صح $(^{(1)})$  و كل واحد منهما و كيل صاحبه  $(^{(1)})$  و كفيل عنه بالثمن  $(^{(1)})$  لأن مبناها على الو كالة والكفالة  $(^{(1)})$  ( والملك بينهما على ما شرطاه  $(^{(1)})$  لقوله عليه السلام « المؤمنون عند شروطهم  $(^{(1)})$  .

- (٤) فيلزمه قضاء نصيبه .
- (٥) والوكيل يسلم ثمن المبيع ويستلمه ، والكفيل يسلم مكفولا به .
- (٦) بينهما نصفين ، أو أقل أو أكثر ، وما يشتريه أحدهما بينهما بالنية ،
   صوبه في تصحيح الفروع . وكذا في شركة العنان .
  - (٧) ثابتون عليها ، ولعموم (أوفوا بالعقود) وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) أي سواء عين أحد الشريكين لصاحبه ما يشتريه ، أو عين جنسه ، أو قدره أو قيمته ، أو لم يعين شيئا من ذلك ، لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة ، لا الداخلة في ضمن الشركة .

<sup>(</sup>٢) أي العقد ، قال أحمد — في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما ، على أن ما يشتريه كل واحد منهما فهو بينهما — فهو جائز ، وكانت شركة صحيحة . ولأ نهما اشتركا في الإبتياع ، وأذن كل واحد منهما للآخر فيه فصح ، وكانا يتبايعانه بينهما ، كما لو ذكرا شرائط الوكالة ، ولا يعتبر ذكر شروط الوكالة ، لأنهما دخلا في ضمن الشركة ، بدليل المضاربة ، وشركة العنان .

 <sup>(</sup>٣) أي في شراء نصف المتاع ، بنصف الثمن ، وكذا بيعه ، فيستحق الربح
 في مقابلة ملكه الحاصل في المبيع .

(والوضيعة على قدر ملكيهما) (۱) كشركة العنان ، لأنها في معناها (۱) (والربح على ما شرطاه) كالعنان (۱) وهما في تصرف كشريكي عنان (۱) .

( الرابع شركة الأبدان ) (٥) وهي ( أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما ) أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما (١)

(۱) أي فيما يشتريانه ، فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ، ومن له الثلث فعليه ثلثها ، سواء كان الربح بينهما كذلك أولا ، ولأن الوضيعة عبارة عن نقص رأس المال ، وهو مختص بملاكه ، فيوزع بينهم على قدر الحصص .

(٢) في أن الخسران على قدر المال بالحساب ، لأن شركة الوجوه في معنى شركة العنان ، فأعطيت حكمها ، وتقدم أنها على قدر المال بلا خلاف .

(٣) أي شركة العنان ، من ربع ، أو ثلث ، أو غيره ، لما تقدم من أن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار ، وأبصر بالتجارة من الآخر ، ولأنها منعقدة على عمل وغيره ، فكان ربحها على ما شرطاه .

(٤) أي وشريكا الوجوه في التصرف ــ بنحو بيع ، وإقرار ، وخصومة ، وغير ذلك ــ كشريكي عنان فيما يجب لهما وعليهما ، وفيما يجوز ، ويمتنع ، وشروط ، وسائر ما تقدم ، وأيهما عزل صاحبه انعزل ، لأنه وكيله .

(٥) أي شركة بالأبدان فحذفت الباء ثم أضيفت ، لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال ، لتحصيل المكاسب ، وسميت بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما ، وهي نوعان .

(٦) فقد شرك النبي صلى الله عليه وسلم بين عمار ، وسعد ، وابن مسعود=

فما رزق الله فهو بينهما (() فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ) (() ويطالبان به (()) لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك (() وتصح مع اختلاف الصنائع ، كقصار مع خياط (ه) ولكل واحد منهما طلب الأجرة (() وللمستأجر دفعها إلى أحدهما (()) .

<sup>=</sup> كما سيأتي ، فما تقبلاه في ذممهما من عمل ــ كحدادة ، وقصارة ، وخياطة ــ صح ، وكذا لو قال أحدهما : أنا أتقبل ، وأنت تعمل ، والأجر بيننا . صح .

<sup>(</sup>١) أي عِلى ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل ، لأن العمل يستحق به الربح ، وقد يتفاضلان في العمل ، فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به .

<sup>(</sup>٢) لتضمن الشركة ذلك ، أي فما تقبله أحدهما من عمل - يصير في ضمانهما - يلزمهما فعله .

<sup>(</sup>٣) أي ويطالب كل واحد منهما بما تقبل شريكه من أعمال الشركة .

<sup>(</sup>٤) أي ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه ، فإن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان .

<sup>(</sup>٥) أو حد اد ، أو نجار ، فيما يتقبلان في ذممهما من عمل ، لأنهم اشتركوا في مكسب مباح فصح ، كما لو اتفقت الصنائع ، فإنها تصح قولا واحدا .

<sup>(</sup>٦) أي أجرة عمل تقبله هو أو صاحبه .

 <sup>(</sup>٧) ويبرأ من الأجرة بالدفع لأحدهما ، لأن كل واحد منهما كالوكيل عن
 الآخر .

ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن (() ( وتصح ) شركة الأبدان ( في الاحتشاش ، والاحتطاب (() وسائر المباحات ) كالثمار المأخوذة من الجبال (() والمعادن (() والتلصص على دار الحرب (() لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله (() قال: اشتركت أنا ، وسعد ، وعمار ، يوم بدر (() فلم أجيء أنا وعمار بشيء ، وجاء سعد بأسيرين (())

- (٢) والإصطياد ، والإغتنام ، والحمل ونحوه ، وهذا النوع الثاني ، قال أحمد: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ، وليس لهم مال ، مثل الصيادين ، والحمالين ، والنخالين . واحتج بقصة سعد وصاحبيه .
  - (٣) كالعسل ، للخبر ، فإنما اغتنامهم من قبيل المباحات .
  - (٤) أي وتصح شركة الأبدان في استخراج المعادن ، وهي من المباحات .
    - (٥) كسلب من يقتلانه بدار حرب وغيره .
- (٦) يعني ابن مسعود رضي الله عنه ، فإنه إذا أطلق اسم عبد الله لم ينصرف إلا عليه .
  - (٧) وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان .
- (٨) ومثل هذا لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أقرهم ،
   ونقل أنه قال « من أخذ شيئا فهو له » فكان ذلك من قبيل المباحات .

<sup>(</sup>١) كالوكيل ، وتضيع عليهما ، لأن كل واحد منهما وكيل الآخر في المطالبة والقبض ، وإن فرط أو تعدى فعليه وحده ، لانفراده بما يوجب الضمان .

قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم (۱) ( وإن مرض أحدهما فالكسب ) الذي عمله أحدهما ( بينهما ) (۲) احتج الإمام بحديث سعد (۳) و كذا لو ترك العمل لغير عذر (۱) ( وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ) (۵) .

(١) فدل على جواز شركة الأبدان ، ولأن العمل أحد جهتي المضاربة ، فصحت الشركة عليه كالمال .

(٢) على ما شرطاه ، نص عليه ، وقد سئل عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان ، فيأتي أحدهما بشيء ، ولا يأتي الآخر بشيء ؟ قال : نعم ، هذا بمنزلة حديث سعد .

(٣) وعمار وابن مسعود ، حيث اشتركوا ، فجاء سعد بأسيرين ، وأخفق الآخران ، وأقرت شركتهم ، ولأن العمل مضمون عليهما معاً ، وبضمانهما له وجبت الأجرة ، فتكون لهما ، كما كان الضمان عليهما ، ويكون العامل عونا لصاحبه في حصته ، ولا يمنع ذلك استحقاقه .

(٤) أي بأن كان حاضرا صحيحا ، فالكسب بينهما على ماشرطاه ، وقال الموفق وغيره : ويحتمل أنه إذا ترك العمل لغير عنر ، أن لايشارك صاحبه في أجرة ما عمله دونه ، لأنه إنما شاركه ليعملا جميعا ، فإذا ترك أحد هما العمل ، فما وفي بما شرط على نفسه ، فلم يستحق ما جعل له في مقابلته ، وإنما احتمل ذلك فيما إذا تركه لعذر ، لأنه لايمكن التحرز منه .

(٥) أي وإن طالب المريض الصحيح بأن يقيم مقامه من يعمل معه لزمه ذلك ، ويلزم غير العارف منهما بعمل ما تقبله شريكه أن يقيم مقامه في العمل ، ليحصل المقصود لكل من الشريكين .

لأنهما دخلا على أن يعملا "فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه "توفية للعقد بما يقتضيه "وللآخر الفسخ وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وأ وإن أجَّراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها ، وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه ()

<sup>(</sup>١) أي بأبدانهما في نوعيها ، من تقبل عمل بأبدانهما في ذممهما ، أو تملك مباح .

 <sup>(</sup>۲) من يعمل ، لدخولهما في الشركة على ذلك ، و« مقامه » بضم الميم ،
 ويجوز الفتح ، بخلاف نحو : قام زيد مقام عمرو ، فبالفتح لاغير .

<sup>(</sup>٣) من لزوم العمل مع شريكه .

 <sup>(</sup>٤) أي فإن امتنع المريض ونحوه من أن يقيم مقامه فللآخر فسخ الشركة ،
 بل له فسخها وإن لم يمتنع ، لأنها غير لازمة .

<sup>(</sup>٥) لأنه نوع من الإكتساب ، والدابتان آلتان ، فأشبها الأداة ، وتقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتيهما .

<sup>(</sup>٦) أي وإن أجرَّرا الدابتين بأعيانهما على حمل شيء ، بأجرة معلومة ، واشتركا على ذلك ، لم تصح الشركة ، ولكل واحد منهما أجرة دابته ، لأنه لم يجب ضمان الحمل في ذممهما ، وإنما استحق المكثري منفعة البهيمة .

<sup>(</sup>٧) أنصافاً ، أو أثلاثا أو نحوه ، نص عليه ، وقال ــ فيمن دفع فرسه على النصف من الغنيمة ــ أرجو أن لا يكون به بأس ، وقال ــ فيمن دفع عبده إلى رجل ليكتسب عليه ، ويكون له ثلث ذلك ، أو ربعه ــ فجائز ، وكذا إن دفع=

= غزلا إلى رجل لينسجه ، أوثوبا إلى خياط ليفصله ويبيعه ، ولأن الدابة ونحوها عين تنمي بالعمل عليها ، فصح العقد ببعض نمائها ، كالدراهم ، والدنانير ، وكالشجر في المساقاة ، والأرض في المزارعة ، وإن اشترك ثلاثة ، من أحدهم دابة ، ومن آخر راوية ، ومن آخر العمل ، على أن ما رزق الله بينهما صح ، وهذا قول الشافعي ، وإن جمعا بين شركة العنان ، والوجوه ، والأبدان صح .

قال الشيخ وغيره: وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان، والوجوه، والمساقاة، والمزارعة، ونحوها مما يسوغ فيه الإجتهاد. قال: وتصح شركة الشهود: واقتصر عليه في الفروع، قال الشيخ: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان الجعل على عمل في الذمة، وإن كان على شهادة بعينه فوجهان، قال: والأصح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرا في العدالة وغيرها، وقال أيضا: إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم، وشهد، شاركه الآخر، وإن لم يعمل، فهي شركة أبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة، وشركة الدلالين تصح عند بعضهم. وقال: نص أحمد على جوازها، وذكر الموفق قياس المذهب جوازها، وصوبه في الإنصاف.

قال الشيخ: ووجه صحتها أن بيع الدلال وشراءه ، بمنزلة خياطة الخياط، وتجارة التاجر ، وسائر الأجراء المشتركين ، لكل منهم أن يستنيب ، وإن لم يكن للوكيل أن يوكل ، ومأخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة ، وسائر الصناعات من باب الإجارة ، وليس الأمر كذلك ، ومحل الخلاف في الإشتراك في الدلالة التي فيها عقد ، فأما مجرد النداء ، والعرض ، وإحضار الزبون ، فلا خلاف في جوازه ، وتسليم الأموال إليهم ، مع العلم بالشركة إذن لهم ، وإن باع كل واحد ما أخذ ، ولم يعط غيره ، واشتركا في كسب ، جاز في أظهر الوجهين ، كالمباح ، ولئلا تقع منازعة .

(الخامس شركة المفاوضة) ((المخامس شركة المفاوضة) (المغامس شركة المفاوضة) (المفاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة) (المبيعاً وشراء ومضاربة وتوكيلاً وابتياعاً في الذمة ومسافرة بالمال وارتهاناً وضمان ما يرى من الأعمال (المفاوع يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح (المفاوضيعة بقدر المال) لما سبق في العنان (المفاوضيعة بقدر المال) لما سبق في العنان (المفاوضيعة بقدر المال) لما سبق في العنان (المفاوضيعة بقدر المال) الما سبق في العنان (المفاوضيعة بقدر المال المفاوضية المفاوضية المفاوضية بقدر المال (المفاوضية المفاوضية المفاو

<sup>(</sup>١) المفاوضة لغة الإشتراك في كل شيء ، كالتفاوض ، والمساواة ، والمجاراة في الأمر .

<sup>(</sup>٢) أي وشركة المفاوضة شرعا قسمان ، أحدهما صحيح ، وهو نوعان « الأول » تفويض كل من المشتركين ، اثنين فأكثر ، إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة ، وهو الجمع بين عنان ، ووجوه ، ومضاربة ، وأبدان ، فتصح ، لأن كل واحد منها يصح منفردا ، فصح مع غيره ، كحالة الإنفراد .

 <sup>(</sup>٣) قال في الإنصاف وغيره: فهذه شركة صحيحة ، لأنها لا تخرج عن شركة العنان ، والوجوه ، والأبدان ، وجميعها منصوص على صحتها .

<sup>(</sup>٤) لأنها لا تخرج عن أنواع الشركة التي تقدمت ، وهذا النوع الثاني .

<sup>(</sup>٥) كما تقدم ، وقال الشيخ : وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر ، وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع ، طالبهم إما بما زاد في العمل ، وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله ، وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز .

<sup>(</sup>٦) وهو أن الخسران على قدر المال بالحساب ، سواء كان التلف أو النقصان في الثمن أو غير ذلك ، وأما في المضاربة فعلى المال .

( فإن أدخلا فيها كسباً أو غرامة نادرين ) (() كوجدان لقطة ، أو ركاز ، أو ميراث ، أو أرش جناية (۲) ( أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه (۳) فسدت ) لكثرة الغرر فيها (۱) ولأنها تضمنت كفالة وغيرها ، مما لا يقتضيه العقد (۵) .

<sup>(</sup>١) فسدت ، لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ، وهذا هو القسم الثاني من قسمي شركة المفاوضة .

<sup>(</sup>٢) أو مهروط، ، أو هبة ، أو وصية ، أو غير ذلك من الأكساب النادرة .

<sup>(</sup>٣) كضمان عارية ، وقيمة مثلف ، وكتفريط ، وتعدد بيع فاسد .

<sup>(</sup>٤) ولأنها شركة معاوضة ، وقد يلزم الشريك فيها مالا يقدر الشريك عليه .

<sup>(</sup>٥) ففسدت ، وقيل : شركة المفاوضة أن يقول : أنت شريك لي في كل ما يحصل لي ، بأي جهة كانت ، من إرث أو غيره ، والمنصوص أنه لا يصح ، ولكل منهما ربح ماله ، وأجرة عمله ، وما يستفيده له ، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه ، وضمانه عن الغير .

## باب المساقاة (١)

من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز (٢) وهي : دفع شجر له ثمر مأْكول \_ ولو غير مغروس \_ إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه ، بجزء معلوم له من ثمره (٣) ( تصح ) المساقاة (على شجر له ثمر يؤكل) من نخل وغيره (٤) .

<sup>(</sup>١) أي والمزارعة ، والأصل في جوازها السنة والإجماع ، أما السنة فيأتي أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، ثم عاملهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ولم ينكر ، فكان إجماعا ، وقال الشيخ : هما آصل من المؤاجرة ، وأقرب إلى العدل والأصول ، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم ، بخلاف المؤاجرة ، فإن صاحب الأرض تسلم له الأجرة ، والمستأجر قد يحصل له زرع ، وقد لا يحصل ، والصحيح جوازها ، وسواء كانت الأرض مقطعة أم لا .

<sup>(</sup>٢) أي لأن السقي أهم أمر المساقاة بالحجاز ، وحاجة شجرهم إلى السقي أكثر مشقة ، لأنهم يسقون من الآبار بالنضح ، فسميت بذلك .

<sup>(</sup>٣) أي والمساقاة شرعا: دفع شجر مغروس ، معلوم للمالك والعامل – ولو كان الشجر غير مغروس – مع أرض ، ليغرسه فيها ، ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه ، حتى يثمر ، بجزء مشاع ، معلوم لهما ، من ثمر ذلك الشجر عينه ، أو بجزء من الشجر ، أو من الشجر والثمر ، كالمزارعة ، ويأتي .

<sup>(</sup>٤) أي تصح المساقاة على شجر مغروس ، معلوم للمالك والعامل ، برؤية =

لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه (۱) وقال أبوجعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم (۱).

<sup>=</sup> أوصفة ، له ثمر يؤكل ، من نخل وغيره ، كالكرم ، والرمان ، والجوز ، واللوز ، والزيتون ، وغيرها ، لمن يعمل عليه ، ويقوم بمصلحته ، بجزء مشاع معلوم ، من الثمرة .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها ، على أن يعملوها من أموالهم ، ولهم شطر ثمرها ، أي نصفه ، ولأحمد: دفع خيبر – أرضها ونخلها – مقاسمة على النصف . فدل على صحة المساقاة . وقال ابن القيم: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة ، من ثمر أو زرع ، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ، واستمر على ذلك إلى حين وفاته ، ولم ينسخ ألبتة ، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه ، وليس من باب المؤاجرة ، بل من باب المؤاجرة ، بل من باب المشاركة ، وهو نظير المضاربة سواء.

 <sup>(</sup>٢) ذكره في المغني . وأبو جعفر : محمد ، بن علي ، بن الحسين ، بن علي ،
 ابن أبى طالب ، ثقة فاضل توفى سنة ١١٥ هـ .

وقال قيس بن مسلم عنأبي جعفر : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع ، وزارع علي ، وسعد بن مالك ، وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز ، والقاسم ، وعروة ، وآل أبي بكر ، وآل علي ، وآل عمر . وعن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي =

يعطون الثلث أو الربع . (۱) ولا تصح على ما لاثمر له كالحور (۱۲ أو له ثمر غير مأكول ، كالصنوبر ، والقرظ (۲۱ .

= بكر، وعمر، وعثمان، على الثلث، والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا . رواه ابن ماجه، وذكر البخاري آثاراً كثيرة عن السلف توجب أنه لم ينقل خلاف في الجواز، وتمسك بذلك الجمهور، وعليه عمل المسلمين في سائر الأمصار، قال الموفق: وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم، واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجماع، وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه، ولا يمكنهم الإستثجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم، ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين، وتحصيل لمصلحة الفئتين.

- (۱) أي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه أهل خيبر الشطر ، والثلث ، والربع ، وهذا أمر صحيح مشهور ، قد عمل به صلى الله عليه وسلم ، ثم خلفاؤه ، ثم أهلوهم ، ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا ، فدل على مادل الحديث عليه من وجوب بيان الجزء المساقي عليه ، من نصف ، أو ربع ، أو غيرهما من الأجزاء المعلومة ، وأنها لا تجوز على مجهول ، وأن قوله : وثمر . عام في كل ثمر ، ولا تكاد بلد ذات أشجار تخلو من شجر غير النخل ، وللدارقطني : بشطر ما يخرج من النخل والشجر ، ولأنه يشبه النخل ، والحاجة تدعو إلى المساقاة عليه كالنخل ، وأكثر لكثرته ، فأشبه النخل .
- (۲) معرب كوز ، وكالصفصاف ، والسرو ، والوَرْد ، لأنه ليس منصوصة عليه ، ولا نه معنى المنصوص عليه ، ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة ، وهو لا ثمر له .
- (٣) الصنوبر شجر جبلي، ومنه : الأرْزُ ، ثمره غير مأكول . و « القرظ» محركة =

(و) تصح المساقاة أيضاً (على) شجر ذي (ثمرة موجودة) لم تكمل، تنمى بالعمل (۱) كالمزارعة على زرع ثابت لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى (۱) (و) تصح أيضاً (على شجر يغرسه) في أرض رب الشجر (ويعمل عليه حتى يثمر) (۱) .

- (١) أي تزيد به الثمرة كالتأبير ، والسقي ، وإصلاح الثمرة ، هذا المذهب ، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي .
- (٢) لأنه صلى الله عليه وسلم نص على المساقاة على الثمرة المعدومة بجزء منها ، فالموجودة النامية بالعمل بطريق الأولى ، فإن بقي من العمل مالا تزيد به الثمرة ، كالجذاذ ونحوه ، فقال الموفق وغيره : لا تصح المساقاة عليه بغير خلاف .
- (٣) أو ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر ، إلى مدة يحمل قيها غالبا بجزء من الثمرة ، قال الموفق : صح ، لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ، وذلك لايمنع الصحة . قال : والحكم فيما إذا ساقاه على شجر يغرسه ، كالحكم=

<sup>=</sup> ورق السلم ، أوثمر السنط ، فلاتصح المساقاة عليه ، وقال الموفق : ما لا ثمر له ، أوله ثمر غير مقصود ، فلا تجوز المساقاة عليه ، وبه قال مالك والشافعي ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنه غير منصوص عليه ، ولأنها إنما تجوز بجزء من الثمرة ، وهذا لا ثمرة له ، إلا أن يكون مما يقصد ورقه أو زهره ، كالتوت ، والورد ، فالقياس يقتضي جواز المساقاة عليه لأنه في معنى الثمر ، والمساقاة عليه بجزء منه ، وصوبه في الإنصاف ، وفي الإقناع ، وعلى قياسه شجر له خشب يقصد ، كحور ، وصفصاف ، وأما مالاساق له كالقطاني ، والمقاثي ، فإن قيل : كالشجر ، صحت المساقاة عليه ، أو كالزرع فمزارعة ، صرح به ابن رجب وغيره .

احتج الإمام بحديث خيبر (۱) ولأن العوض والعمل معلومان فصحت ، كالمساقاة على شجر مغروس (۱) ( بجزء من الثمرة ) مشاع معلوم ، وهو متعلق بقوله : تصح . (۱) فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما (۱) أو آصعاً معلومة (۵) .

- (١) أي في الزرع والنخل كما تقدم .
- (٢) بالسنة والإجماع ، فصح على هذا الحكم ، واختاره الشيخ وغيره .
- (٣) أي المساقاة على شجر له ثمر يؤكل ، وما عطف عليه ، وهو من شرط صحة المساقاة ، فإنه لابد من تقدير نصيب العامل بجزء معلوم من الثمرة ، كالثلث والربع لما تقدم من الأخبار ، وسواء قل الجزء أو كثر ، ولا شيء للعامل من غير الثمرة ، كالجريد والليف ، والورق ونحوه .
- (٤) لم تصح ، لاختصاص أحد هما به دون الآخر ، والعامة تسميه « النفاه » وكذا لو شرط عليه عملا في غير السنة ، أو في غير الشجر الذي ساقاه عليه ، لأن موضوع المساقاة : أن يعمل في شجر معين ، بجزء مشاع من ثمرته ، في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل .
- (٥) أو جعل له آصعا معلومة ، كعشرة مثلاً لم تصح ، لأنه قد لا يخرج إلا ذلك فيختص به العامل ، أو جعل له دراهم معينة ، لأنه قد لا يخرج من النماء ما يسا ويها . وقال الشيخ ــ فيما إن غارسه على أن يكون لرب الأرض دراهم مسماة ، إلى حين =

<sup>=</sup> فيما إذا ساقاه على صغار الشجر . وقال أحمد فيمن قال لرجل : - اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا ، فما كان من غلة فلك بعملك كذا وكذا سهما ، من كذا وكذا - فأجازه .

أو ثمرة شجرة معينة لم تصح (۱) وتصح المناصبة ، والمغارسة ، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم (۲) بجزء مشاع معلوم من الشجر (۳) .

= إثمارالشجر ، فإذا أثمر كانا شريكين في الثمر - لا أعرفها منقولة ، فقد يقال: هذا لايجوز ، كما لو اشترط في المزراعة والمساقاة دراهم مقدرة ، مع نصيبه من الزرع والثمر ، فإن هذا لا يجوز بلا نزاع ، كما لو اشترط شيئا مقدرا ، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط ، فيبقى الآخر لاشيء له ، لكن الأظهر أن هذا ليس بمحرم .

- (۱) لأنه قد لا يحمل غيرها أولا تحمل ، فيحصل الضرر والغرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التي يجعل فيها لرب الأرض مكانا معينا .
- (٢) أي في قولهما : وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ، ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة ، ودليله وتعليله ، والمناصبة والمغارسة معناهما واحد ، فسرهما بقوله : وهي دفع أرض وشجر . أي معلوم بلا غرس ، مع أرض ، لمن يغرس الشجر فيها ، ويعمل عليه حتى يثمر .
- (٣) نص عليه أحمد ، أو من الشجر والثمر . وقال الشيخ : لو دفع أرضه إلى آخر يغرسها ، بجزء من الغراس، صح كالمزارعة ، واختاره . وقال : ولو كانت مغروسة ، فعامله بجزء من غراسها . ولا فرق بين أن يكون الغارس ناظر وقف أو غيره . وعند الموفق وغيره : فساد الإشتراك في الغراس والأرض . وقال الشيخ : قياس المذهب صحته . وصححه المالكيون في الأرض الملك لا الوقف . قال الموفق : وتصح على البعل ، كما تصح على السقي ، لانعلم فيه خلافا عند من يجوز المساقاة .

( وهو ) أي عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة ( عقد جائز ) من الطرفين (۱) قياساً على المضاربة (۲) لأنها عقد على جزء من النماء في المال ، فلا يفتقر إلى ذكر مدة (۱) ولكل منهما فسخها متى شاء (۱) فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة ) أي أجرة مثله (۱) لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض (۱) .

 <sup>(</sup>١) من جهة المالك والعامل ، لقوله « نقركم على ذلك ما شئنا » فلم يقدرمدة.

<sup>(</sup>٢) من حيث أنها عقد جائز ، فكذا المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز .

<sup>(</sup>٣) يحصل الكمال فيها ، وكسائر العقود الجائزة . وإن جعلاها إلى الجذاذ أو الحصاد ، أو إلى إدراكها صح ، وصوبه في الإنصاف ، والجمهور على أنها عقد لازم ، دفعا للضرر ، واختاره الشيخ وغيره . قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : الصحيح اللزوم ، وهو الذي عليه الفتوى . وقال ابن ذهلان : الذي استقر عندنا لزوم المساقاة . قال الموفق وغيره : فإن قلنا هي عقد لازم ، فلا تصح إلا على مدة معلومة ، وهذا مذهب الشافعي ، ولأنها أشبه بالإجارة ، لأنها تقتضي العمل على العين مع بقائها ، وعليه : لا تتقدر أكثر المدة ، بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيها ، وإن طالت ، وأما أقل المدة ، فتقدر بمدة تكمل فيها الثمرة ، ولا يجوز أقل منها ، وفي التبصرة : جائزة من جهة العامل ، لازمة من جهة المالك ، وذكره الشيخ حمد بن معمر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

<sup>(</sup>٤) لأنه شأن العقود الجائزة .

<sup>(</sup>٥) هذا المذهب ، صرح به جمهور الأصحاب .

<sup>(</sup>٦) وذلك لأن الربح لايتولد من المال بنفسه ، وإنما يتولد من العمل ، ولم=

( وإن فسخها هو ) أي فسخ العامل المساقاة ، قبل ظهور الثمرة ( فلا شيء له ) لأنه رضي بإسقاط حقه (۱) وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة ، فهي بينهما على ماشرطاه (۱) ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب (۱).

= يحصل بعمله ربح ، والثمر متولد من عين الشجر ، وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمرة ، فكان لعمله تأثير في حصول الثمر ، وظهوره بعد الفسخ ، ولولا الفسخ لظهرت الثمرة ، فملك نصيبه منها ، وقد قطع المالك ذلك بفسخه ، فاستحق أجرة مثله . وقال . الشيخ : إذا فسدت المساقاة أو المزارعة استحق العامل نصيب المثل ، وهو ما جرت العادة في مثله ، لا أجرة المثل ، وقال : الصحيح من قولي العلماء أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل ، لا أجرة المثل ، فيجب من الربح أو النماء ، إما مثله وإما نصفه ، كما جرت العادة في مثل ذلك ، ولا يجب أجرة مقدرة ، فإن ذلك قد يستغرق المال وأضعافه ، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح ، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة ، بل جزء ، مشاع من الربح مسمى ، فيجب في الفاسد نظير ذلك .

(١) في أصح الوجهين ، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح ، وعامل الجعالة إذا فسخ قبل إتمام عمله .

(٢) أي عند العقد ، لأنها حدثت على ملكهما .

(٣) أي كما يلزم المضارب بيع العروض ، إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح ، وقال الشيخ : إذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر ، فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك ، فينظر كم يجيء لو عمل بطريق الإجتهاد ، كما يضمن لمو يبس الشجر ، وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وغرر ، وهو=

( ويلزم العامل كل مافيه صلاح الثمرة من حرث ، وسقي (۱) وزبار ) بكسر الزاي ، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم (۲) ( وتلقيح ، وتشميس (۱) وإصلاح موضعه (۱) و) إصلاح ( طرق الماء (۱) وحصاد ونحوه ) (۱) .

- سبب في عدم هذا الثمر ، فيكون كما لوتلفت الثمرة تحت اليد العادية . وقال :
 والأصوب الأقيس بالمذهب أن يضمن بمثل ما ينبت ضمان تغرير اه .

وعلى القول بلزومها: يقوم الوارث مقام الميت منهما ؛ فإن أبي وارث أن يأخذ ويعمل لم يجبر ، ويستأجر الحاكم من التركة من يعمل ، وإن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها ، فهو كما لو مات ، فإن وجد الحاكم له مالا ، أو أمكنه الإقتراض عليه من بيت المال ، أوغيره ، فعل ، فإن تعذر ، فلرب المال الفسخ ، قال في الإنصاف بلا نزاع ، وإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم فقال الموفق: رجع ، قولا واحدا .

- (١) أي من حرث الأرض تحت الشجر ، وسقي الشجر بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ، وعليه الإستقاء من بئر أو نحوها ، بإدارة الدولاب ونحوه .
- (٢) وبعض الجيدة بمنجل ونحوه ، وقطع ما يحتاج الشجر إلى قطعه كجريد النخل .
- (٣) أي ويلزم العامل تلقيح النخل ، وهو جعل طلع الفحال في طلع النخل ، وتشميس الثمر المحتاج للتشميس ، وتجفيفه ، وتصفية زرع ، ونحو ذلك .
  - (٤) أي موضع التشميش ، وكذا موضع دياس الزرع .
  - (٥) وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول الشجر .
  - (٦) كجذاذ ، جزم به في الوجيز وغيره ، ونصره الموفق وغيره .

كآلة حرث ، وبقره (۱) وتفريق زبل (۲) وقطع حشيش مضر (۱۳) وقطع حشيش مضر (۱۳) وشجر يابس (۱۰) وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم (۱۰) ( وعلى رب المال ما يصلحه ) أي ما يحفظ الأصل (۱۱) ( كسد حائط (۱۷) وإجراء الأنهار ) (۱۰) .

- (۲) بكسر فسكون « السِّرقين » وزبل زرعه : سمده . وكذا تفريق بسباخ ونحوه .
  - (٣) بشجر أو زرع ، وتنقية من دغل وغيره .
- (٤) أي وقطع شجر يابس أو شوك ، وعليه آلة القطع من فأس ، ومنجل ، ونحوهما .
- (٥) أي وعلى العامل حفظ ثمر على شجر ، ونقله إلى الجرين ، وحفظه فيه ، وحفظ زرع ونحوه إلى أن يقسم ، لأن هذا كله من العمل ، والعامل يلزمه بإطلاق عقد المساقاة كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها ، لأن موضوعها على أن العمل منه ، وينبغى العمل بالعرف .
- وفي الرعاية : لا يشترط تفصيل ما يلزم العامل من عمله ، بل يحمل المطلق في كل مكان على عرفه الغالب .
- (٦) هذا مذهب الجمهور ، وعبر بعضهم أن ما يتكرر كل عام فعلى العامل ، وما لا يتكرر فعلى رب المال ، وقال الموفق وغيره : هذا صحيح في العمل ، واستثنى شراء ما يلقح به ، لأنه ليس من العمل .
  - (V) أي بنائه ، أو بناء ما تهدم منه .
- (A) الأنهار مجارى الماء ، ويقال للنهر الصغير ساقية ، فإجراؤها على رب
   المال .

<sup>(</sup>١) أي التي تحوث الأرض .

وحفر البئر (۱) ( والدولاب ونحوه ) كآلته التي تديره ، ودوابه (۲) وشراء ما يلقح به ، وتحصيل ماء ، وزبل (۱) والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما (۱) إلا أن يشتر طه على العامل (۱)

(١) أي على رب المال ، ليتوفر الماء .

(٢) أي وعلى رب المال تحصيل الدولاب ، وهو ما تديره الدواب ، وكذا الاته التي تديره ، ونحوه ما في معناه من أي آلة كانت ، وعليه أيضا تحصيل دوابه التي تديره ، وقال الموفق وغيره : الأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل ، كبقر الحرث ، والعمل بالعادة أولى .

(٣) أي وعلى رب المال شراء ما يلقح به من طلع فحال ، ويسمى الكثر ، وعلى رب المال تحصيل ماء ، ولو نفد لزمه الحفر ، ولو حصله في بثر أخرى لزم العامل السقي منها ، وله تفاوت ما بينهما ، وعلى المالك تحصيل زبل وسباخ ،

قاله الشيخ وغيره ، لأنه ليس من العمل ، فهو على رب المال .

(٤) وعللوه بأنه إنما يكون بعد تكامل الثمرة ، وانقضاء المعاملة ، وتقدم أن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس ، والحفظ ونحوه على العامل ، مع أنه بعد الجذاذ فالجذاذ أولى ، وكالحصاد .

وقال الموفق: فأما الجذاذ ، والحصاد ، واللقاط فعلى العامل ، نص عليه في الحصاد ، وهو مذهب الشافعي ، لأنه من العمل ، فكان على العامل كالتشميس ، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود ، على أن يعملوها من

أموالههم .

(٥) نص عليه ، وهو قول بعضالشافعية ، ولأنه شرط لايخل بمصلحة العقد ،=

والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ، ويرد ، وغير ذلك (١)

= ولامفسدة فيه فصح ، وعليه يصح أن يشترط على أحدهما شيئاً مما يلزم الآخر ، ويعتبر أن يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلوما ، وأن لايكون على رب المال أكثر العمل ، ولا نصفه ، لأن العامل إنما يستحق بعمله .

(۱) أي والعامل في المساقاة ، وكذا المزارعة كالمضارب ، فيما يقبل قوله فيه ، وفيما يرد قوله فيه ، فيقبل قوله أنه لم يتعد ونحوه ، لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه ، ويقبل قوله في غير ذلك ، كمبطل لعقدها ، وجزء مشروط ، وإن اتهم حلف ، صوبه في الإنصاف ، فإن خان فمشرف يمنعه ، وإن تعذر فعامل مكانه ، قولا واحدا ، وإن عجز ضم إليه قوي ، أو من يقوم مقامه ، قال الشيخ : ويتبع في الكلف السلطانية العرف ، ما لم يكن شرط ، وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال ، فإن وضع على الزرع فعلى ربه ، أو على العقار فعلى ربه ، ومطلقا فعادة .

## فصــل(۱)

( وتصح المزارعة ) لحديث خيبر السابق (٢) وهي دفع أرض وحب ، لمن يزرعه ، ويقوم عليه (٣) أو حب مزروع ينمى بالعمل ، لمن يقوم عليه (١) ( بجزء ) مشاع ، ( معلوم النسبة ) كالثلث أوالربع ونحوه (٥) ( مما يخرج من الأرض (٢)

<sup>(</sup>١) أي في أحكام المزارعة ، وهي مشتقة من الزرع ، وتسمى مخابرة ، ومواكرة ، والعامل فيها مزارع ، ومخابر ، ومواكر ، والأصل في جوازها السنة ، والإجماع القديم ، والحاجة الداعية إلى ذلك ، قال الشيخ : المزارعة آصل من الإجارة ، لا شتراكهما في المغنم والمغرم ؛ وقال ابن القيم : أبعد عن الظلم والغرو من الإجارة ، فإن أحدهما غانم ولابد ، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه ، وإلا اشتركا في الحرمان .

<sup>(</sup>٢) ولفظه : عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ، وعامل به الخلفاء الراشدون من بعده .

<sup>(</sup>٣) بجزء مشاع معلوم من المتحصل .

<sup>(</sup>٤) أي أو دفع حب مزروع ــ يزيد بالعمل ــ لمن يقوم عليه ، وإن لم يبق من العمل مالا يزيد به لم تصح ، كما تقدم .

 <sup>(</sup>٥) كالنصف ، أو أقل ، أو أكثر ، وفي الصحيح : كانوا يزرعونها بالثلث ،
 والربع ، والنصف .

<sup>(</sup>٦) يعني من الزرع ، وتقدم أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر .

لربها) أي لرب الأرض (أو للعامل ، والباقي للآخر) أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض ، لأنهما يستحقان ذلك (أفلام فإذا عين نصيب أحدهما منه ، لزم أن يكون الباقي للآخر (الإ يشترط) في المزارعة والمغارسة (كون البذر والغراس من رب الأرض) في المزارعة وأن يخرجه العامل في قول عمر ، وابن مسعود ، وغيرهما (الله ونص عليه في رواية مهنا (الله مهنا مهنا ونص عليه في رواية مهنا (الله مهنا ونص عليه في رواية مهنا (الله مهنا والنه مهنا (الله مهنا والنه مهنا (الله مهنا الله مهنا والله مهنا والله مهنا (الله مهنا والله مهنا الله مهنا الله مهنا الله مهنا والله مهنا (الله مهنا والله مهنا والله مهنا الله مهنا الله والله مهنا (الله مهنا الله مهنا الله مهنا والله مهنا الله الله والله مهنا (الله مهنا والله مهنا والله مهنا والله مهنا الله والله والله

<sup>(</sup>١) أي والباقي من المتحصل من الزرع ــ بعد الجزء المشروط لأحدهما ــ للآخر منهما .

<sup>(</sup>٢) دون غيرهما ، غير أنه لا فرق بين أن يكون رَب الأرض واحدا ، أو عددا ، وكذا العامل .

<sup>(</sup>٣) حيث لا مستحق للمتحصل من الخارج من الأرض سواهما .

 <sup>(</sup>٤) قال في رواية مهنا – في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر ،
يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض ، ويقومون على الشجر ، على أنه له النصف ، ولهم
النصف – لا بأس بذلك ، قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا .

<sup>(</sup>٥) كابن عمر ، وسعد ، وفي الصحيح أن عمر عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا ، وظاهر هذا أن ذلك اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعا .

<sup>(</sup>٦) أي من أنه لا بأس به وتقدم .

وصححه في المغني ، والشرح () واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين () ( وعليه عمل الناس ) () لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين () وظاهر المذهب اشتراطه (ه)

- (٢) واختاره المجد ، والشارح ، وصاحب الفائق ، وابن القيم ، وغيرهم ، وقال : والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة ، وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة ، وأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس ، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ، ويقتسمان الربح ، فهذا نظير الأرض في المزارعة ، وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه ، بل يذهب ، كما يذهب نفع الأرض ، فإلحاقه بالنفع الذاهب ، أولى من إلحاقه بالأصل الباقي .
  - (٣) قاله صاحب الإنصاف وغيره ، وقال : وهو الأقوى دليلا .
- (٤) ولو كان شرطا لما أخل بذكره ، ولو فعله هو أو أصحابه لنقل ، بل على أنهم يعملونها من أموالهم ، وعليه فأيهما أخرج البذر جاز ، وفعله عمر ، وفي لفظ « على أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها » .
- (٥) حكاه الموفق وغيره ، وهو مذهب الشافعي ، وعللوه بأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمضاربة ، لكن هذا التعليل يخالف قصة خيبر ، وهي الأصل في ذلك وبما إذا اشترك رجلان بماليهما وبدر أحدهما .

<sup>(</sup>۱) وعبارتهما ــ بعد ذكر رواية مهنا ، وقصة خيبر ، وغير ذلك قالا ــ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .

نص عليه في رواية الجماعة ، واختاره عامة الأصحاب (۱) وقدمه في التنقيح (۲) وتبعه المصنف في الإقناع (۳) وقطع به في المنتهى (۱) وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ، ويقتسما الباقي لم يصح (۵) وإن كان في الأرض شجر ، فزارعه على الأرض ، وساقاه على الشجر صح (۱) .

<sup>(</sup>١) وفي الفروع : لا يصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما .

<sup>(</sup>٢) وعبارته : تجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض .

<sup>(</sup>٣) فقدم أن المزارعة لا تصح إن كان البدر من العامل ، أو منهما ، أو من أحدهما والأرض لهما ، أو الأرض والعمل من الآخر أى البدر من ثالث أو البقر من رابع ، لكن قال : وعنه : لا يشترط كون البدر من رب الأرض . واختاره الموفق ، والمجد ، والشارح ، وابن رزين ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ ، وابن القيم ، وصاحب الفائق ، والحاوي الصغير ، وهو الصحيح ، وعليه عمل الناس .

<sup>(</sup>٤) فقال : فصل ، وشرط علم بذر ، وقدره ، وكونه من رب الأرض . ولم يعرج على القول الثاني ، وهو أسعد بالدليل .

<sup>(</sup>٥) كما لو اشترط لنفسه قفزانا معلومة ، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك ، فيختص به المالك ، وقال الشيخ : وإذا شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره ، ويقتسما الباقي جاز كالمضاربة ، وكاقتسامهما ما بقي بعد الكلف السلطانية .

<sup>(</sup>٦) نص عليه ، وفي الإنصاف : بلانزاع . اه ، سواء قل بياض الأرض =

وكذا لو آجره الأرض ، وساقاه على شجرها فيصح (" ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (" وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما (" ولفظ المعاملة ، ومافي معنى ذلك (" ولفظ إجارة (ه).

<sup>=</sup> أو كثر ، قال أحمد : قد دفع النبي صلى الله عليه وسملم خيبر على هذا ، ولأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما ، فجاز الجمع بينهما ، كالبيع والإجارة .

<sup>(</sup>١) أي الجمع بين إجارة الأرض والمساقاة على الشجرة ، كالبيع والإجارة ، لأنهما أيضا عقدان ، يجوز إفراد كل واحد منهما ، فجاز الجمع بينهما .

<sup>(</sup>٢) أو قبل وجودها ، فلم تصح ، سواء جمعا بين العقدين ، أو عقدا أحدهما بعد الآخر ، وفسر الحيلة في الإقناع على بيع الثمر بأن آجره الأرض بأكثر من أجرتها ، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه اه ، وإن لم يكن بالأرض إلا شجرات يسيرة لم يجز شرط ثمرها لعامل مزراعة ، وإن قال : ساقيتك على هذا البستان بالنصف ، على أن الآخر بالربع لم تصح ، كما لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة .

<sup>(</sup>٣) أي لفظ مساقاة ، ولفظ مزراعة ، لأنه لفظهما الموضوع لهما حقيقة .

<sup>(</sup>٤) أي وتصح مساقاة ومزارعة بلفظ المعاملة ، والمفالحة ، وما في معنى ذلك الاسم المؤدي للمعنى ، كاعمل ببستاني ، أو تعهد نخلي ، أو اسقه ، أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا ، وفي الخبر : عامل أهل خيبر . لأن القصد المعنى ، فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح ، كما تقدم في البيع وغيره ، وكذا صفة القبول بما يدل عليه من قول وفعل .

<sup>(</sup>٥) أي وتصح المساتاة والمزارعة بلفظ إجارة ، وهذا المذهب ، اختاره =

لأنه مؤدِّ للمعنى (۱) وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها (۱) فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل ، فيجب القسط المسمى (۱) .

- (١) أي لفظ مساقاة للمساقاة ، ومزارعة للمزارعة ، ومعاملة ، وإجارة لهما ، وما في معني ذلك مما يدل على المراد ، واختاره الشيخ وغيره .
- (٢) كآجرتك هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه ، وهي إجارة حقيقة ، يشترط لها شروط الإجارة ، وقال أبو الخطاب وجماعة : هي مزارعة بلفظ الإجارة . قال الشيخ : وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها ، وهو المذهب ، وقول الجمهور .
- (٣) « معدل المغل » من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي إلى المغل المعدل ، أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت ، والمراد غلتها في العادة ، أو ينظر إلى الأرض التي مثلها ، بذلك المحل الذي زرعت فيه ، من جنس ذلك الطعام ، وينظر ما خرج من كل جريب منها من ذلك الطعام ، فيجب في الأرض القسط المسمى في العقد ، وإن فسدت ، وسميت إجارة فأجرة المثل ، واختار الشيخ وغيره : قسط المثل .

<sup>=</sup> الموفق وغيره ، فلو قال : استأجرتك لتعمل لي على هذا الحائط ، بنصف ثمرته أو زرعه . صح ، ولا يكون ذلك إجارة .

## باب الإجارة (١)

مشتقة من الأَّجر وهو العوض (٢) ومنه سمي الثواب أَجراً (٣) وهي عقد على منفعة مباحة معلومة (١) من عين معينة أو موصوفة في الذمة ، مدة معلومة (٥).

<sup>(</sup>١) أي باب بيان أحكام الإجارة ، وهي لغة المجازاة ، يقال : آجره الله على عمله ، إذا جازاه عليه.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى (لو شئت لاتخذت عليه أجراً) وفي النهاية : آجره يؤجره . إذا أثابه ، وأعطاه الأجر والجزاء ، وكذلك أجره يأجره ، والأمر فيهما : آجرني وأجرني .

<sup>(</sup>٣) لأنه تعالى يعوض العبد على طاعته ، أو صبره عن معصيته ، بمحض فضله وإحسانه ، وهي جائزة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، قال تعالى ( فإن أرضعن لكم ، فآتوهن أجورهن ) وفي قصة الهجرة : استأجر رجلا من بني الديل . وغير ذلك ، وقال ابن المنذر : اتفق على إجازتها كل من يحفظ قوله من علماء الأمة ، والحاجة داعية إليها لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان وهي من الرخص المستقر حكمها على وفق القياس على الأصح ، وقال الشيخ : ليس شيء من العقود — الثابتة المستقر حكمها — على خلاف القياس ، ولا تصح إلا من جائز التصرف .

<sup>(</sup>٤) أي والإجارة «عقد على منفعة » عند الجمهور ، وحكي الإتفاق على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة « مباحة » لا محرمة كزنا وزمر ، «معلومة » لا مجهولة ، تؤخذ شيئا فشيئاً ، وهي ضربان .

<sup>(</sup> o ) فالضرب الأول أن تكون « من عين معينة »كآجرتك هذا البعير « أو =

أو عمل معلوم ، بعوض معلوم (۱) وتنعقد بلفظ الإِجارة ، والكراء ، وما في معناهما (۱) وبلفظ بيع إِن لم يضف للعين (۱) و ( تصح ) الإِجارة ( بثلاثة شروط ) (۱) .

- (١) أي أو تكون المنفعة من عمل معلوم ، كحمله إلى موضع كذا ، وهذا الضرب الثاني وقوله « بعوض معلوم » راجع إلى الضربين ، وعلم من ذلك أن المعقود عليه المنفعة لأنها التي تستوفى دون العين .
- (٢) أي وتنعقد الإجارة بلفظ « الإجارة » كآجرتك داري ، واستأجرت ، وبلفظ الكراء ، كأكريتك واكتريت ، لأن هذين اللفظين موضوعان لها ، وتنعقد بما في معناهما ، كأعطيتك نفع هذه الدار ، أو ملكتكه سنة بكذا ، لحصول المقصود به .
- (٣) أي وتصح الإجارة بلفظ بيع ، نحو : بعتك نفع داري شهراً بكذا ، لأنها نوع من البيع ، إن لم يضف البيع للعين ، كبعتك داري شهراً فلا يصح ، جزم به في المنتهى وغيره وأطلقه ، وفي الإقناع : أضافه إلى العين أو أطلق ، لأنها بيع ، فانعقدت بلفظه ؛ وقال الشيخ : التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان ، من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما ، وهذا عام في جميع العقود ، فإن الشارع لم يحد حداً لألفاظ العقود ، بل ذكرها مطلقة ، وكذا قال ابن القيم ، وغيرهما .
- (٤) معرفة المنفعة ، والأجرة ، والإباحة في العين ، وهذا مجمع عليه في الجملة ، وتأتي مفصلة .

<sup>=</sup> من عين موصوفة في الذمة ، كآجرتك بعيرا صفته كذا ، للحمل أو الركوب ، «مدة معلومة » كيوم أو شهر ، أو سنة ، بلا خلاف ، سوى صورتين « إحداهما » أن يصالحه على إجراء مائه ، وتقدمت في الصلح ، و « الثانية » ما فتح عنوة ولم يقسم ، فلا تقدر فيهما المدة ، لعموم المصلحة .

أحدها (معرفة المنفعة) (۱) لأنها المعقود عليها ، فاشترط العلم بها كالمبيع (۱) وتحصل المعرفة إما بالعرف (كسكنى دار) (۱) لأنها لا تكرى إلا لذلك (۱) فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة (۱) ولا يسكنها دابة (۱) ولا يجعلها مخزنا لطعام (۱) ويدخل ماء بئر تبعا (۸).

<sup>(</sup>١) فلا تصح الإجارة مع جهالة المنفعة ، لما في ذلك من الغرر .

<sup>(</sup>٢) فإن معرفته شرط في صحة البيع ، وبيع المجهول لا يصح إجماعا ، فكذلك معرفة المنفعة في الإجارة .

<sup>(</sup>٣) يعني شهراً مثلا أو سنة ، فلم يحتج إلى ذكر صفة سكناها .

<sup>(</sup>٤) أي للسكنى ، وهي متعارفة بين الناس ، والتفاوت فيها يسير ، فلم يحتج إلى ضبطها ، وهذا مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي ، فله السكنى ، ووضع متاعه فيها ، ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به .

<sup>(</sup>٥) لأنه ليس العرف ، ويضربها ، إلا أن يكون قرينة ، كما لو استأجرها حداد ، أو قصار ، والحدادة ؛ عمل الحديد ؛ والقصارة دق الثياب .

<sup>(</sup>٦) لأنها تفسدها ببولها ، وذلك إن لم تكن قرينة ، كالدار الواسعة ، التي فيها اصطبل معد للدواب ، عملا بالعرف ، أو اكتراها فلاح له دواب ، فتلك قرينة .

<sup>(</sup>٧) لأن الجرذ يخرق حيطانها ، ويجلب النمل ، والعرف لا يقتضيه ، إلا إنَّ استأجرها تاجر له طعام ، لأن هذا معلوم بالضرورة أنه يجعله فيها .

<sup>(</sup> ٨ ) قال في المبدع : ويستحق ماء البئر تبعا للدار في الأصح ، ويأتي .

وله إسكان ضيف وزائر (۱) (و) Z (خدمة آدمي) (۱) فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار (۱) وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر (۱) (و) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم (۱) .

<sup>(</sup>١) لأنه ملك السكنى ، فله استيفاؤها بنفسه ، وبمن يقوم مقامه ، وله ما جرت العادة به ، إذا لم يكن للدار عرف ، واكتراها للسكنى ، وإن كان العرف أنه يدخل دوابه ، وله عمل يعمله ، فله ما كان يعرف ذلك عنه .

<sup>(</sup>٢) أي وتحصل معرفة المنفعة بالعرف ، كخدمة آدمي سنة مثلا ، قال في الإنصاف : فتصح بلا نزاع . لكن تكون عرفا على الصحيح ، وصوبه ، ولأنها معلومة بالعرف ، فلم تحتج إلى ضبط كالسكنى ، وسواء كان الأجير رجلا أو امرأة ، حراً أو عبداً ، فيجوز الإستئجار كل شهر مثلا بشيء معلوم ، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ، والشافعي .

<sup>(</sup>٣) يخدم نهاراً من طلوع الشمس إلى غروبها ، وليلا ما يكون من أوساط الناس ، ومتى كان لهما عرف أغنى عن تعيين النفع وصفته ، وينصرف الإطلاق إليه ، لتبادره إلى الذهن .

<sup>(</sup>٤) قال أحمد : يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة ، لأنها منفعة مباحة ، ولكن يصرف المستأجر وجهه عن النظر ، ولا يخلو معها في بيت ، ولا ينظر إليها متجردة ، ولا إلى شعرها ، فالمستأجر لهما كالأجنبي .

<sup>(</sup>٥) فالإجارة هنا على ضربين ، مدة كشهر وتقدم ، أو عمل معلوم ، ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل ، لأن الجمع بينهما يزيدها غررا ، هذا قول الجمهور ، وقيل : يجوز إذا ذكرت المدة للتعجيل .

ك( تعليم علم ) (" وخياطة ثوب أو قصارته" أو ليدل على طريق ونحوه (" لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبد الله بن أرقط ، وقيل ابن أريقط ، كان كافراً من بني الديل (" هاديا خريتا . والخريت الماهر بالهداية (ه وإما بالوصف ، كحمل زبرة حديد ، وزنها كذا ، إلى موضع معين (۱) .

<sup>(</sup>١) أي من نحو ، وصرف ، ومعان ، وبيان ، لا قرآن ، وتفسير ، وفقه ، على المذهب ، وعنه : تجوز . وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وغيرهم ، إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة ، للأحاديث الصحيحة ويأتي .

<sup>(</sup>٢) ونحو ذلك ، وقد آجر علي نفسه كل دلو بتمرة ، وغير ذلك مما يدل على جواز الإستئجار على عمل معلوم .

<sup>(</sup>٣) معلوم لا مجهول ، لما في الجهالة من الغرو .

<sup>(</sup>٤) فدل على جواز الإستئجار على ذلك ، وجهاز استئجار المسلم للكافر هداية الطريق ، إذا أمنه ، قال ابن بطال وغيره : النقهاء يجيزون استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها ، لما في ذلك من الذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشركين لما فيه من الإذلال .

<sup>(</sup>٥) الذي يهتدي لأخرات المنازة وهي طرقها الخنية ، ومضائتها ، وفي القاموس : كسكيت ، الدليل الحاذق .

<sup>(</sup>٦) بلا نزاع ، لكن لابد من ذكر الوزن هنا ، والمكان الذي تحمل إليه ، =

وبناء حائط يذكر طوله ، وعرضه ، وسمكه ، وآلته (۱) الشرط ( الثاني معرفة الأجرة ) بما تحصل به معرفة الثمن (۱) لحديث أحمد : عن أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأَجير حتى يبين له أَجره (۱) .

<sup>=</sup> لأن المنفعة إنما تعرف بذلك ، وكذا كل محمول ، ولوكان المحمول كتابا فوجد الأجير المحمول إليه غائبا ، فله الأجرة لذهابه ورده ، لأنه ليس سوى رده إلا تضييعه ، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه ، فتعين رده .

<sup>(</sup>١) أي وبوصف بناء حائط ، يذكر طول الحائط ، وهو ارتفاعه ، وعلوه ويذكر عرضه ، لاختلاف الغرض ، فيقول من حجارة ، أو آجر ، أو لبن ، أو بالطين ، أو الجص ونحوه ، بلا نزاع ، فلو بناه ثم سقط ، فله الأجرة ، لأنه وفي بالعمل ، إلا إن كان سقوطه بتفريطه ، نحو أن بناه محلولا ، فعليه إعادته ، وغرم ماتلف به ، وإن استأجره لبناء أذرع معلومة ، فبني بعضها ، وسقط ، فعليه إعادته وتمام الأذرع ، ليفي بالمعقود عليه ، وإن استأجره لضرب لبن ، ذكر عدده ، وقالبه ، وموضع الضرب ، وتصح إجارة أرض معينة لزرع كذا ، أو غرس ماشاء كآجرتك لتزرع ماشئت ، أو لغرس ويسكت ، أو آجره الأرض وأطلق ، وهي تصلح للزرع وغيره ، قال الشيخ : فتصح الإجارة في جميع هذه الصور ، للعلم بالمعقود عليه . وقال : إن أطلق ، أو قال : انتفع بها بما شئت . فله زرع ، وغرس وبناء .

<sup>(</sup>٢) أي قياسا عليه ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما برؤية أو صفة ، كالثمن .

<sup>(</sup>٣) ورواه ابن ماجه ، ولفظ عبد الرزاق « من استأجر أجيراً فليسم له أجرته » لئلا يكون مجهولا ، ولا يجب عند الجمهور ، للعرف، واستحسان=

فإن آجره الدار بعمارتها (۱) أو عوض معلوم ، وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح (۲) ولو أجرها بمعين ، على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه ، محتسبا به من الأجرة صح (۳) ( وتصح ) الإجارة ( في الأجير و الظئر بطعامهما وكسوتهما ) (۱) روي عن أبي بكر ، وعمر ، وأبي موسى في الأجير (۱)

<sup>=</sup> المسلمين، وقال ابن القيم: وإن كانت الأجرة غير معلومة صح، تبعا لمدة الإجارة، فقد صح عن علي أنه آجر نفسه كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك النمر.

<sup>(</sup>١) أي التي تحدث ، لم تصح للجهالة ، وأما عمارة شيء معلوم حال العقد فجائز .

<sup>(</sup>٢) أي الإجارة ، لجهالة المشروط ، فقد تزيد العمارة ، وقد تنقص ، وقد يقول المؤجر : أردت عمارة أحسن من هذا .

<sup>(</sup>٣) لأن الإصلاح على المالك ، وقد وكله فيه ، وإن دفع غلامه إلى نحو خياط ليعلمه بعمل الغلام سنة جاز .

<sup>(</sup>٤) الظئر هي المرضعة ، وهذا استثناء من اشتراط معرفة الأجرة ، فتصح هنا وإن لم يصف الطعام والكسوة ، أو بأجرة معلومة وطعامهما ، وكسوتهما .

<sup>(</sup>٥) أي أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ، ولم يظهر له نكير ، فكان كالإجماع ، وهذا مذهب مالك وغيره ، ولابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ قصة موسى ، قال « آجر نفسه ثماني سنين أو عشرا ، على عفة فرجه ، وطعام بطنه » وشرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم يثبت نسخه ، وثبت في الظئر ، فغيره بالقياس عليها ، ولأنه عوض منفعة ، فقام العرف فيه مقام التسمية .

وأما الظئر فلقوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (١) ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع (٢) ومعرفة الطفل بالمشاهدة ، وموضع الرضاع (٣) ومعرفة العوض (١).

(١) أي (وعلى المولود له) وهو الأب (رزقهن) طعامهن (وكسوتهن) لباسهن (بالمعروف) أي على قدر الميسرة، وبما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف ولا إقتار، ويأتي قول الشيخ: فدلت الآية على صحتها في الظئر بطعامها وكسوتها، وقياسها الأجير، وهما عند التنازع كزوجة.

(٢) لأنه لا يمكن تقديره إلا بها ، لأن السقي والعمل فيها يختلف .

(٣) أي ويشترط معرفة الطفل بالمشاهدة ، لأن الرضاع يختلف باختلاف كبره ، وصغره ، ونهمته ، وقناعته ، وصوب في الإنصاف أنه تكفي صفته ، ويشترط معرفة موضع الرضاع ، هل هو عند المرضعة ، أو عند وليه ، لأنه يختلف فيشق عليها في بيتها .

(٤) أي ويشترط معرفة العوض لما تقدم ، جزم بذلك الموفق وغيره ، وقال الشيخ : لا يفتقر إلى تقدير عوض ، ولا إلى صيغة ، بل ما جرت العادة بأنه إجارة فهو إجارة يستحق فيه أجرة المثل ، في أظهر قولي العلماء ، لعموم ما تقدم من قوله (بالمعروف) وأجمع العلماء على استئجار الظئر للآية ، ودعاء الحاجة ، وإن أطلق العقد على الرضاع دخلت فيه الحضانة، صوبه في الإنصاف ، لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن ، فحمل الإطلاق عليه .

وقال ابن القيم — في قول من قال : إن الرضاع يتبع الحضانة — : الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك ، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ، ولا ورد عليه عقد الإجارة ، لاعرفاً ، ولا حقيقة ، ولا شرعا ، ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها ، أو في مهده لاستحقت الأجرة ويأتي ، =

- (۱) صح بأجرة العادة مطلقاً ، لأن شاهد الحال يقتضيه ، والشارع أجرى الشرط العرفي كاللفظي .
- (٢) وكذا حلق رأسه ، وتغسيله ، وشربه من مائه ، أو قهوته ، أو نحو ذلك من المباحات ، إذا كان معدا نفسه لذلك ، على الصحيح من المذهب .
- (٣) وإن لم يعد نفسه لذلك لم يستحق إلا بشرط ، أو عقد ، أو تعريض ، لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد ، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه .
- م يو .د. بوت يوم المنه المنطقة على المنطقة ال
- أجرة العادة نص عليه . ( ٥ ) أي أو استعمل إنسان حمالاً — ونحوه كدلال — بلا عقد معه ، فله أجرة مناه على عمله ، سواء وعده ، كقوله : اعمله وخذ أجرته . أو عرض له ، كقوله :
- اعلم أنك لا تعمل بلا أجرة ، أولا . (٦) لأنه عمل له بإذنه ما لمثله أجرة ، ولم يتبرع ، وهذا في المنتصب لذلك ،
- (٦) لآنه عمل له بإذنه ما لمثله آجرة ، ولم يتبرع ، وهذا في المنتصب لذلك ، و لا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط ، أو تعريض كما تقدم ، قال ابن القيم : لو دفع ثوبه إلى من يعرف أنه يغسل أو يخيط بالأجرة ، أو عجينه لمن يخبزه ، أو لحما لمن =

<sup>==</sup> وأما الزوجة . فقال القاضي : لا يستأجر زوجته لرضاع ، وقال الشيرازي : لأنه استحق نفعها . وعند الشيخ لا أجرة لها مطلقاً .

الشرط ( الثالث الإِباحة في ) نفع ( العين ) المقدور عليه المقصود (١) كإِجارة دار يجعلها مسجدا (٢) وشجر لنشر ثياب ، أو قعود بظله (٢) .

= يطبخه ، أو حبا لمن يطحنه ، أو متاعا لمن يحمله ، ونحو ذلك لمن نصب نفسه للأجرة على ذلك ، وجب له أجرة مثله ، وإن لم يشترط معه ذلك لفظا ، عند جمهور أهل العلم ، حتى عند المنكرين لذلك ، فإنهم ينكرونه بألسنتهم ، ولا يمكنهم العمل إلا به .

وقال: إن قال: إن ركبت هذه الدابة إلى أرض كذا فلك عشرة أو إلى أرض كذا فلك عشرة أو إلى أرض كذا فلك خمسة عشر؛ أو إن خطت هذا القميص اليوم فلك درهم، أو غدافنصف درهم. أو زرعت أرضي حبا فمائة، أو شعيرا فمائتان. هذا كله جائز صحيح، لا يدل على بطلانه كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح، ولا نزاع فيه في عصر الصحابة، بل الثابت عنهم جوازه كما ذكره البخاري عن عمر: أنه إذا دفع أرضه إلى من يزرعها، قال: إن جاء عمر بالبذر فله كذا، وإن جاؤابه فلهم كذا، ولم يخالفه صحابي، ولا محذور فيه، ولا غرر، ولا جهالة، ولا يقع إلا معينا، والخيرة إلى الأجير.

(١) أي الشرط الثالث لصحة الإجارة «الإباحة» مطلقا «في» نفع «العين» دون الأجزاء «المقدور عليه» لا المعجوز عنه «المقصود» عادة ، لأن مالا يقصد لا يقابل بعوض .

(٢) لأنها منفعة مباحة ، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها ، فجاز استثجار العين لها ، كالسكنى ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي .

(٣) أي وكإجارة شجر لنشر ثياب عليه ، أو قعود بظله ، لأنه منفعة مباحة مقصودة ، كالحبال والخشب .

(فلا تصح) الإجارة (على نفع محرم (۱) كالزنا، والزمر، والغناء (۲) وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر) (۱) لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافيها (۱) وسواء شرط ذلك في العقد أولا، إذا ظن الفعل (۱) ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة (۱).

(١) لقوله ( ولاتعاونوا على الإثم والعدوان) ولأن المنفعة المحرمة لاتقابل بعوض في بيع ، فكذا في الإجارة .

(٢) وكذا النياحة لأنها غير مباحة ، فلا يصح الإستئجار عليها ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية ، ولا يصح الإستئجار على كتابة ذلك ، وشعر محرم ، أو بدعة أو كلام محرم ، لأنه انتفاع محرم ، والغناء بالمد ، ولا يكتب إلا بالألف ، وأما الغنى بالمال فمقصور ، ويكتب بالياء .

(٣) أي ولا تصح الإجارة على جعل داره كنيسة أو بيعة ، أو صومعة ، أو بيت نار لمتعبد المجوس، أو لبيع الخمر ، أو القمار ونحوه ، لأن ذلك إعانة على المعصية ، وفعل محرم، قال الموفق : فلم تجز الإجارة عليه ، كإجارة عبده للفجور .

(٤) أي فلم تصح ، لكونها من الإعانة على الإثم والعدوان .

(٥) لأنه فعل محرم ، ولو اكترى ذمي من مسلم داراً ، فأراد بيع الخمر فيها ، فلصاحب الدار منعه ، وقال الشيخ : نصوص أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة ، وبيعها لهم ، وأكثر الأصحاب على التحريم ، ما لم يعتمد الإجارة على المنفعة المحرمة ، فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر ، أواتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولا واحدا .

(٦) ولا لسماع صوته .

لأنه غير مقدور عليه (۱) ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده (۱) ولا ثوب يوضع على نعش ميت (۱) ذكره في المغني والشرح (۱) ولا نحو تفاحة الشم (۱) (أوتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه) المعلوم (عليه) لإباحة ذلك (۱) (ولا تؤجر المرأة نفسها) بعد عقد الذكاح عليها (بغير إذن زوجها) لتفويت حق الزوج (۱).

(١) لأنه قد يصيح وقد لا يصيح ، ومنفعته ليست متقومة ، إلا ليؤذن له فتصح ، وتصح إجارة طير لصيد ، لأنه نفع مباح متقوم .

(٢) أي ولا تصح إجارة شمع ونقد ونحو ذلك ليجمل به دكانه ، وطعام ونحوه ليتجمل به على مائدته ويرده ، لأن منفعة ذلك غير مقصودة ، ومالا يقصد لا يقابل بعوض ، وبذله فيه سفه .

(٣) أي ولا تصح إجارة ثوب ليوضع على نعش ميت ، لأن الثوب ليس من المنافع المقصودة .

(٤) وعبارته : يشترط أن تكون المنفعة مقصودة ، فلا يجوز استئجار شمع

ليتجمل به ويرده ، ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده ، ولا النقود ليجمل بها الدكان ، لأنها لم تخلق لذلك ، ولا تراد له ، فبذل العوض فيه سفه ، وأخذه من أكل المال بالباطل ، وكذلك استئجار ثوب ليوضع على سرير الميت ، لما ذكرنا .

(٥) لأنه نفع غير متقوم ، فمن غصب تفاحا وشمه ثم رده لم يلزمه أجرة شمه .

(٦) ولأن هذه منفعة مقصودة ، مقدور على تسليمها واستيفائها ، وكذا لو استأجره ليبني عليه بناء معلوما ، تستوفي مع بقاء العين .

(٧) فلا تصح الإجارة ، لاشتغالها عنه بما استؤجرت له .

## فصــل (۱)

(ويشترط في العين المؤجرة) خمسة شروط (٢) أحدها: (معرفتها برؤية أو صفة) إن انضبطت بالوصف (٤) ولهذا قال (في غير الدار ونحوها) مما لا يصح فيه السلم (٤) فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته (٥) لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر (٢) ومعرفة مائه (٧) ومشاهدة الإيوان (٨) ومطرح الرماد (٩).

<sup>(</sup>١) أي في بيان أحكام العين المؤجرة ، وما يتعلق بذلك .

<sup>(</sup>٢) أي على المذهب في العين المعينة .

<sup>(</sup>٣) أي أحد الشروط الخمسة : معرفة العين المؤجرة ، برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفة ، أو معرفتها بصفة إن انضبطت العين المؤجرة بالوصف ، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفتها ، هذا المشهور ، وتفريع الأصحاب عليه ، وفيه وجه لا يشترط، وله خيار الرؤية .

<sup>(</sup>٤) كالبساتين ، والنخيل ، والآراض ، فتشترط مشاهدته وتحديده .

<sup>(</sup> ٥ ) ومشاهدة قدره كالبيع .

<sup>(</sup>٦) فاشترطت مشاهدته ، لتنتفي الجهالة .

<sup>(</sup>٧) الحاري إليه إن كان ، لأن الغرض يختلف به .

 <sup>(</sup> ۸ ) بالكسر ، وهو الصفة كالأزج ، يختلف بالكبر ، والصغر ، وغير ذلك ، فاعتبرت مشاهدته .

<sup>(</sup>٩) وموضع الزبل ، وغير ذلك مما تعتبر مشاهدته .

ومصرف الماء (۱) وكره أحمد كراء الحمام ، لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه (۱) (و) الشرط الثاني (أن يعقد على نفعها) المستوفى (دون أجزائها) لأن الإجارة هي بيع المنافع ، فلا تدخل الأجزاء فيها (۱) (فلا تصح إجارة الطعام للأكل (۱) ولا الشمع ليشعله ) (۱).

<sup>(</sup>١) أي ماء الحمام ، قال الموفق وغيره : فمتى أخل بهذا أو بعضه لم يصح ، للجهالة بما يختلف به الغرض .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حامد وغيره: على طريق كراهة التنزيه ، وتقدم كراهة بنائه لهذه العلة ، أو لما يقصد به من التنعم ، فأما العقد فصحيح عند جمهور العلماء ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن كراء الحمام جائز ، إذا حدده ، وذكر جميع آلته ، شهورا مسماة ، لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضا عن دخول الحمام ، والإغتسال بمائه ، وأحوال المسلمين محمولة على السلامة ، وإن وقع من بعضهم فعل مالا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه .

<sup>(</sup>٣) هذا المذهب ، وفرعوا عليه ، والذي تدل عليه الأصول: أن الأعيان التي تحدث شيئا بعد شيء ، مع بقاء أصلها ، حكمها حكم المنافع ، كالثمر ، والشجر واللبن في الحيوان .

<sup>(</sup>٤) أو شراب لشرب ، أو صابون لغسل ونحوه ، لأنه لا ينتفع بها إلابإتلاف عينها .

<sup>(</sup> o ) لأنه لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه ، هذا المذهب ، وقال الشيخ : ليس هذا بإجارة ، ولكنه إذن في الإتلاف ، وهو سائغ ، كقوله : من ألقى متاعه ، قال في الفروع : وهو المختار .

ولو أكرى شمعة ليشعل منها ، ويرد بقيتها ، وثمن ما ذهب ، وأجر الباقي فهو فاسد (۱) ( ولا حيوان ليأخذ لبنه ) أو صوفه أو شعره ، أو وبره (۲) ( إلا في الظئر ) فيجوز وتقدم (۳) .

(١) لأنه يشمل بيعا وإجارة ، وما وقع عليه البيع مجهول ، وإذا جهل المبيع جهل المستأجر ، وقال الشيخ : تجوز إجارة الشمع ليشعله ، وهو قياس المذهب فيما إذا آجره كل شهر بدرهم . وقال ابن القيم : إن قال : بعتك من هذه الشمعة كل أوقية منها بدرهم . قل المأخوذ منها أو كثر ، فهذا جائز ، على أحد القولين في مذهب أحمد ، واختاره شيخنا ، وهو الصواب المقطوع به ، وهو مخرج على نص أحمد في جواز إجارة الدار كل شهر بدرهم ، وكل دلو بتمرة ، ولامحذور في ذلك ، ولا يفضي إلى تنازع ، بل عمل الناس في أكثر بياعاتهم عليه ولا يضر جهالة كمية المعقود عند البيع ، والشريعة لا تحرم مثل هذا ، ولا تمنع منه .

(٢) لأن مورد عقد الإجارة النفع ، والمقصود هنا العين ، وهي لا تملك ، ولا تستحق بإجارة ، هذا المذهب ، واختار الشيخ جوازه ، قام هو به أو ربه ، ولو جعل الأجرة نفقته ، وهو مذهب مالك ، فإن قام عليها المستأجر ، وعلفها فكاستئجار الشجر ، وإن علفها ربها ويأخذ المشتري لبنا مقد را فبيع محض ، وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً فبيع أيضاً ، وليس بغرر ، وقال : إلحاقه بالمنافع أولى ، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان ، وهو ما يحدثه من الحب بسقيه وعمله ، وكذا مستأجر الشياه للبنها ، مقصوده ما يحدثه الله من لبنها ، بعلفها ، والقيام عليها ، فلا فرق بينهما ، والآفات ، والموانع التي تحدث للزرع أكثر من والقيام عليها ، فلا فرق بينهما ، والآفات ، والموانع التي تحدث للزرع أكثر من والتات اللبن ، ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة . وقال : كظئر ، ومثلها نقع بئر ، وإن نقص عن العادة كان كتغير العادة في المنفعة ، يملك المستأجر الفسخ .

<sup>(</sup>٣) يعني في قوله : وتصح الإجارة في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ، =

(ونقع البئر) أي ماؤها المستنقع فيها (وماء الأرض يدخلان تبعا) (۱) كحبر ناسخ ، وخيوط خياط ، وكحل كحال ، ومرهم طبيب ونحوه (۲) (و) الشرط الثالث (القدرة على التسليم) كالبيع (۳).

= لقوله (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) استثني هناك وهنا ، وذكروا الفرق بينها وبين البهائم ، أنه يحصل منها عمل ، من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه ، وصحح غير واحد وقوع العقد على اللبن ، للآية واختاره الشيخ ، قال ابن القيم : ليس المعقود عليه إلقام الثدي ، أو وضعه في الحجر ، أو نحو ذلك ، بل إنما هو وسيلة إلى المقصود ، لا مقصودا ، ولا معقودا عليه ، بل ولا قيمة له أصلا ، والمقصود إنما هو اللبن ، وقواه بعشرة وجوه ، قال : وقياس الشاة والبقرة والناقة للإنتفاع بلبنها على الظئر ، أصح ، وأقرب إلى العقل ، من قياسها على إجارة الخبز للأكل .

(١) لا أصالة ، فلو غار الماء لم تنفسخ ، وفي الإقناع : يثبت الفسخ لمستأجر الدار إذا غار ماء بئرها ، وذكر ابن عقيل أن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع عرور الدلو فيه ، قال ابن القيم : قالوا المعقود عليه الإجراء في الأرض ، ونحو ذلك مما يتكلفونه ، ويخرجون الماء المقصود بالعقود أن يكون معقودا عليه ، واختار الشيخ جواز إجارة ماء قناة مدة ، وماء فائض بتركه إياه .

(٢) أي يدخل نقع البئر ، وماء الأرض تبعا ، كدخول حبر ناسخ وأقلامه في استئجار على نسخ ، وكدخول خيوط خياط في استئجار على خياطة ، وكحل كحال في استئجار على خياطة ، وكحل كحال في استئجار لمداواة ، ونحوه كصبغ صباغ ، وقرظ دباغ ، ونحو ذلك ، ويجوز عند الجمهور استئجار الكتب للنظر فيها .

<sup>(</sup>٣) لأن الإجارة بيع منافع ، أشبهت بيع الأعيان .

( فلا تصح إجارة ) العبد ( الآبق و ) الجمل ( الشارد ) والطير في الهواء (۱) ولا المغصوب ممن لايقدر على أُخذه (۲) ولا إجارة المشاع مفرداً لغير الشريك (۳) ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه (۱) وتصح لغيرها (۱) (و) الشرط الرابع ( اشتمال العين على المنفعة (۱) فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل (۱).

<sup>(</sup>١) والسمك في الماء ، ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه .

<sup>(</sup>٢) أي من الغاصب ، لأنه لا يمكنه تسليمه ، فلم تصح إجارته كبيعه ، قولا واحد ا .

<sup>(</sup>٣) لأنه لا يقدر على تسليمه ، وعنه : تصح ، وهو مذهب الجمهور مالك ، والشافعي ، وغيرهما ، واختاره جمع ، منهم أبو الخطاب ، وصاحب الفائق ، والحافظ ابن عبد الهادي ، قال في التنقيح : وهو أظهر ، وعليه العمل ، وصوبه في الإنصاف .

<sup>(</sup>٤) لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر ، وإذلاله له ، واستخدامه أشبه البيع ، بل عقد الإجارة للخدمة يتعين فيها حبسه مدة الإجارة واستخدامه .

<sup>(</sup> ٥ ) أي غير الخدمة كإجارة نفسه منه في عمل معين في الذمة ، كخياطة ثوب ونحوه ، قال الموفق : بغير خلاف ، وفي الإنصاف : بلا نزاع . لأن عليا أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة ، ولأنه عقد معاوضة ، لا يتضمن إذلاله ، ولا استخدامه .

<sup>(</sup>٦) المعقود عليها عند الحمهور .

<sup>(</sup>٧) أو الركوب ، قال الشيخ : ولو قال : إنها خشنة المشي أو تتعب راكبها ؛ فليس له الفسخ ، وإن قالوا : هو عيب . فله الفسخ اه . ولا تصح إجارة أعمى =

ولا أرض لا تنبت للزرع) (() لأن الإجارة عقد على المنفعة ، ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين (() (و) الشرط الخامس (أن تكون المنفعة) مملوكة (للمؤجر (()) أو مأذونا له فيها) (() فلو تصرف فيما لايملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه (() وتجوز إجارة العين) المؤجرة بعد قبضها (()).

<sup>=</sup> للحفظ، لأنه لا يمكن تسليم المنفعة ، ولا تصح إجارة كافر لعمل في الحرم ، ولا تصح على تعليم السحر ، والفحش ، أو تعليم التوراة ، والكتب المنسوخة ، والعلوم المحرمة ، لأن المنع الشرعي كالحسي .

<sup>(</sup>١) كأرض سبخة ، لتعذر النفع ، قال الشيخ : وإجارة الأرض التي لا منفعة فيها باطلة .

<sup>(</sup>٢) فلم تصح الإجارة ، كالعبد الآبق .

<sup>(</sup>٣) إما بملك العين ، أو استئجارها .

<sup>(</sup>٤) من مالك أو حاكم يؤجر مال نحو سفيه ، أو غائب ، أو وقف لاناظر له ، أو من قبل شخص بعين ، كناظر خاص ، ووكيل في إجارة ، لأنها بيع منافع ، فاشترط فيها ذلك ، كبيوع الأعيان .

<sup>(</sup> o ) ولو أجازه مالكه ، وفيه احتمال : يجوز ، ويقف على إجازة المالك ، بناء على بيع العين بغيرَ إذن مالكها .

<sup>(</sup>٦) نص عليه ، وهو مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي ، والوجه الثاني تجوز قبل القبض ، جزم به في الإقناع والمنتهى ، لأن قبضها لا ينتقل به الضمان ، فلا يقف جواز التصرف عليه ، وقال الشيخ : يجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر ، في مدة الإجارة ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من

إذا آجرها المستأجر (لمن يقوم مقامه) في الإنتفاع أو دونه ، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له ، جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه () (لا بأكثر منه ضررا) () لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه ، فبنائبه أولى ()).

= المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الأجرة الثانية ، ظنا منه أن هذا كبيع المبيع قبل قبضه ، وأنه تصرف فيما لا يملك ، وليس كذلك ، بل هو تصرف فيمًا استحقه على المستأجر .

(١) وذلك لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة ، والتسلط على استيفائها بنفسه ، وبمن يقوم مقامه ، وقال الشيخ : يجوز أن يؤجرها لمن يقوم مقامه ، بمثل الأجرة وزيادة ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، والشافعي ، فإن شرط المؤجر على المستأجر أن لا يستوفي المنفعة إلا بنفسه ، أو أن لايؤجرها إلا لعدل ، أو أن لا يؤجرها لزيد ، فقياس المذهب أنها شروط صحيحة ، لكن لو تعذر على المستأجر الإستيفاء بنفسه لمرض ، أو تلف مال ، أو إرادة سفر ، ونحو ذلك ، فينبغي أن يثبت له الفسخ ، كما لو تعذر تسليم المنفعة اه ، وينبغي أن يقيد فيما إذا آجرها لمؤجرها ، ما لم تكن حيلة كعينة ، وليس لمستأجر حر أن يؤجره ، لأن اليد لا تثبت عليه ، وإنما هو يسلم نفسه .

(٢) ولا بمن يخالف ضرره ضرره ، قال في الإنصاف : بلا نزاع في الجملة فمن اكترى أرضا لزرع بر ، فله زرع شعير ، ونحوه مما ضرره ضرر الحنطة ، يالإتفاق ، ولا يجوز بأكثر منه ضررا كذرة وقطن ، ويعم إن أطلق ، وتقدم ، وإن استكرى دابة فله أن يؤجرها لغيره ، ممن يساويه في الطول ، والسمن ، والرفق في السير ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) فليس له إجارة العين المؤجرة لمن يخالف ضرره ضرره ، كما أنه لايملك=

وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك ، والأجرة له (۱) ( وتصح إجارة الوقف) (۱) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه ، فجاز له إجارتها كالمستأجر (۱) ( فإن مات المؤجر فانتقل ) الوقف ( إلى من بعده لم تنفسخ ) (۱) لأنه آجر ملكه في زمن ولايته ، فلا تبطل بموته ، كمالك الطلق (۱) .

- (١) أي المالك دون المستعير ، لانفساخ العارية بورود الإجارة عليها ، وإن اضطر قوم إلى السكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه ، أو النزول في خان مملوك ، أو رحى للطحن ، أو غير ذلك من المنافع ، وجب بذله بأجرة المثل ، قال الشيخ : بلا نزاع ، واستظهر أنه يجب بذله مجانا .
- (٢) قولا واحدا في الجملة ، ولا يخلو إما أن يكون المؤجر ناظرا عاما ، أو خاصا ، أو مستحقا للنظر والمنافع ، أو المنافع .
  - (٣) أو بطريق الولاية ، كالولي يؤجر عقار موليه .
- (٤) أي الإجارة ، لكون الوقف عليه ، هذا أحد الوجهين ، وقال القاضي : هذا قياس المذهب .
- ( o ) أي كما لا تنفسخ إجارة مؤجر الملك الذي لم يوقف ، قال في الإنصاف : هو الأشهر ، وعليه العمل ، وقدمه في الفروع وغيره .

<sup>=</sup>أن يفعله بنفسه ، فلو استأجر أرضا لغرس أو بناء ، لايؤجرها لغير ما استأجرها له ، كما أنه ليس له فعله بنفسه ، لاختلاف ضررهما ، وإن تقبل أجير عملا في ذمته بأجرة ، كخياطة أو غيرها ، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها ، ولو لم يعن فيه بشيء .

(وللثاني حصته من الأجرة) من حين موت الأول (١) فإن كان قبضها رجع في تركته بعضعه (١) لأنه تبين عدم استحاقه لها(٣) فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط ، قاله في المبدع (١) وإن لم تقبض فمن مستأجر (١).

(١) أو حين انتقال الإستحقاق ، كمن وقف دارا على ابنته ما دامت عزبا ، ثم على زيد ، فآجرتها مدة وتعجلت الأجرة ، ثم تزوجت في أثنائها ، فيأخذ زيد ما يقابل استحقاقه .

(٢) أي فإن كان المؤجر قبض الأجرة ، رجع الثاني المستحق للمنافع في تركة المؤجر الأول بحصته من الإستحقاق .

(٣) أي حصة الثاني ، فرجع على تركة القابض لها ، بما يقابل زمنه ، باستحقاقه من الأجرة ، لأنه تبين عدم استحقاق الأول لها .

(٤) وقال الشيخ : لا يجوز للموقوف عليهم أن يستلفوا الأجرة ، لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ، ولا الأجرة عليها ، فالتسلف لهم قبض مالا يستحقونه ، بخلاف المالك ، وعلى هذا : فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف ، لأنه لم يكن له التسليف ، ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف ، وهذا هو الحق بلا ريب . وقال : إن قبضها المؤجر ففي تركته ، فإن لم يكن تركة ، فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات ، فللبطن الثاني فسخها ، والرجوع بالأجرة على من هو في يده .

(٥) أي فإن لم تقبض الأجرة ، فالمنتقل إليه الإستحقاق ، يأخذ حصته من مستأجر ، لعدم براءته منها .

وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الإستحقاق (۱) وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره (۲) وإن أجر الناظر العام (۳) أو من شرط له ، وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله (۱) .

<sup>(</sup>١) وهو من يستحق النظر ، لكونه موقوفا عليه ، والمراد فيما بقي من المدة ، لأنه آجر ملكه وملك غيره ، فصح في ملكه ، دون ملك غيره ، واختاره ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، وقال : هذا أصح الوجهين . وقال ابن رجب : هو المذهب الصحيح ، لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها ، تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى . وصوبه في الإنصاف ، وقال : هو المذهب .

<sup>(</sup>٢) أي وكحكم موقوف عليه: حكم مقطع أرضا وغيرها ، إقطاع نفع أجر إقطاعه مدة ، ثم انتقل ما أجره إلى غيره ، وجزم به ابن رجب وغيره . وإجارتها جائزة ، قال الشيخ: ماعلمت أحدا من علماء الإسلام – الأئمة الأربعة وغيرهم – قال : لا تجوز ، حتى حدث في زمننا من قال بعدم الجواز ، ولم تزل تؤجر ، من زمن الصحابة إلى الآن ، وعليه : فحكمه حكم الوقف ، إذا انتقل إلى بطن ثان ، وأن الصحيح أنها تنفسخ .

<sup>(</sup>٣) وهو الحاكم ، أو من جعل له الإمام ذلك ، لعدم الناظر الخاص ، الذي يعينه الواقف ناظرا ، لم تنفسخ الإجارة بموته ، ولا بعزله ، قولا واحداً . قاله الشيخ وغيره ، لأنه بطريق الولاية ، ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول .

<sup>(</sup>٤) أي أو كان الناظر ، من شرط له النظر على الوقف ، وكان أجنبيا ، وذلك بأن كان الوقف على غيره ، لم تنفسخ الإجارة بموته ، ولا بعزله ، قبل مضي مدتها ، قولاً واحداً ، حكاه الموفق ، والشيخ ، وابن رجب وغيرهم كما تقدم . =

وإِن أَجر الولي اليتيم أو ماله ، أو السيد العبد (۱) ثم بلغ الصبي ورشد ، أو عتق العبد (۲) أو مات الولي أو عزل ، لم تنفسخ الإجارة (۳) .

= وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : القول بانفساخ الإجارة أو المساقاة ، قول ضعيف ، رده أهل العلم ، بالنص الثابت ، من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساقى أهل خيبر ، لم يجدد الخلفاء بعده عقداً ، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود ، فقال (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) فمن ادعى في صورة من العقود أنه لا يجب الوفاء لأجل الموت أو غيره ، فعليه الدليل ، اه . وكذا من شرط له النظر وكان مستحقاً ، لا تنفسخ الإجارة بموته ، ولا بعزله ، على الصحيح . لأنه أجر بطريق الولاية ، أشبه الأجنبي .

وقال الشيخ : إذا شرط الواقف أن النظر للموقوف عليه ، أو أتى بلفظ يدل على ذلك ، فأفتى بعض أصحابنا : أن إيجاره كإيجار الناظر . وعلى ما ذكره ابن حمدان : أنه ليس كذلك وهو الأشبه .

(١) أي وإن أجر الولي اليتيم مدة ، أو أجر الولي مال اليتيم ، كداره أو بهائمه ، أو أجر السيد العبد مدة معلومة .

(٢) يعني قبل انقضاء مدة الإجارة ، لم تنفسخ الإجارة ، أما في الولي فلأنها عقد لازم ، عقده بحق الولاية ، فلم يبطل بالبلوغ ، كما لو باع داره أو زُوَّجه . وأما في السيد فلأنها عقد صدر منه على ما يملكه ، فلا تنفسخ بزوال ملكه بالعتق أو غيره ، كما لو زوج أمته ثم باعها .

(٣) لأنه تصرف وهو من أهل التصرف ، في محل ولايته ، فلم تنفسخ الإجارة بموته أو عزله ، كناظر وقف أو حاكم . إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه ، أو عتقه فيها ، فتنفسخ من حينهما (۱) ( وإن أجر الدار ونحوها ) كالأرض ( مدة معلومة (۱) ولو طن ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح ) (۱) ولو ظن عدم العاقد فيها (۱) ولا فرق بين الوقف والملك (۱) لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا (۱) .

<sup>(</sup>١) أي حين البلوغ أو العتق ، لئلا يفضي إلى أن تصح الإجارة على جميع منافعهما طول عمرهما ، وإلى أن يتصرف كل منهما في غير زمن ولايته على المأجور، وذلك كما لو أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة ، أو علق عتقه بعد سنة ثم أجره سنتين ، فتنفسخ الإجارة فيهما . قال ابن رجب : ولو أجره مدة ثم أعتقه في أثنائها ، لم تنفسخ على المذهب ؛ وعند الشيخ تنفسخ إلا أن يستثنيها في العتق .

<sup>(</sup>٢) لأن المدة هي الضابط للمعقود عليه ، المعرفة له ، فاشترط العلم بها .

<sup>(</sup>٣) قال الموفق وغيره: هذا قول عامة أهل العلم. وفي الإنصاف: بلا نزاع في الجملة، قال تعالى (على أن تأجرني ثماني حجج) ويعتبر أن لا يظن عدم العين المؤجرة في أمد الإجارة، فلإجارة العين صورتان «إحداهما» أن تكون إلى أمد كما مثل، وكإجارة الآدمي للخدمة ونحو ذلك، فإن إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع و «الثانية» أن تكون لعمل معلوم كما يأتي.

<sup>(</sup> ٤ ) أي في مدة الإجارة ، قاله صاحب الفروع وغيره .

<sup>(</sup>٥) يعني في طول مدة الإجارة وقصرها ، إذا غلب على الظن بقاء العين فيها .

 <sup>(</sup>٦) ولأن ما جاز العقد عليه سنة ، جاز أكثر ، كالمساقاة على شجر يغرسه ،
 ويعمل عليه حتى يثمر ، والتقدير بسنة أو ثلاثين ، أو نحو ذلك ، لا دليل عليه .

وليس لوكيل مطلق إجارة مدة طويلة (۱) بل العرف كسنتين ونحوهما (۲) قاله الشيخ تقي الدين (۳) ولا يشترط أن تلي المدة العقد (۱) فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح (۵) ولو كانت العين مؤجرة ، أو مرهونة حال عقد ، إن قدر على تسليمها عند وجوبه (۱) .

- (٢) كثلاث سنين ، لأنه المتبادر مع الإطلاق .
- (٣) أي قال : ليس للوكيل أن يطلق في الإجارة مدة طويلة ، بل العرف كسنتين ونحوهما . وفي الإنصاف : الصواب الجواز إن رأى المصلحة ؛ وتعرف بالقرائن ، والذي يظهر أن الشيخ لا يمنع ذلك .
- ( ٤ ) أي عقد الإجارة ، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن ، وهذا مذهب أبي حنيفة .
- ( ٥ ) لجواز العقد عليها مع غيرها ، فجاز العقد عليها مفردة ، كالتي تلي العقد .
- (٦) أو لم تكن مشغولة ، لأنه إنما يشتر ط القدرة على التسليم عند وجوبه ، كالسلم ، لا تشترط القدرة عليه حال العقد . وذكر في الفروع : أن مراد الأصحاب متفق ، وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ، ويعتبر التسليم وقت وجوبه . وقال الشيخ : يجوز في أحد القولين ، وهو المختار .

وقال — فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا ، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي — إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى ، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره ، وإذاكان الشاغل لا يدوم ، كالزرع ونحوه ، أوكان =

<sup>(</sup>١) أي وليس لوكيل مطلق غير مقدر له أمداً الإجارة مدة طويلة كخمس سنين .

( وإن استأجرها ) أي العين ( لعمل ، كدابة لركوب إلى موضع معين (۱) أو بقر لحرث ) أرض معلومة بالمشاهدة (۲) .

= الشغل بما يمكن فصله عنه ،كبيت فيه متاع ، أو مخزن فيه طعام ونحوه ، جازت إجارته وجهاً واحداً ، وأما إذا كانت مشغولة بغرس أو بناء ، أو أمتعة كثيرة ، يتعذر تحويلها ، لم تصح لغير صاحب الغرس ، أو البناء ، أو نحوهما .

قال الشيخ: وإذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره ، لم يجز لغيره الزيادة عليه فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار ، فإنها لا تجوز الزيادة على ساكن الدار ، وإذا وقعت الإجارة صحيحة فهي لازمة من الطرفين ، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة ، وما ذكره بعض متأخري الفقهاء — من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث ، فتقبل الزيادة ، أو أقل فلا تعتبر — فهو قول مبتدع ، لا أصل له عن أحد من الأئمة ، لا في الوقف ، ولا في غيره . وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة ، على الوجه المذكور ، لم تلزمه اتفاقا ، كلخوفه من الإخراج اتفاقا ، بل له استرجاعها ، ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة ، من ارتفاع الكراء ، أو انخفاضه .

(١) أو يحمل عليها شيئا إليه ، وهو صحيح بلا نزاع ، ويذكر المركوب ، فرساً أو بعيراً ، أو نحوه بلا نزاع . ويشترط معرفة الراكب ، وتوابعه العرفية ويشترط معرفة الموضع ، لأن الإجارة عقد معاوضة فوجب أن يكون العوض فيها معلوماً ، قطعا للتنازع ، ويلزم الشروع فيه عقب العقد ، فلو ترك ما يلزمه بلا عذر ، فتلف ، فقال الشيخ : يضمن . وله الإستنابة ، إلا أن يشترط المباشرة .

(٢) أي أو كاستئجار بقر معينة أو موصوفة ، لحرث أرض معلومة لهما بالمشاهدة . لاختلافها بالصلابة ، والرخاوة ((() أو دياس زرع) معين أو موصوف (() لأنها منفعة مباحة مقصودة (() أو ) استأجر (من يدُلُّه على طريق ، اشترط معرفة ذلك) العمل (وضبطه بمالا يختلف) (() لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع (()) .

(١) ولا تنضبط بالصفة ، فتحتاج إلى الرؤية ، لئلا تكون صلبة تتعب البقر ، والحراث ، وتكون رخوة يسهل حرثها ، أو لإدارة رحى ، اشترط علمه بالحجر ، إما بالمشاهدة أو الصفة ، أو إدارة دولاب ونحوه ، فلا بد من مشاهدته ، ومشاهدة دلائه ، وتقدير ذلك بالزمن ، أو ملء نحو حوض ، وكذا إن اكتراها للسقي بالغرب .

(٢) أو مدة معلومة ، لكن يحتاج إلى معرفة الحيوان ، لأن الغرض يختلف به في
 القوة والضعف ، وعلى غير مدة يحتاج إلى معرفة جنسه ، لأن منه ما روثه نجس .

(٣) ويجوز أن يستأجر البقر ونحوها مفردة ، ليتولى رب الأرض الحرث بها ، وأن يستأجرها مع صاحبها ، وبآلتها وبدونها .

(٤) لأنه إن لم يكن كذلك كان مجهولا ، فلم تصح . أو استأجره لخياطة ، أو قطع سلعة ، أو قلع سن ، أو ختن أو مداواة ، أو نحو ذلك ، اشترط معرفة ذلك العمل ، وضبطه بما لا يختلف ، وتقدير المدة في نحو مداواة ، هذا المذهب ، وقال غير واحد : لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء ، لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء . قال أبو محمد : والصحيح جوازه ، لكن يكون جعالة .

(٥) أي كما يشترط العلم في المبيع ، فلا يصح بدونه .

( ولا تصح ) الإجارة ( على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ) أي مسلما (1) كالحج والأَذان وتعليم القرآن (1) لأن من شرط هذه الأَفعال كونها قربة إلى الله تعالى ، فلم يجز أخذ الأجرة عليها (1).

<sup>(</sup>١) أما ما لا يتعدى نفعه فاعله ، من العبادات المحضة ، كالصيام ، وصلاة الإنسان لنفسه ، وحجه عن نفسه ، وأداء زكاة نفسه ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بلا خلاف ، لأن الأجر عوض للإنتفاع ، ولم يحصل لغيره ههنا انتفاع ، وأما ما يقع تارة قربة ، وتارة غير قربة كتعليم الخط ، والحساب ، والشعر ، وشبهه ، وبناء المساجد ، والقناطر ، فيجوز أخذ الأجرة عليه قولاً واحداً ، لأن صاحبه لا يختص أن يكون من أهل القربة ، واختلفوا فيما مثل به .

<sup>(</sup>٢) وكذا إقامة ، وإمامة ، وقضاء ، وتعليم فقه ، وحديث فلا تصح ، هذا مذهب أبي حنيفة ، لخبر « اقرؤا القرآن ، ولا تأكلوا به » رواه أبو داود . وخبر « اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » .

<sup>(</sup>٣) والإستئجار يخرجها عن ذلك . وعنه : يجوز ، وقال : التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين ، أو لرجل من عامة الناس في ضيعة ، ومن أن يستدين ويتجر ، لعله لا يقدر على الوفاء ، فيلقى الله بأمانات الناس ، التعليم أحب إلي ، ويدل على أن منعه منه للكراهة لا التحريم .

وأجازه مالك والشافعي ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن ، وقال «أحق ما أخذ تم عليه أجراً كتاب الله » وبه استدل الجمهور ، ولخبر الرقية بالفاتحة ، وقوله « كلوا واضربوا لي معكم بسهم » ولأنه يجوز أخذ الرزق والجعل عليه ، فجاز أخذ الأجر ، كبناء المساجد ، ولحاجة الإستنابة في الحج ، عمن =

كما لو استأجر قوما يصلون خلفه (۱) ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال (۲) وجعالة (۳) وأخذ بلا شرط (٤)

= وجب عليه ، وعجز عن فعله ، وجوزه شيخ الإسلام للحاجة ، وقال : من جوزه فلأنه نفع يصل إلى المستأجر ، كسائر النفع ، وجوز إيقاعها عبادة في هذه الحال ، لما فيها مع النفع ، واستثنى الأكثر الإمامة .

(١) أي فإنه لا يجوز بالإجماع ، فكذا الإستئجار على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ، لا يجوز ، وتقدم ، ولا بأس بأخذ الأجرة على الرقية ، نص عليه للخبر ، وتقدم أخذ الحاج عن غيره ليحج ، لا أن يحج ليأخذ . واختار الموفق والشيخ وغير هما جواز أخذ الأجرة على تعليم الفقه ، والحديث ، ونحوهما ، وقال : الأخذ في الرقية على عافية المريض ، لا على التلاوة . وقال ابن أبي موسى : لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء ، وصححه غير واحد لكن يكون جعالة .

(٢) أي ويجوز أخذ رزق — على ما يتعدى نفعه ، كالحج ، والأذان ، والإمامة ، وتعليم القرآن ، والفقه ، والحديث ، والقضاء والفتيا ، ونحو ذلك — من بيت المال ، لأنه ليس بعوض ، بل القصد به الإعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ، ولا يدخل في الإخلاص ، لا على صوم أو صلاة وأداء زكاة ونحوه ، ولا أن يصلى عنه نافلة ، ولا فريضة في حياته ، ولا بعد وفاته ، قال الشيخ وغيره : والفقهاء متفقون على الفرق بين الاستئجار على القرب ، وبين رزق أهلها ، فرزق المقاتلة ، والقضاة ، والمؤذنين ، والأئمة جائز بلا نزاع ، وأما الإستئجار فلا يجوز عند أكثرهم .

(٣) أي ويجوز أخذ جعالة على ما تقدم ، لأنها أوسع من الإجارة ، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة .

( ٤ ) أي ويجوز أخذ على ماتقدم بلا شرط ، لخبر « ما أتاك من هذا المال ، وأنت =

## ويكره للحر أكل أجرة على حجامة (١) ويطعمه الرقيق والبهائم (٢)

= غير مشرف ، ولا سائل ، فخذه ، وتموله ، فإنه رزق ساقه الله إليك » ولأنه إذا كان بغير شرط كان هبة مجردة فجاز ، كما لو لم يعمل شيئا ، وكذا الوقف على من يقوم بهذه المصالح المتعدي نفعها ، قال الشيخ : وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة ، بل رزقا للإعانة على الطاعة ، فمن عمل منهم لله أثيب ، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة ، وكذلك الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك ، والمنذور له ليس كالأجرة .

(١) تنزيها له ، لدناءة صناعته ، وليس عن أحمد نص في تحريم كسبه ، ولا استئجاره عليها ، وإنما قال : نحن نعطيه ، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يجوز . ويباح للحر ، ولأنها منفعة مباحة ، لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة .

وقال الشيخ: اتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها ، هو مما نهي عنه عند إمكان الاستغناء عنه ، فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات ، والإعتناء بها ، لكن إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه ، فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة ، وحرمانه أجرته ، ونهى عن أكله مع الإستغناء عنه ، مع أنه ملكه . وإذا كان محتاجا إلى هذا الكسب ، ليس له ما يغنيه عنه ، إلا المسألة للناس ، فهو خير له من مسألة الناس ، كما قال بعض السلف : كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس .

(٢) لخبر « أطعمه ناضحك ورقيقك » حسنه الترمذي . قال الموفق : يطعمه الرقيق والبهائم ، كما جاء في الأخبار الصحيحة . وقال الشيخ : إذا كانت عليه نفقة رقيق ، أو بهائم يحتاج إلى نفقتها ، أنفق عليها من ذلك ، لئلا يفسد ماله ، وكذا يكره أكل أجرة على كسح كنيف ، لا على إلقاء ميتة وإراقة خمر ، لعدم مباشرة النجاسة غالبا .

(و) يجب (على المؤجر كل ما يتمكن به) المستأجر (من النفع (۱) كزمام الجمل) وهو الذي يقوده به (۱) (ورحله وحزامه) بكسر الحاء المهملة (۱) (والشد عليه) أي على الرحل (۱) (وشد الأحمال والمحامل (۱) والرفع والحط (۱) ولزوم البعير) لينزل المستأجر لصلاة فرض (۱). وقضاء حاجة إنسان ، وطهارة (۱)

- (٢) ليتمكن به من التصرف فيه، والبرة التي فيأنف البعير إن جرت العادة بها .
- (٣) وقتبه وحزامه ، ولفرس لجام وسرج . ولحمار وبغل برذعة وإكاف . لأنه العرف فيحمل عليه الإطلاق .
  - ( ٤ ) الذي يركب عليه ، كالسرج للفرس وتوطئته .
  - (٥) أي وشد الأحمال على الجمل ، والمحامل التي يركب فيها .
- (٦) لمحمول ، وقود ، وسوق ، ونحو ذلك ، مما به يتمكن المكتري من الإنتفاع ، وجرى به العرف ، فإن العمل في هذه الأمور ونحوها على العرف والعادة .
- (٧) لا نافلة لأنها تصح على الراحلة ، ولا لأكل وشربٍ ، لأنه يمكن فعلهما عليها بلا مشقة .
- ( ^ ) أي ويلزم المؤجر حبس البعير للمستأجر ، لينزل لقضاء حاجة الإنسان ، وهي البول والغائط . ويلزمه أيضا : حبسه لينزل لأجل الطهارة ، لأنه لا يمكنه فعله على ظهر الدابة .

<sup>(</sup>١) أي ويجب على المؤجر – مع إطلاق عقد الإجارة – كل ما يتمكن به المستأجر من النفع ، مما جرت به عادة أو عرف ، من آلات وفعل ، قال في الإنصاف : بلا نزاع في الجملة .

ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك (( ومفاتيح الدار ) على المؤجر (۲) لأن عليه التمكين من الانتفاع ، وبه يحصل (هي أمانة في يد المستأجر ((و) على المؤجر أيضا (عمارتها) (فا فلو سقط حائط أو خشبة فعليه اعادته (( فأما تفريغ البالوعة ، والكنيف ) (()

- (٢) أي يلزمه مفاتيح الدار المؤجرة وتسليمها إلى مكتر .
  - (٣) أي وبتسليم مفاتيحها يحصل الإنتفاع .
- (٤) فإن ضاعت أو تلفت بغير تفريط المستأجر ، فعلى المؤجر بدلها .
- ( ٥ ) أي الدار المؤجرة . قال الشيخ : وللمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج المكان الموجور إليها . فإن كان الموجور وقفا فالعمارة واجبة من وجهين : من جهة حق المستأجر .
- (٦) وعليه عمل باب ، وتطيين ونحوه ، مما تدعو الحاجة إليه . وتبليط حمام وإصلاح مجرى ماء ونحوه ، لأن بذلك يحصل الإنتفاع ، وإن لم يفعل فللمستأجر الفسخ . وفي التلخيص : يجبر على الترميم ، بإصلاح مكسر ، وإقامة ماثل ؛ واختاره الشيخ ، وصوبه في الإنصاف .
- (٧) البالوعة : بئر تحفر ، يجري فيها ماء المطر ، والمستحم ونحوه ، والكنيف : المرحاض . فيلزم المستأجر تفريغها إذا تسلمها فارغة ، قال في الإنصاف : بلا نزاع .

<sup>(</sup>۱) أي حاجته ، ويتطهر ويصلي الفرض ، لأنه لا يمكنه فعله على ظهر الدابة ولابد له منه ، ويلزمه تبريكه لشيخ ضعيف ، وامرأة وسمين ونحوهم ، ممن يعجز عن الركوب والنزول والبعير واقف ، لأنه المعتاد لهم ، وهذا إذا كان الكرى على أن يذهب معه المؤجر ، أما من أكرى بعيرا ونحوه لإنسان ، ليركبه بنفسه ، وسلمه إليه لم يلزم سوى ذلك ، وفي الإنصاف : الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة .

وما في الدار من زبل ، أو قمامة (۱) ومصارف حمام (فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة) من ذلك (۲) لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه (۱) ويصح كراء العقبة ، بأن يركب في بعض الطريق ، ويمشي في بعض (۱) مع العلم به ، إما بالفراسخ أو الزمان (۱۰) وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح (۱) وإن اختلفا في البادىء منهما أقرع بينهما في الأصح ، قاله في المبدع (۱)

<sup>(</sup>١) أو رماد ، أو تراب ونحوه ، إن حصل بفعل المستأجر لزمه تنظيفها منه .

<sup>(</sup>٢) أي الذي في البالوعة ، والكنيف ، والزبل ، والقمامة ، وما في مصارف الحمام ، ونحو ذلك .

 <sup>(</sup>٣) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . وفي الإنصاف : الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة . ولعله مراد الأصحاب وغيرهم ، وتقدم .

<sup>(</sup>٤) لأنه إذا جاز اكتراؤها في الجميع جاز في البعض ، وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق ، حملا على العرف ، ولاخلاف في جواز كراء الإبل وغيرها إلى مكة وغيرها .

<sup>(</sup>٥) كأن يركب فرسخا ، ويمشي فرسخا ، أو يركب ليلا ويمشي نهارا ، ويعتبر زمان السير ، دون زمان النزول .

<sup>(</sup>٦) ويكون كراؤهما كل الطريق ، والإستيفاء بينهما على ما يتفقان عليه ، وإن تشاحا قسم بينهما ، لكل واحد منهما فراسخ معلومة ، أو لأحدهما بالليل ، والآخر بالنهار ، وإن كان لذلك عرف رجع إليه .

<sup>(</sup>٧) لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر ، فتعينت القرعة .

## فصل (۱)

(وهي) أي الإجارة (عقد لازم) من الطرفين (٢) لأنها نوع من البيع (٣) فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه (١).

(٤) أي فليس للمؤجر ولا المستأجر فسخ الإجارة ، بعد انقضاء خيار المجلس ، أو الشرط ، إن كان خيار ، على ما تقدم ، لغير عيب ، لم يكن المستأجر علم به حال عقد ، فله الفسخ . قال الموفق وغيره : بغير خلاف . أو نحو عيب ، كتدليس ، والعيب الذي يفسخ به ، ما تنقص به المنفعة ، ويظهر به تفاوت الأجرة ، هذا فيما إذا كان العقد على عين المعيبة ، فإن كانت المؤجرة موصوفة في الذمة ، لم ينفسخ العقد ، وعلى المؤجر إبدالها . فإن عجز أو امتنع فللمستأجر الفسخ ، وظاهره : أن الإجارة الصحيحة ، ليس للمؤجر ولا غيره فسخها ، لزيادة حصلت ، ولو كانت العين وقفا ؛ قال الشيخ : باتفاق الأئمة . وتقذم .

وإن تصرف المؤجر في العين المؤجرة ، حال كون المستأجر عليها ، قبل انقضاء المدة ، مثل أن يسكن المالك الدار ، أو يؤجرها لغيره لم تنفسخ ، وعلى المستأجر جميع الأجرة ، وله على المالك أجرة المثل ، لما سكن ، أو تصرف فيه ، اختاره الموفق وغيره ، وصوبه في الإنصاف .

<sup>(</sup>١) أي في لزوم عقد الإجارة ، وما يوجب الفسخ ، ويلزم الأجير ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) من جهة المؤجر ، وجهة المستأجر ، فتقتضي تمليك المؤجر الأجرة ، والمستأجر المنافع ، وهذا مذهب جمهور العلماء ، مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) أي فأعطيت حكمه ، وإنما اختصت باسم ، كالصرف ، والسلم .

( فإن آجره شيئا ومنعه ) أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر ( كل المدة أو بعضها ) ( المؤجر ( كل المدة أو بعضها ) في الأجرة ( الأبياء الم يسلم له ما قبل تقضي المدة ( فلا شيء له ) من الأجرة ( وإن بدأ الآخر ) تناوله عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئا ( وإن بدأ الآخر ) أي المستأجر فتحول ( قبل انقضائها ) أي انقضاء مدة الإجارة فعليه ) جميع الأجرة ( الأنها عقد لازم ، فترتب مقتضاها ، وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع ( ) .

<sup>(</sup>١) فلم يسلم له كل ما تنا وله عقد الإجارة أو بعضه .

<sup>(</sup>٢) قبل أن يحوله المؤجر ، نص عليه ، إلا أن يرد المؤجر العين ، قبل انقضاء المدة ، فله الأجرة ، ويسقط أجر مدة المنع . وإن تصرف أو امتنع من التسليم ، حتى انقضت المدة ، انفسخت ، وجهاً واحداً .

<sup>(</sup>٣) كما لو استأجره لحمل كتاب إلى بلد ، فحمله بعض الطريق ، ونحو ذلك . وقاسوا من اكترى دابة فامتنع المكري من تسليمها بعض المدة – أو آجر نفسه للخدمة مدة ، وامتنع من إتمامها – على بيع العقار إذا امتنع من تسليمه ؛ وقال الموفق وغيره : يحتمل أن له من الأجر بقسطه ، وأنه قول أكثر الفقهاء ، لأنه استوفى ملك غيره ، على وجه المعاوضة ، فلزمه عوضه ، كالمبيع إذا استوفى بعضه ، وهو ظاهر كلام الشيخ .

<sup>( \$ )</sup> المسماة ، ولا يزول ملكه عن المنافع ، بل تذهب على ملكه ، وليس للمؤجر التصرف فيها ، سواء ترك المستأجر الإنتفاع بها أولا ، لأنها صارت مملوكة لغيره .

<sup>(</sup> ٥ ) فلزمت الأجرة كاملة ،كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه . قيل لأحمد : رجل اكترى بعيراً مدة ، فلما قدم قال : فاسخني ، قال : ليس له ذلك ، قد لزمه الكراء ==

( وتنفسخ) الإجارة ( بتلف العين المؤجرة ) كدابة وعبد ماتا (" لأن المنفعة زالت بالكلية (" وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ، ووجب للماضي القسط (" ( و ) تنفسخ الإجارة أيضا ( بموت المرتضع ) (" .

= فإن فسخ المستأجر، لم يسقط العوض الواجب، للزوم العقد، وإن كانت الإجارة على عمل موصوف بذمة، كخياطة ثوب، أو بناء حائط، أو حمل إلى محل معلوم وهرب الأجير، استؤجر من ماله من يعمله، فإن تعذر، خير مستأجر بين فسخ وصبر إلى قدرة عليه.

- (١) فإن كان التلف قبل قبض العين المؤجرة ، انفسخت الإجارة بلا خلاف ، حكاه الموفق وغيره . لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه . وإن كان التلف بعد القبض . انفسخت أيضا ؛ قال الموفق : في قول عامة الفقهاء .
- (٢) يعني بتلف المعقود عليه ، قبضت أو لم تقبض ، لأن قبضها إنما يكون باستيفائها ، أو التمكن منه ، ولم يحصل ذلك ، ولو كان المتلف المستأجر .
- (٣) لأن المعقود عليه المنافع ، وقد تلف بعضها قبل قبضه ، فبطل العقد فيما تلف ، دون ما قبض . فإن كان أجر المدة متساويا ، فعليه بقدر ما مضى ، إن كان قد مضى النصف ، فالنصف ، أو الثلث ، فالثلث ، كما يقسم الثمن على المبيع المتساوي . وإن كان مختلفا ، رجع في تقويمه إلى أهل الخبرة ، ويقسط الأجر المسمى ، على حسب قيمة المنفعة ؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره ، إن كان العقد على عينها . وإن لم يكن العقد على عينها ، بل استأجره ليحمله إلى موضع معين ، ووصف له مركوبا ، لزمه إقامة غيرها إذا مات .
  - ( ٤ ) أو امتناعه من الرضاع منها ، ذكره المجد وغيره .

لتعذر استيفاء المعقود عليه (۱) لأن غيره لا يقوم مقامه ، لاختلافهم في الرضاع (۱) (و) تنفسخ الإجارة أيضا بموت (الراكب إن لم يخلف بدلا) أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ، بأن لم يكن له وارث ، أو كان غائبا (۱) كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله (۱) فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي (۱) لأنه قد جاء أمر غالب ، منع المستأجر منفعة العين أشبه مالو غصبت ، هذا كلامه في المقنع (۱)

<sup>(</sup>١) يعني بموت الصبي ، وهذا مذهب الشافعي ، وكذلك امتناعه .

<sup>(</sup>٢) وتقدم اشتراط معرفة المرتضع ، ولأنه قد يدر اللبن على واحد دون آخر . وكذا إن ماتت مرضعة ، لفوات المنفعة بهلاك محلها .

<sup>(</sup>٣) لفوات انتفاعه بنفسه ونائبه ، وقال أحمد – في رجل اكترى بعيرا ، فمات المكتري في بعض الطريق – فإن رجع البعير خاليا ، فعليه بقدر ما وجب له ، وإن كان عليه ثقله ووطاؤه ، فله الكراء إلى الموضع . وظاهره : الحكم بفسخ العقد فيما بقي ، واختاره الموفق وغيره .

<sup>(</sup>٤) يعني وليس له عليه شيء يحمله ، ولا وارث له حاضر ، يقوم مقامه .

<sup>(</sup>٥) يعني من المدة ، في ظاهر كلامه المتقدم .

<sup>(</sup>٦) والمغني ، ووافقه الشارح ، وجزم به جماعة من الأصحاب ، وقالا في المغني والشرح : لأن بقاء العقد ضرر في حق المكتري والمكري ، لأن المكتري يجب عليه الكراء من غير نفع ، والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله ، مع ظهور امتناع الكراء عليه ؛ وشبهاه بما لو اكترى من يقلع له ضرسه ، فبرأ أو انقلع قبل قلعه ؛ أو اكترى كتحالاً ليكحل عينه ، فبرأت أو ذهبت .

والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما: أنها لا تبطل بموت راكب (() (و) تنفسخ أيضا برانقلاع ضرس) اكتري لقلعه (أو برئه) (<sup>۲)</sup> لتعذر استيفاء المعقود عليه (<sup>۳)</sup> فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر (<sup>1)</sup>.

(١) قدمه في الفروع ، وقال الموفق وغيره : هذا قول مالك والشافعي . لأنه عقد لازم ، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه . وقال الزركشي : هذا المنصوص ، وعليه الأصحاب ، إلا أبا محمد ، اه . وسواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة أولا ، وسواء كان هو المكتري أو غيره ، لأن المعقود عليه منفعة الدابة ، وذكر الراكب لتتقدر به المنفعة .

وقال ابن منجا: فإن قيل كيف الجمع بين قول المصنف: تنفسخ بموت الراكب وبين قوله بعد: لا تنفسخ بموت المكري ولا المكترى ؟ قيل: يجب حمل قوله: لا تنفسخ بموت المكري. على أنه مات وله وارث، وهناك صرح بأنها تنفسخ إذا لم يكن له من يقوم مقامه، وفي الإنصاف: يحتمل أنه قال هذا متابعة للأصحاب، وقال هذا لأجل اختياره.

(٢) أي أو ببرثه ، اختاره الموفق وغيره ، وتنفسخ بذهاب عين أو برثها اكتري كحّال ليكحلها ونحو ذلك .

(٣) أشبه مالو تعذر بالموت .

(٤) ولزمته أجرة المثل ، قال المجد : الأجير إذا بذل العمل ، ومكن منه ، استحق الأجرة في مذهب الشافعي ، ومذهبنا على ما ذكر قبل ، وذكر عن أبي الطيب نحو ذلك . أما إن شارطه على البرء ، فتقدم جوازه ، وأنه يكون جعالة ، له أحكامها .

(ونحوه) أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك ، كاستئجار طبيب ليداويه فبرىء (۱) و ( لا ) تنفسخ ( بموت المتعاقدين أو أحدهما ) مع سلامة المعقود عليه ، للزومها (۱) و ( لا ) تنفسخ ( ب ) عذر لأحدهما مثل ( ضياع نفقة المستأجر ) للحج (۱) ونحوه ) كاحتراق متاع من اكترى دكانا لبيعه فيه (۱۰ وإن اكترى داراً فانهدمت (۱۰).

<sup>(</sup>١) أو مات انفسخت فيما بقي ، فإن امتنع المريض مع بقاء المرض ، استحق الطبيب الأجر بمضي المدة ، فإن شارطه على البرء فهي جعالة على ما تقدم ؛ قال في الإنصاف : ولا يستحق شيئا من الأجرة حتى يوجد البرء .

<sup>(</sup>٢) ولأن المعقود عليه منفعة الدابة دون الراكب ، وتقدم قريباً ؛ وهو مذهب مالك والشافعي ، وابن المنذر وغيرهم ، من أنها لا تبطل مع إمكان استيفاء المنافع وكما لو زوج أمته ثم مات .

 <sup>(</sup>٣) وهذا مذهب مالك والشافعي ، لأنها عقد لا يجوز فسخه لغير عذر ، فلم
 يجز لعذر في غير المعقود عليه ، كالبيع .

<sup>(</sup>٤) فلا يمكنه الحج ، لم تنفسخ ، لأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري ، لحاز لعذر المكري ، تسوية للمتعاقدين ، ودفعا للضرر عن كل واحد منهما .

<sup>(</sup> ٥ ) فلا يمكنه الإنتفاع به ، فالجمهور أنها لا تنفسخ في حقه كالمكري .

<sup>(</sup>٦) أي وإن اكترى دارا ليسكنها ، فانهدمت قبل انقضاء مدة الإجارة ، انفسخت فيما بقي من المدة ، لتعطل النفع فيه ، وإن انهدم البعض ، خير مكتر بين فسخ وإمساك ، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة .

أو) اكترى (أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت (۱) انفسخت الإجارة في الباقي) من المدة (۲) لأن المقصود بالعقد قد فات ، أشبه ما لو تلف (۲) .

(١) أي انقطع ماؤها مع الحاجة إليه ، قبل زرعها ، أو بعده ، أو غرقت ، بأن زاد النهر مثلا ودام فيها ، فامتنع الإنتفاع ، أو هلك الزرع أو بعضه .

(٢) وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة ؛ قال الشيخ : وقياس أصول أحمد ونصوصه إذا عطل نفع الأرض بآفة ، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ، كاستهدام الدار ، ولو يبست الكروم بجراد أو غيره ، سقط من الخراج بحسب ماتعطل من النفع . وإذا لم يمكن النفع به ، ببيع أو إجارة أو عمارة ، أو غير ذلك ، لم تجز المطالبة بالخراج .

(٣) أي المعقود عليه ، وتقدم . وإن بقي نفع غير ما استأجرها له ــ مثل أن يمكن الإنتفاع بعرصة الدار ، أو الأرض ، لوضع حطب فيها ، أو خيمة أو نحو ذلك ــ انفسخت أيضا ، لأن المنفعة التي وقع العقد عليها تلفت ، فانفسخت الإجارة ، كما لو استأجر دابة ليركبها فزمنت ، بحيث لا تصلح إلا لنحو تدوير رحى". ولو كان النفع الباقي في العين ، مما لا يباح استيفاؤه بالعقد ، كدابة استأجرها للركوب ، فصارت لا تصلح إلا للحمل ، انفسخت وجهاً واحداً .

وفي الفروع: وإن تعذر زرعها لغرقها ، فله الخيار ، وكذا لقلة ماء ، قبل زرعها أو بعده ، أو غابت بغرق يعيب به بعض الزرع ؛ واختار شيخنا : أو برد ، أو فأر ، أو عذر . قال : فإن أمضى فله الأرش ، كعيب الأعيان ؛ وإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ، ثم أجرة المثل إلى كماله . وقال : وإذا تقايلا الإجارة أو فسخها المستأجر ، وكان قد حرثها ، فله قيمة حرثه بالمعروف ، وليس لأحد أن يقطع غراس المستأجر وزرعه ، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ، بل إذا بقي فعليه أجرة المثل .

وإن أجره أرضا بلا ماء صح () وكذا إن أطلق مع علمه بحالها () وإن ظن وجوده بالأمطار، وزيادة الأنهار صح كالعلم () وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ ، وعليه أجرة ما مضى () وبين الإمضاء ، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ()

(١) لأنه يتمكن من الإنتفاع بها ، بالنزول فيها ، ووضع رحله فيها ، وجمع الحطب ، وغير ذلك . وله أن يزرعها رجاء الماء ، وبعد حصوله ، اختار ذلك الموفق وغيره . وإن كان لها ماء دائم ، من نحو نهر ، أو بئر ، صح الإستئجار للغرس والزرع ، بلا خلاف .

(٢) لأنهما دخلا في العقد على أنها لا ماء لها ، فأشبه ما لو شرطاه ، لأن العلم بالحال يقوم مقام الإشتراط ، كالعلم بالعيب يقوم مقام شرطه ؛ وله الإنتفاع بها ، كالأولى .

(٣) لأن حصوله معتاد ، والظاهر وجوده بالأمطار ، أو زيادة النيل ونحوه .

ولا تصح لأرض لا ماء لها ، إن ظن إمكان تحصيله ، أو لم يعلم أنها لا ماء لها ، وكذا الأرض التي يندر مجيء الأمطار إليها ، كالتي لا يكفيها إلا المطر الكثير الذي يندر وجود ه،أو تشرب من فيض واد مجيئه نادر ، أو من زيادة نادرة في نهر ، أو عين عالية ، لتعذر النفع المعقود عليه ظاهرا ؛ وتصح بعد وجوده . وقال الشيخ : ما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا .

(٤) أي وإن غصبت العين المؤجرة ، لمدة معلومة ، خير المستأجر بين الفسخ للإجارة ، لتعذر تسليم المعقود عليه ، وعليه أجرة ما مضى قبل الفسخ ، من المسمى ، لا ستقراره عليه .

( o ) أي وخير المستأجر بين إبقاء العقد بلا فسخ ، ومطالبة الغاصب بأجرة المثل . ولا ينفسخ العقد بمجرد الغصب ، لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا ، بل إلى بدل ، وهو=

ومن استؤجر لعمل شيء فمرض ، أقيم مقامه من ماله من يعمله (۱) مالم تشترط مباشرته (۲) أو يختلف فيه القصد كالنسخ (۱) فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ (۱) (وإن وجد) المستأجر (العين معيبة (۱) أو حدث بها) عنده (عيب) (۱) وهو ما يظهر به تفاوت الأَجر (۱).

- (١) ليخرج من الحق الواجب في ذمته ، كالمسلم فيه ؛ ولا يلزم المستأجر انظاره ، لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل .
- (٢) أي ما لم يشترط المستأجر في العقد على الأجير مباشرة العمل ، فإن اشترطها
   لم يلزمه قبول عمل غيره ، لأن الغرض قد لا يحصل به .
- (٣) لأنه يختلف باختلاف الخطوط، ولا يلزم المستأجر قبول عمل غيره، لأن الغرض لا يحصل به ، وكذا تجارة ، لاختلافها باختلاف الحذق ، أو وقعت الإجارة على عينه كالأجير الخاص ، فلا يلزم المستأجر قبول الإستنابة .
  - (٤) لتعذر وصوله إلى حقه .
- (٥) بأن كان بها حين العقد ، ولم يعلم به ، كما لو وجد الدابة جموحاً ،أو جار سوء ، فله الفسخ ، كما لو وجد المبيع معيبا ، وتقدم .
  - (٦) أي أو حدث بمؤجرة عنده عيب ، كجنون أجير أو مرضه ونحوه .
- (٧) بأن تكون الأجرة معه ، دونها مع عدمه ، كمبيع وجد به عيب ينقص قيمته .

<sup>=</sup> القيمة ، أشبه ما لو تلفت الثمرة المبيعة . وإنكانت على عين معينة لعمل، خير بين فسخ ، وصبر إلى أن يقدر عليها ، لأن الحق له ، فجاز تأخيره . وإن كانت على عين موصوفة في الذمة ، لزمه بدلها ، وإن تعذر فله الفسخ . وإن ردت العين في أثناء المدة ، قبل الفسخ ، استوفى ما بقى .

( فله الفسخ ) إِن لم يزل بلا ضرر يلحقه (١) ( وعليه أجرة ما مضى) لاستيفائه المنفعة فيه (٢) وله الإمضاء مجانا (٣) والخيار على التراخي (١) ويجوز بيع العين المؤجرة (٥).

(١) أي فله الفسخ ، لأنه عيب في المعقود عليه ، ولأن المنافع لا يحصل قبضها ' إلا شيئًا فشيئًا . فإذا حدث العيب ، فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه . فثبتُ الفسخ فيما بقي ، إن لم يزل بلا ضرر يلحق المستأجر ، فلو انسدت البالوعة مثلاً ، وفتحها مؤجر في زمن يسير ، لا تتلف فيه منفعة تضر بالمستأجر ، فلا خيارله .

(٢) قبل الفسخ واستقرارها عليه .

(٣) أي بلا أرش للعيب ، لأنه رضي به ناقصا ، هذا المذهب . وقيل : يملك الإمساك مع الأرش ، وهو قياس المذهب ، كالبيع . قال ابن نصر الله : لم نجد

بينهما فرقا . وإن اختلف في الموجود ، هل هو عيب ، رجع فيه إلى أهل الخبرة ، وإن لم يعلم بالعيب ، حتى فرغت المدة ، لزمته الأجرة كاملة ، وصو ب في الإنصاف لزوم

الأرش . وإن علم ، فلا ، كمبيع . ( ٤ ) ولو مضى فيه بعد العلم ، بخلاف المبيع .

(٥) سواء باعها للمستأجر أو غيره ، وسواء أجرها مدة لا تلي العقد ، ثم باعها قبل دخولها ، أو باعها في أثناء المدة ، لأن الإجارة عقد على المنافع ، فلم تمنع الصحة ،

كبيع الأمة إذا زوجها ، والبيع على غير المعقود عليه في الإجارة ، والمشتري يملك المبيع ، مسلوب المنفعة ، إلى حين انقضاء الإجارة ، فصح . وكذا الهبة والأجرة للبائع ، وهو ظاهر الإنصاف ؛ وقيده في الغاية إذا لم يعلم المشتري أنها مؤجرة ، فإن علم فلا أجرة له ولا فسخ . ولا تنفسخ الإجارة به (۱) وللمشتري الفسخ إن لم يعلم (۲) ( ولا يضمن أَجير خاص ) (۳) وهو من استؤجر مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعه في جميعها (۱) سوى فعل الخمس بسننها في أُوقاتها ، وصلاة جمعة وعيد (۵) .

(١) أي ببيع العين المؤجرة ، ولو كان البيع لمستأجر ، لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة ، ثم ملك العين بعقد البيع ، وكذا الهبة والوقف ، والإنتقال بإرث ونحوه ، لورود ذلك على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة ، وقال الشيخ : نقل الملك في العين المؤجرة كالبيع ، فلو وهبها أو وقفها ، فينبغي أن يكون كالبيع ، لا يسقط حق المستأجر .

(٢) أي بأن العين المبيعة مؤجرة . وجزم في التنقيح : بأن الأجرة له . وفي الإقناع وغيره : للبائع ، وله الإمضاء مجانا . وقال أحمد : هو عيب ، أي فله الأرش كالبيع .

(٣) لأن عمله غير مضمون عليه، فلا يضمن ما تلف فيه ، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة ، وظاهر مذهب الشافعي . والأجراء على ضربين : خاص ، ومشترك ، وبدأ بالخاص .

(٤) لا يشاركه فيها أحد ، كمن استؤجر لخدمة ، أو خياطة ، أو رعاية شهراً أو سنة ، فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن ، فمشترك . ولو استأجر واحدأو جماعة شخصا ، ليرعى لهم عددا معلوما من الماشية شهراً ، أو سنة ، فخاص ؛ قاله شيخنا وغيره ، وإن تقبل ماشية من شاء ، فمشترك ، كما يأتي .

( o ) فإن أزمنة تلك مستثناة شرعا ، فلا تدخل في العقد ، لوجوب تقديم حق الله تعالى .

وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ، ولا يستنيب (۱) ( ما جنت يده خطأ ) (۲) لأنه نائب المالك في صرف منافعه قيما أمر به ، فلم يضمن كالوكيل (۱) وإن تعدى أو فرط ضمن (۱) (ولا) يضمن أيضا (حجام ، وطبيب ، وبيطار) وختان (لم تجن أيديهم (۱) إن عرف حذقهم) أي معرفتهم صنعتهم (۱)

<sup>(</sup>١) أي وسمي الأجير المستحق نفعه في جميع الزمن خاصا ، لأجل اختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ، دون سائر الناس ، سواء سلم بنفسه للمستأجر أولا . ولا يستنيب لوقوع العقد على عينه . فلو مرض لم يقم غيره مقامه ؛ وليس له أن يعمل لغيره ، فإن عمل وأضر بالمستأجر ، فله قيمة ما فوته عليه .

<sup>(</sup>٢) كما لو انكسرت منه الجرة التي يستقي بها ، أو الآلة التي يحرث بها ، أو المكيال الذي يكتال به ونحوه ، وهذا مذهب الجمهور .

<sup>(</sup>٣) وكالمضارب إذا لم يتعد ، أو يفرط ، ويستحق الأجرة بتسليم نفسه ، عمل أو لم يعمل .

<sup>(</sup>٤) أي فإن تعمد إتلافا ضمن ، لإتلافه مال غيره على وجه التعدي أو فرط — يعني قصر في الحفظ — ضمن ، كسائر الأمناء ، ولأنه إذاً كالغاصب .

<sup>(</sup>٥) فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع .

<sup>(</sup>٦) بأن كانوا يعرفون العلة ودواءها ، ولهم معلمون شهدوا لهم بالحذق ، وأجازوا لهم المباشرة ، فلا يضمنوا إذا فعلوا ما أمروا به ، بهذين الشرطين : أن يكونوا ذوي حذق في صنعتهم ، وأن لا تجني أيديهم .

لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته (۱) ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم (۲) فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا (۱) لأنه لا يحللهم مباشرة القطع إذاً (۱) وكذا لو كان حاذقا وجنت يده (۱) بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة (۱) أو بالة كالة (۷).

- (٢) في عدم الضمان ، إن عرف حذقهم ، ولم تجن أيديهم :
  - (٣) ما حصل من الجناية بسبب العلاج ، كالتعدي به .
- (٤) لأنه إذا قطع مثلا ، فقد فعل محرما ، فضمن سرايته ، لقوله « من تطبب بغير علم فهو ضامن » رواه أبو داود .
- ( o ) أي وكذا لو كان الحجام ــ والطبيب ، والبيطار ، والختان ، والكحال ونحوه ــ حاذقا في صنعته ، ولكن جنت يده ضمن .
- (٦) قال ابن رشد: أجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية ، مثل أن يقطع الحشفة في الختان ، وما أشبه ذلك ، لأنه في معنى الجاني . وقال ابن أبي موسى : إن ماتت طفلة من الختان ، فديتها على عاقلة خاتنها ، قضى به عمر ، اه. وكذا لو قطع في غير محل القطع ، أو في وقت لا يصلح القطع فيه ضمن .

وقال ابن القيم : إن أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط ، أو برد مفرط ، أو حال ضعف يخاف عليه منه ، فإن كان بالغا عاقلا لم يضمنه ، لأنه أسقط حقه بالإذن فيه . وإن كان صغيرا ضمنه ، لأنه لا يعتبر إذنه شرعا ، اه . وإن أذن فيه وليه ، فالقاعدة تقتضى تضمين المباشر ما لم يعذر .

(٧) أي أو قطع بآلة كالة يكسر ألمها ضمن .

<sup>(</sup>١) كقطع الإمام يد السارق ، لأنه لايمكن أن يقال : اقطع قطعا لا يسري . وقيل : إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره .

أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن (۱) لأنه إتلاف لايختلف ضمانه بالعمد والخطأ (۱) ، (ولا) يضمن أيضا (راع لم يتعد ) (۱) لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع (۱) فإن تعدى أو فرط ضمن (۱).

(١) قال ابن رشد: لا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن ، لأنه متعد . وقال الخطابي : لا أعلم خلافا في المعالج ، إذا تعدى فتلف المريض ، كان ضامنا . والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد ، فإذا تولد من فعله التلف ، ضمن الدية ، وسقط عنه القود ، لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض ، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته .

(٢) فأشبه إتلاف المال ، وكذا الحكم في البزّاغ ــ وهو البيطار ــ والقاطع في القصاص ، وقاطع يد السارق ، وهو مذهب الجمهور ، وقال الموفق : لا نعلم فيه خلافا .

(٣) أو يفرط بنوم ، أو غيبة عنها ، ونحوه ، بلا خلاف ، وقال الوزير وغيره : اتفقوا على أن الراعي مالم يتعد فلا ضمان عليه ، وإن اختلفا في التعدي وعدمه ، فقول الراعي ، رإن اختلفا في كونه متعديا رجع فيه إلى أهل الخبرة ، وإن ادعى موت شاة ونحوها ، قبل قوله ، ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه ، ومثله مستأجر الدابة .

(٤) لأنه يتعذر عليه إقامة البينة في الغالب ، ولأنها عين قبضت بحكم الإجارة أشبهت العين المستأجرة .

( ٥ ) قال الموفق وغيره: بلا خلاف. مثل أن ينام عن الماشية ، أو يغفل عنها ، أو يتركها تتباعد عنه ، أو تغيب عن نظره ، وحفظه ؛ أو يسرف في ضربها ، أو يضربها في غير موضع الضرب ، أو من غير حاجة إليه ، أو يسلك بها موضعا تتعرض=

(ويضمن) الأجير (المشترك) (۱۱ وهو من قدر نفعه بالعمل (۱۲ كخياطة ثوب ، وبناء حائط (۱۳ سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة في وقت واحد يعمل لهم ، فيشتركون في نفعه (۱۱ كالحائك ، والقصار ، والصباغ ، والحمال (۱۱ فكل منهم ضامن (ما تلف بفعله) (۱۱ كتخريق الثوب ، وغلطه في تفصيله (۱۱ )

- (١) ما جنت يده ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وأحد قولي الشافعي .
- (٢) ويتقبل أعمالاً لجماعة في وقت ، لا يختص بنفعه واحد ، وكون عمله مقدراً بمدة لا يخرجه عن كونه مشتركا .
- (٣) وكحمل شيء إلى مكان معين ، أو على عمل في مدة لا يستحق نفعه في جميعها .
- (٤) فتتعلق الإجارة بذمته ، ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله ، لأنه مضمون عليه .
  - (٥)وكالخباز ، والطباخ ، والملاح ، وكالخياط ، والكحال ونحوهم .
- (٦) ولو بخطئه أو غلطه عند الجمهور ، وقيل : لا يضمن إذا لم يتعد ، وهو تخريج لأبي الخطاب ، وقال في الإنصاف : النفس تميل إليه .
- (٧) أي كتخريق القصار الثوب بدقه ، أو مده أو عصره ، أو بسطه ، وغلط خياط في تفصيل الثوب ، وكإفساد طباخ من طبيخه ، وخباز من خبزه ، وكإفساد حياك وحمال وجمال وملاح ونحوه ، فيضمن ما تلف بفعله .

<sup>=</sup> فيه للتلف، وأشباه ذلك ، مما يعد تفريطا وتعديا فتتلف به ، فيضمن الراعي التالف: وقال في المبدع : بلا خلاف .

روي عن عمر ، وعلي ، وشريح والحسن رضي الله عنهم (۱) لأن عمله مضمون عليه (۱) لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل (۱) وأن الثوب لوتلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به (۱) بخلاف الخاص (۱) والمتولد من المضمون مضمون (۱) وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر (۱) أو كان المستأجر على المتاع أولا (۱).

<sup>(</sup>١) وعبد الله بن عتبة والحكم ، وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وأحد قولي الشافعي . وروي أن عليا يضمن الأجراء ، ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا .

<sup>(</sup>٢) أي فما تولد منه يجب أن يكون مضمونا ، كالعدوان بقطع عضو .

<sup>(</sup>٣) يعني فيكون عمله مضمونا عليه .

<sup>(</sup>٤) فكان ذهاب عمله من ضمانه . وعن الشافعي : لا يضمن ، مالم يتعد . وكذا إن كان غير مستطاع ، كزلق ونحوه ، وقواه في الإنصاف . وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : لا يضمن الأجير إلا إن فرط . فالله أعلم .

<sup>(</sup>٥) أي فإنه إذا أمكن المستأجر من استعماله ، استحق العوض بمضي المدة وإن لم يعمل ، وما عمل فيه من شيء فتلف من حرزه ، لم يسقط أجره بتلفه .

<sup>(</sup> ٦ ) فلو دفع إلى خياط ثوبا يساوي عشرة ، فخاطه فصار يساوي خمسة عشر ، ثم تلف عند الخياط بفعله ، ضمن الخمسة عشر .

<sup>(</sup>٧) لأن ضمانه لجنايته ، وإن استأجر مشترك خاصا ، فلكل حكم نفسه .

<sup>(</sup> ٨ ) أي أو كان المستأجر حاضرا قائمًا على المتاع ، أو غائبًا ، فإن الأجير يضمن إذا تلف المتاع بفعله ، وإن تبرع قصار ، ونحوه بعمله ، لم يضمن جناية يده ، لأنه أمين محض .

(ولا يضمن) المشترك (ما تلف من حرزه (۱) أو بغير فعله) لأن العين في يده أمانة كالمودع (۱) (ولا أجرة له) فيما عمل فيه (۱) لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر ، فلم يستحق عوضه (۱) سواء كان في بيت المستأجر أو غيره (۱) بناء كان أو غيره وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه (۱) لأنه لم يرهنه عنده (۱) ولا أذن له في إمساكه (۱) . فلزمه الضمان كالغاصب (۱)

<sup>(</sup>١) بغير تعد منه ولا تفريط ، كما لو تلف بأمر غالب .

 <sup>(</sup>٢) ومقبوضة بعقد إجارة لم يتلفها بفعله ، فلم يضمنها كالمستأجرة ، وقبضها
 بإذن مالكها ، لنفع يعود إليهما ، فكالمضارب والشريك .

<sup>(</sup>٣) وأفتى إمام هذه الدعوة : بأنه إذا صار الخلل منه ، فلا أجرة له . وكالراعي المشترك لا يستحق الأجرة حتى يسلم المواشي .

<sup>(</sup>٤) كراع لماشية لم يسلمها ، وكمكيل بيع وتلف قبل قبضه .

<sup>(</sup> o ) أي غير بيت المستأجر ، إذ لا يمكن تسليمه إلا بتسليم المعمول ، وعنه : فه الأجرة في بيت ربه ؛ وفي الفنون : مطلقاً . قال في الإنصاف : وهو قوي .

<sup>(</sup>٦) أي سواء كان العمل بناء ونحوه ، أو غير بناء ، كخياطة ثوب ونحوه وتلف ، فلا أجرة له .

 <sup>(</sup>٧) حكاه الموفق وغيره قولا واحداً ، ما لم يظهر فلس مستأجر ، فله حبسه على أجرته .

<sup>(</sup> ٨ ) يعني على أجرته ، فيكون إذنا في حبسه عليها .

<sup>(</sup>٩) حتى يجوز له حبسه ، ولأنه لا يتضرر بدفعه قبل أخذ أجرته .

<sup>(</sup>١٠) أي في ضمان ما غصبه ، على ما يأتي . ويخير مالك بين تضمينه غير =

وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن (۱) ( وتجب الأجرة بالعقد ) (۲) كثمن ، وصداق (۱) وتكون حالة (إن لم تؤجل ) بأجل معلوم (۱) فلا تجب حتى يحل (۱) .

= معمول ولا أجرة أو معمولا وللعامل الأجرة . وذكر ابن القيم : أن للمستأجر حبس العين ، حتى تسلم له الأجرة ، وعلل ذلك بأن العمل يجري مجرى الأعيان ، ولهذا يقابل بالعوض ، فصار كأنه شريك لمالك العين بعمله ، فأثر عمله قائم بالعين ، فلا يجب عليه تسليمها قبل أن يأخذ عوضه ، وعليه : لو تلفت العين فلا ضمان عليه ، لكونه مأذونا فيه شرعا .

- (١) لأن له ذلك بما جرت به العادة ، وكذا معلمها السير ، فإن زاد على العادة ضمن ، لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا .
- (٢) مع الإطلاق ، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة ، فيستحق بمطلق
   العقد ، وهذا مذهب الشافعي ، سواء كانت إجارة عين ، أو في الذمة .
- (٣) أي كما يجب ثمن المبيع بعقد البيع ، وكما يجب الصداق بعقد النكاح، فيجوز الوطء إذا كانت الأجرة أمة ، ويعتق قن ، ويصح تصرف .
- (٤) وفي الإنصاف : لو أجلت فمات المستأجر ، لم تحل الأجرة ، لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم ، قاله الشيخ . وإن أجلت بأجل مجهول لم تصح .
- (٥) أي الأجل المعلوم ، كالثمن والصداق . وقال الشيخ وغيره : إذا مات المستأجر ، لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة ، في أصح قولي العلماء . وهذا على قول من يقول بحلوله ، في من يقول : لا يحل الدين بالموت ، ظاهر ، وكذا على قول من يقول بحلوله ، في أظهر قوليهم ، إذ هم يفرقون بين الإجارة وغيرها ، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت ، فإن الحكر يكون على المشتري ، والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ الحكر من البائع ، وتركة الميت في أظهر قولي العلماء .

(وتستحق) أي يملك الطلب بها (۱) (بتسليم العمل الذي في الذمة) (۱) ولا يجب تسليمها قبله (۱) وإن وجبت بالعقد لأنها عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق (۱) وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة (۱) وبتسليم العين ومضي المدة، مع عدم المانع (۱) أو فراغ عمل ما بيد مستأجر، ودفعه إليه (۱).

<sup>(</sup>١) أيضا فيجب على المستأجر تسليمها .

<sup>(</sup>٢) عينا كانت أو موصوفة ، لجريان تسليمها مجرى تسليم نفعها ، وكذلك يملك الطلب بها ببذل العين .

<sup>(</sup>٣) أي ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة ، حتى يتسلمه المستأجر ، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله ، كما جاءت السنة بذلك .

وفارق الإجارة على الأعيان ، لأن تسليمها أجري مجرى تسليم نفعها ، ومتى كانت على عمل في الذمة ، لم يحصل تسليم المنفعة ، ولا ما يقوم مقامها .

<sup>(</sup>٤) وكالثمن في المبيع ، لا يجب تسليمهما إلا بتسليم معوضهما .

<sup>(</sup> o ) أي وتستقر الأجرة كاملة باستيفاء المستأجر المنفعة ، لأنه قبض المعقود عليه ، فاستقر عليه البدل ، كما لو قبض المبيع .

<sup>(</sup>٦) أي وتستقر الأجرة كاملة بتسليم العين المؤجرة ، ومضي المدة ، حيث سلمت إليه العين ، ولا مانع له من الإنتفاع ، لتلف المعقود عليه تحت يده .

<sup>(</sup>٧) أي وتستقر بفراغ عمل ما استؤجر لعمله ، وهو ما بيد مستأجر ، ودفعه إليه بعد عمله ، وعبارة المنتهى وغيره : وتستقر بعمل مابيد مستأجر ، كطباخ=

وإِن كانت لعمل فببذل تسليم العين (١) ومضي مدة يمكن الإِستيفاء فيها (١) (ومن تسلم عينا بإِجارة فاسدة (٩) وفرغت المدة (١) لذه بقائها في يده (١)

= استؤجر لطبخ ببیت مستأجر، فوفی به ، لأنه أتم ماعلیه ، وهو بید ربه ، فاستقرت الأجرة ، وتستقر بدفع غیر ما بید مستأجر ، كخیاط استؤجر لیخیط ثوبا بدكانه ، فخاطه وسلمه لربه معمولا ، لأنه سلم ما علیه ، فاستقرت الأجرة .

قال الشيخ: وإذا عمل الأجير بعض العمل ، أعطي من الأجرة بقدر ما عمل ، وقال الشيخ أبا بطين : إن ترك لعذر شرعي يستحق ، وإلا فلا ، وقال حسن بن حسين بن على ابن الشيخ : الذي يفتى به أنه إن ترك لعذر فله أجرة الماضي ، وإن تركه لغير عذر فلا ، إلا بعد كمال المدة ، وهذا المشهور في المذهب .

(١)كأن يقول : دابتي في مكان كذا ، خذها منه .

(٢) أي استيفاء العمل في المدة ، كما لو اكترى دابة ليركبها إلى بلد ، وسلمها إليه المؤجر ، ومضت مدة يمكنه فيها ذهابه إلى ذلك البلد ، ورجوعه على العادة ، ولم يفعل ، لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره ، فاستقرت الأجرة ، وقال أبوحنيفة: لا أجر عليه ، قال الموفق : وهو أصح عندي ، لأنه عقد على ما في الذمة ، فلم يستقر عوضه ببذل التسليم ، كالمسلم فيه ، ولأنه عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن ، فلم يستقر عوضها بالبذل .

- (٣) كأن يستأجر دابة لم يرها ولم توصف له .
- ( \$ ) أي مدة الإجارة أو بعضها ، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا .
  - ( ٥ ) وهذا مذهب الشافعي .

سكن أو لم يسكن (١) لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم السكن أو لم يسلم للمؤجر ، فرجع إلى قيمتها (٢).

<sup>(</sup>١) انتفع المستأجر بالعين المؤجرة ، أو لم ينتفع بها ، لا فرق .

<sup>(</sup>٢) كما لو استوفاها ، واختار الشيخ فيما إذا وضع يده على العين جميع المدة ، أن عليه الأجر المسمى ، وذكر أنه قياس المذهب ، أخذاً له من النكاح ، وإن استوفى المنفعة فعليه أجرة المثل عند الجمهور ، وقال أبو حنيفة : أقل الأمرين ، من المسمى ، أو أجرة المثل ، وإن لم يتسلم العين المؤجرة لم يلزمه أجرة ، ولو بذل المالك العين ، لأن المنافع لم تتلف تحت يده ، والعقد الفاسد لا أثر له .

## باب السبق (١)

وهو بتحريك الباء: العوض الذي يسابق عليه (٢) وبسكونها المسابقة (٣) .

(١) وهو جائز بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، قال تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) وقال (إنا ذهبنا نستبق ) وسابق سلمة رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام «ألا إن القوة الرمي » وقال « فلا يعجز أحدكم أن يلهو بسهمه » وقال « من علم الرمي ثم تركه فليس منا » وحكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم ، وقال الشيخ : السباق بالخيل ، والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب ، مما أمر الله به ورسوله ، لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله .

وقال: السبق، والصراع، ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق عليه أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة ونحوها، قال في الفروع: وظاهر كلام الشيخ لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة، وقيل: هي اللعب بالودع، وكل ما أفضى إلى المحرم، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد.

قال الشيخ : وما ألهى ، وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه ، وإن لم يحرم جنسه ، كالبيع والتجارة ، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو ، وسائر ضروب اللعب ، مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام .

- (٢) يعني يجعل رهنا على المسابقة .
  - (٣) وبلوغ الغاية قبل غيره .

أي المجاراة بين حيوان وغيره (۱) (يصح) أي يجوز السباق (على الأقدام (۱) وسائر الحيوانات (۱) والسفن (۱) والمزاريق) جمع مزراق وهو الرمح القصير (۱) وكذا المناجيق (۱) ورمي الأحجار بمقاليع ونحو ذلك (۱) لأنه عليه السلام سابق عائشة ، رواه أحمد وأبو داود (۱).

<sup>(</sup>١)كسفن ، ورماح ، ومناجق ، وكذا السباق بالسهام ، ويقال له المناضلة ، ويأتي .

<sup>(</sup>٢) للخبر ، وتقدم أنه طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام ، وأنه يجوز بالعوض ، وهو كالإستباق على الخيل ، وكانوا يجربون بذلك أنفسهم ، ويدربونها على العدو ، لأنه كالآلة في محاربة العدو .

<sup>(</sup>٣)كابل ، وخيل ، وبغال ، وحمير ، وفيلة ، وكذا بطيور وغيرها.

<sup>(</sup> ٤ ) أي يجوز السباق على السفن ، ويكون طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام .

<sup>(</sup> o ) أخف من العنزة ، وزرقه به : رماه ، فيجوز المسابقة به ، وكذا برمح وعنزة .

<sup>( 7 )</sup> آلة ترمى بها الحجارة ، ويقال لها «مجانيق» و «منجنيقات» فارسية معربة ، معناهما ما أجودني .

<sup>(</sup>٧) كرمي أحجار بيد لمعرفة الأشد ، ولما في ذلك من التدريب على الحرب ، قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل ، وغيرها من الدواب ، وعلى الأقدام ، وكذا الترامي بالسهام ، واستعمال الأسلحة ، لما في ذلك من التدرب على الحرب ، ويجوز عند الشيخ بعوض إذا قصد به نصرة الإسلام .

<sup>(</sup> ٨ ) والنسائي ، وابن ماجه ، ولفظ أبي داود : أنهاكانت مع النبي صلى الله=

وصارع ركانة فصرعه ، رواه أبو داود (۱) وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار ، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم (۱) ( ولا تصح ) أي لا تجوز المسابقة ( بعوض (۱) إلا في إبل ، وخيل ، وسهام ) (۱) لقوله صلى الله عليه وسلم « لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر » (۱)

<sup>=</sup> عليه وسلم في سفر ، قالت : فسابقته فسبقته على رجلي ، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني ، فقال « هذه بتلك السبقة » فدل على جواز السبق على الأقدام ، ولا خلاف في ذلك .

<sup>(</sup>١) أي وصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة — بن عبد يزيد ، بن هشام ، بن المطلب ، بن عبد مناف ، المشهور بالقوة — على شاة ، فصرعه ، فأخذها ، وذلك أنه قال « هل لك أن تصارعني ؟ » قال « ما تسبقني ؟ » قال : شاة من غنمي ، فصارعه فصرعه ، فأخذها ، فقال ركانة : هل لك في العود ؟ ، ثم عاد مرارا فصرعه ، فقال : يا محمد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض ، وما أنت بالذي تصرعني فأسلم ، فرد عليه غنمه ، رواه البيهقي وغيره ، ولفظ أبي داود ما ذكره المصنف ، وله طرق فيها مقال ، وقال الشيخ : هي أمثل ما روي في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم . فدل على جواز المصارعة بين المسلم والكافر ، وبين المسلمين .

<sup>(</sup> ٢ ) وذلك في مسيره إلى المدينة ، وكان الأنصاري لايسبق شدا ، فجعل يقول : ألا مسابق ؟ قال سلمة : فسبقته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدل على جواز المسابقة ، ولا نزاع في ذلك .

<sup>(</sup>٣) أي بمال لمن سبق ، سوى ما استثناه ، عند جمهور العلماء .

<sup>(</sup>٤) وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا ، ونوقش .

<sup>(</sup> o ) « لا سبق » أي لاجعل للسابق لسبقه « إلا في خف » كناية عن الإبل أي =

رواه الخمسة عن أبي هريرة ، ولم يذكر ابن ماجه : أو نصل . وإسناده حسن ، قاله في المبدع (١)

= ذي خف « أو نصل » أي ذي نصل ، يعني سهماً من نشاب ونبل «أو حافر» أي ذي حافر ، وهو للخيل ، وفسره بعضهم بأنه لا سبق كاملا ونافعا ونحوه ، وقالوا أيضاً : الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة ، لكمال نفعها ، وعموم مصلحتها ، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ، ينتفع بها في الدين ، لقصة ركانة ، وأبي بكر ، وقال ابن القيم : الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام ، وأدلته ، وبراهينه ، من أحق الحق ، وأولى بالجواز من الرهان على النضال ، وسباق الخيل والإبل .

(١) وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وابن القطان ، وابن دقيق . والحديث دليل على جواز بذل العرض ، وأخذه فيها ، لأنها من آلات الحرب ، المأمور بتعلمها وإحكامها ، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد ، وتحريض عليه ، قال الخطابي وغيره : ويدخل في معنى الخيل البغال ، والحمير ، لأنها كلها ذوات حوافر ، وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ، ونجاتها ، لأنها تحمل أثقال العساكر ، فتكون معها في المغازي اه ، وظاهر المذهب ، ومذهب أبي حنيفة وغيره : جواز المراهنة بعوض ، في باب العلم ، لقيام الدين بالجهاد ، والعلم ، واختاره الشيخ ، واستحسنه في الإنصاف .

وقال الشيخ: المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين ، كما في مراهنة أبي بكر ، قال ابن القيم: والصديق أخذ رهنه بعد تحريم القمار ، وقال: الدين قيامه بالحجة والجهاد ، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد ، ففي العلم أولى بالجواز ، وهذا القول هو الراجح ، فإن القصد الأول إقامته بالحجج ، والسيف منفذ.

( ولا بد ) لصحة المسابقة ( من تعيين المركوبين ) لا الراكبين (۱) لأن القصد معرفة سرعة عَدُو الحيوان الذي يسابق عليه (۲) ( و ) لابد من ( اتحادهما ) في النوع (۱۳ فلا تصح بين عربي وهجين (۱) ( و ) لابد في المناضلة من تعيين (الرماة) (۱) ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

(١) أي لابد لصحة المسابقة من خمسة شروط ، تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية ، بلا نزاع ، سواء كانا اثنين أو جماعتين ، لا الراكبين ، لأنهما آلة للمقصود ، كالسرج ، فلو اشترط أن لا يركب غير هذا الرجل ، لم يصح الشرط .

(٢) ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية ، ليظهر عَـدو المركوب بعينه ، لا في الجملة ، وكل ما تعين لا يجوز إبداله لعذر وغيره .

(٣) لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة ، أشبها الجنسين .

(٤) أي فلا تصح المسابقة بين فرس عربي وفرس هجين ، وهو ما أبوه عربي فقط ، هذا المذهب .

( o ) قال في الإنصاف : بلا نزاع . والمناضلة من النضل وهو المباراة في الرمي ، ونضله غلبه فيه ، والرمى به عمل بالنضل .

(٦) أي مهارتهم في الرمي لا رام ما ، وأصل السبق في الرمي بالسهم ، والسنة شهيرة بذلك ،ونكايته في العدو مشهورة ، واختلفوا أيما أفضل ركوب الخيل أو الرمي بالنشاب ؟ ، وقال ابن القيم : كل واحد منهما يحتاج في كماله إلى الآخر ، والرمي أنفع في البعد ، وإذا اختلط الفريقان ، قامت سيوف الفروسية ، والأفضل

منهماً ما كان أنكى في العدو ، وأنفع للجيش ، ويختلف باختلاف الجيش ، ومقتضى الحال . ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية (۱) ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد (۱) فلا تصح بين قوس عربية وفارسية (۱) (و) لابد أيضا من تحديد (المسافة) (۱) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه (۱) ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي (بقدر معتاد) (۱) فلو جعلا مسافة بعيدة ، تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع - لم يصح (۱)

<sup>(</sup>١) أي رؤية الرماة ، وكذا بأسمائهم إن كانوا معلومين ، لا القوسين ، ولا السهام ، ولو عينوها لم تتعين ، فإن شرط أن لا يرمي بغير هذا القوس ، أو بغير هذا السهم ، فهو فاسد ، لأنه ينافي مقتضى العقد .

<sup>(</sup>٢) لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة .

<sup>(</sup>٣) القوس العربية قوس النبل ، والقوس الفارسية قوس النشاب ، ولا يكره الرمي بها ، وما روي في كراهتها فلعله لحمل العجم لها في ذلك العصر ، ولعدم معرفة العرب لها ، وإن لم يذكروا أنواع القسي في الإبتداء لم يصح ، كما لا يصح بين قوس يد ، وقوس رجل .

<sup>(</sup>٤) ليعلم السابق والمصيب ، وهذا الشرط الثالث .

<sup>(</sup>٥) لأن الغرض معرفة الأسبق ، ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية ، لأن من الحيوان ما يقصر في أول عَدَّوه ، ويسرع في أثنائه ، وبالعكس ، فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه .

 <sup>(</sup>٦) لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد ، ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع .
 (٧) أي عقد السبق ، والعلة تعذر الإصابة في ذلك غالبا ، وإذا كانت المسافة =

## لأَن الغرض يفوت بذلك ، ذكره في الشرح وغيره (١)

تقرب الإصابة فيها غالبا صح تعيينها ، وإلا فلا يجوز على البعد ، وهذا المقدار في الرمي بالقوس ، وكان في الجاهلية وصدر الإسلام ، وصنفوا في الرمي به المصنفات المشهورة ، وسموها بالفروسية .

والفروسية « أربعة » أنواع : ركوب الخيل ، والكر والفر بها ، « والثاني » الرمي بالقوس ، ويذكرون صفته ، والرمي به ، وغير ذلك ، واستعمل الآن آلات للرمي أنكى منه ، وأبعد مدى ، فيعتبر لها ، ما تقرب الإصابة فيه غالبا ، « والثالث » المطاعنة بالرماح ، « والرابع » المداورة بالسيوف ، ومن استكملها استكمل الفروسية .

(١) وقال عمر: أرسلوا الأغراض ، ففيه قصد الإصابة ، وقالوا: لا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا ، واختار الشيخ الصحة ، قال في الإنصاف وغيره: وهو المعمول به عند الرماة ، في أماكن كثيرة ، وقال ابن القيم: ظاهر الحديث يقتضيه ، وهو في اقتضائهما معا أظهر من الإقتصار على الإصابة ، « والشرط الرابع » كون العوض معلوما مباحا ، بلا نزاع ، « والخامس » الخروج عن شبه القمار ، فأما من غير المتسابقين فبلا نزاع ، ومن أحدهما عند الجمهور ، وأما منهما فقيل: إلا بمحلل ، واجازه الشيخ وتلميذه وغيرهما من غير محلل .

وقال: عدم المحلل أولى ، وأقرب إلى العدل ، من كون السبّق من أحدهما ، وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما ، وهو بيان عجز الآخر ، وأكل المال بهذا أكل للمال بحق ، وأن هذا العمل للمسلمين مأمور به ، وليس في الأدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة ، وأن الميسر والقمار منه لم يحرم بمجرد المخاطرة ، بل لأنه أكل للمال بالباطل ، أو للمخاطرة المتضمنة له ، فقال في خبر « من أدخل فرسا بين فرسين »: إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . بل من كلام سعيد ابن المسيب ، وجوازه بغير محلل هو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الحراح ، وما علمت في الصحابة من اشترط المحلل، وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيب ،

وعنه تلقاه الناس ، ولهذا قال مالك : لا نأخذ بقول سعيد . وذكر ابن القيم وغيره من الحفاظ: أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل عند جابر ابن زيد : إن أصحاب محمد لايرون بالدخيل بأسا ، فقال : هم كانوا أعف من ذلك، قال ابن القيم : أنظر إلى فقه الصحابة وجلالهم ، أنهم كانوا أعف من أن يحتاجوا إلى دخيل ، ونحن نقول كما قال جابر . وذكر المذاهب ، ثم قال : ونتولى علماء المسلمين ، ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة ، ونزنها بهما ، وبهذا أوصانا أئمة الإسلام .

وقال في الخبر على تقدير صحته: الذي يدل عليه لفظه أنه إذا استبق اثنان ، وجاء ثالث دخل معهما ، فإن كان يتحقق من نفسه سبقهما كان قمارا ، لأنه دخل على بصيرة أنه يأكل مالهما ، وإن دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سابقاً ، بل يرجو ما يرجوانه ، ويخاف ما يخافانه ، كان كأحدهما ، ولم يكن أكله سبقهما قمارا ، وأما اشتراط الدخيل الذي هو شريك في الربح ، بريء من الخسران ، فكالمحلل في الذكاح ، والخبر يدل على جواز حل السبق من كل باذل ، وإذا كان منهما لم يختص أحدهما ببذل ماله لمن يغلبه ، بل كل منهما باذل مبذول له باختيار فهما سواء في البذل والعمل ، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه . وقال : والعقد المشتمل على الإخراج منهما أحل من العقد الذي انفرد أحدهما فيه بالإخراج .

(١) قالوا: لأن الجعل في نظير عمله وسبقه ؛ وقال الشيخ: الجعالة تجوز على العمل المباح ، لكن المقصود بالجعل هنا أن يظهر أنه الأقوى ، والجعالة الغرض بها العمل من العامل ، وقال ابن القيم : المسابقة عقد جائز ، وهو المشهور عند أصحاب أحمد ، ومذهب أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وقال أيضا : هو عقد مستقل بنفسه ، له أحكام يختص بها ، ويتميز بها عن الإجارة ، والجعالة ، والنذور ، والعدات ، ونحوها ، وليس من باب الجعالة ، ولا الإجارة ، ومن أدخله في أحد البابين تناقض ، إلا أن يقصد الباذل تمرين من يسابقه كولده ، والمعلم للمتعلم ، فهذا هو الجعالة المعروفة ، وهو نادر ، والغالب فيها مسابقة النظراء بعضهم لبعض . اه . =

لكل واحد) منهما (فسخها) (۱) لأنها عقد على مالا تتحقق القدرة على تسليمه (۲) إلا أن يظهر الفضل لأحدهما ، فله الفسخ دون صاحبه (۳) (وتصح المناضلة) أي المسابقة بالرمي (۱) من النضل وهو السهم التام (۱) (على معينين) سواء كانا اثنين أو جماعتين (۱).

<sup>=</sup> وقالوا أيضاً: السابق لا يطعم السبق ، وقال الشيخ وابن القيم وغيرهما: يصح شرطه للأستاذ ، وشراء قوس ، وكرى الحانوت ، وإطعام الجماعة ، لأنه مما يعين على الرمي .

<sup>(</sup>١) ولو بعد الشروع فيها ، ما لم يظهر الفضل لأحدهما .

<sup>(</sup> ٢ ) وهو السبْق أو الإصابة ، فكان العقد جائزا لالازما ، قال ابن القيم : على القول أنه جائز فلكل فسخها قبل الشروع اتفاقا .

<sup>(</sup>٣) يعني المسبوق ، لئلا يفوت غرض المسابقة ، بفسخ من ظهر له فضل صاحبه ، بنحو سبق فرسه في بعض المسافة ، أو إصابة بسهامه أكثر ، ومذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، والشافعي وغيرهم : أنه يقضى به إذا امتنع المسبوق من بذله .

<sup>(</sup>٤) وهو أجل أبواب الفروسية على الإطلاق وأفضلها ، وكان الصحابة والسلف يفعلونه كثيرا ، وفي السنن « إنه من الحق » وتقدم «أن القوة الرمي » وغيره ، وقال تعالى (قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق) وقرىء (ننتضل).

<sup>(</sup> ٥ ) لأن السهم التام بريشه وقدحه ونصله يسمى نضالا .

 <sup>(</sup>٦) اتفق عدد الجماعتين أو اختلف ، وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا
 بعد العقدجاز ، لا بقرعة .

لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم (۱) (يحسنون الرمي) لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه (۱) ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي (۱) والإصابة (۱) ومعرفة قدر الغرض طوله ، وعرضه ، وسمكه (۰).

<sup>(</sup>١) وأنه لا تعرف مهارتهم إلا بالتعيين .

<sup>(</sup>٢) هذا أحد الشروط الأربعة ، وهي زيادة على الشروط المتقدمة ، فإن كانا اثنين ، وعلم أحدهما أن الآخر غالب له ولابد ، أو مغلوب معه ولابد ، فإن كان للمغلوب غرض صحيح كولده جاز ، وإن تضمن بذل ماله فيما لا منفعة له فيه ، لا دنيا ولا أخرى ، فقال ابن القيم : مثل ذلك يمنع منه الشرع والعقل ، وإن كانوا حزبين ، وفي أحدهما من لا يحسنه ، بطل العقد فيه ، وأخرج من الحزب الآخر مثله ، وإن عقد ليقتسموا بعد جعل لكل حزب رئيس ، فيختار كل واحد واحدا حتى يفرغا .

<sup>(</sup>٣) لئلا يؤدي إلى الإختلاف ، فقد يريد أحدهما القطع ، ويريد الآخر الزيادة ، إلا في رمي المبادرة ، فقال ابن القيم وغيره : لا يشترط ، لأنه إذا قال : أينا بَدَر إلى خمس إصابات فهو السابق . فمتى بدر لها أحدهما تعين سبقه ، سواء كان من الرمي أولا ، أما في المفاضلة والمحاطة ، فإذا لم يكن معلوما ، لم يحصل مقصود العقد ، ولم ينقطع التنازع . ا ه ، ويشترط معرفة نوع الرمي .

<sup>(</sup>٤) بأن يقول : عشرون والإصابة خمسة ، ونحوه ، ويشترط استواؤهما في عدده ، وعدد الإصابة ، وصفتها ، وسائر أحوال الرمي .

<sup>(</sup> o ) أي ارتفاعه ، وطوله : امتداده ، والعرض عكس الطول ، فيعتبر ذلك ، لأن الإصابة تختلف باختلافه ، والغرض ما ينصب في الهدف من خشب أو غيره ، سمي غرضا لأنه يقصد ، ويسمى شارة .

وارتفاعه من الأرض (أ والسنة أن يكون لهما غرضان (أ إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني (أ لفعل الصحابة رضي الله عنهم (أ) .

(١) أي ويعتبر أيضا ارتفاع الغرض من الأرض ، وكذا انخفاضه ، لاختلاف الإصابة أيضا بذلك .

(٢) جزم به ابن القيم وغيره ، قال : ويرميان كلاهما إلى أحدهما ، ثم يرميان كلاهما إلى الآخر ، فيأخذان السهام ، ويرميان الأول ، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن أراد أحدهما التطويل ، والتشاغل عن الرمي بما لا حاجة إليه منع ، وطولب بالرمي ، ولا يزعج بالإستعجال بالكلية ، بحيث يمنع من تحري الإصابة .

(٣) تعديلا بينهما ، وهكذا حتى يقضيا رميهما ، لأنه العرف ، وإن رميا سهمين سهمين فحسن ، وإن شرطا أن يرمي أحدهما عددا ، ثم الآخر مثله جاز ، وإن تشاحا في البادىء أقرع .

(٤) وروي مرفوعا «ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة » وكان حذيفة ، وابن عمر يشتدان بين الغرضين ، وإن جعلا غرضا واحدا جاز ، لأن المقصود يحصل به ، ويكره للأمين ، والشهود ، وغيرهم ممن حضر مدح أحدهما ، أو المصيب ، وعيب المخطيء ، لما فيه من كسر قلب صاحبه ، وفي الفروع : يتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة ، وعيب غيره كذلك ، وفي الإنصاف: إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح ، أو كسر قلب غيره ، قوي الاستحباب ، التحريم ، وإن كان فيه تحريض على الإشتغال بالعلم ونحوه ، قوي الإستحباب ، ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيض صاحبه .

## باب العارية (١)

متخفيف الياء وتشديدها (٢) من العري وهو التجرد (٣) سميت عارية لتجردها عن العوض (١) ( وهي إباحة نفع عين ) يحل الإنتفاع بها (٥) .

<sup>(</sup>١) مشروعة بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وشدد فيها قوم من السلف ، لقوله (ويمنعون الماعون) وأنه المتاع في البيت ، يتعاطاه الناس بينهم ، وقال الشيخ : تجب مع غنى المالك ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره ، للآية ، وقوله «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها » الحديث وغيره .

<sup>(</sup>٢) وفي القاموس وغيره مشددة ، وقد تخفف ، والعارة ما تداولوه بينهم ، حمعها عواري ، مشددة ومخففة ، أعاره الشيء واستعار طلبها ، واستعار منه طلب إعارته .

<sup>(</sup>٣) والعرية النخلة المعراة .

<sup>(</sup>٤) كما تسمى النخلة الموهوبة عرية ، لتعريها عن العوض ، وقيل : من التعاور أي التناوب ، لجعل مالكها للغير نوبة في الإنتفاع بها ، وأصلها – والله أعلم – من «عار » إذا ذهب وجاء ، وأصلها الواو ، وقيل : إنها منسوبة إلى العار ، وفيه شيء ، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها .

<sup>(</sup>٥) أي تعريفها: إباحة نفع العين ، بغير عوض من المستعير أو غيره ، والإباحة رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له ، بشرط كونها يحل الإنتفاع بها ، قال ابن رشد: تكون في الدور والأرضين ، وجميع ما يعرف بعينه ، إذا كانت منفعته مباحة الإستعمال .

(تبقى بعد استيفائه) ليردها على مالكها<sup>(۱)</sup> وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها<sup>(۲)</sup> ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا<sup>(۳)</sup> وأهلية المستعير للتبرع له (<sup>۱)</sup> وهي مستحبة (<sup>۱)</sup>

(١) أي تبقى العين بعد استيفاء النفع الحاصل بها ، كالدور ، والعبيد ، والثياب، والدواب ونحوها ، لير دها على صاحبها ، لاستعارته صلى الله عليه وسلم الفرس ، والأدراع وغيرها ، وخرج مالا ينتفع به إلا مع تلف عينه ، كالأطعمة ، والأشربة وإن أعطاها بلفظ الإعارة احتمل أن يكون إباحة الإنتفاع على وجه الإتلاف ، ويجوز استعارة الدراهم والدنانير للوزن ، فإن استعارها لينفقها فقرض .

(٢) أي وتنعقد الإعارة اتفاقا بكل لفظ ، كأعرتك هذا الشيء ، أو أبحتك الإنتفاع به ، أو أعطنيه أركبه ، أو أحمل عليه ، فيسلمه إليه ونحوه ، وتنعقد بكل فعل يدل على الإعارة ، كدفع الدابة لرفيقه عند تعبه ، وتغطيته بكسائه لبرد ونحوه ، فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا ، بخلاف تغطية ضيفه بلحاف ، أو إركاب منقطع لله ، لأن يد رَبِّه عليها .

(٣) أي ويشتر طالصحة الإعارة : أربعة شروط «أحدها» أهلية المعير للتبرع بالعارية شرعا ، لأن الإعارة نوع من التبرع ، فلا تصح من صغير ، ومجنون ، وسفيه ، ومفلس ، وقن ، وولي يتيم من ماله ، ولا من مكاتب ، وناظر وقف .

(٤) أي والشرط الثاني أهلية مستعير للتبرع له بتلك العين المعارة ، بأن يصح منه قبولها هبة ، لشبه الإباحة بالهبة .

(٥) بإجماع المسلمين ، حكاه الموفق وغيره ، وقال الوزير : اتفقوا على أنها جائزة ، وقربة ، مندوب إليها وأن للمعير فيها ثوابا ، وتقدم قول بوجوبها ، فتأكد الإستحباب .

لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) (() (وتباح إعارة كل ذي نفع مباح) (٢) كالدار ، والعبد ، والدابة ، والثوب ، ونحوها (() (إلا البضع) (() لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح ، أو ملك يمين ، وكلاهما منتف ((و) إلا (عبدا مسلما لكافر) (() لأنه لا يجوز له استخدامه (()).

<sup>(</sup>١) والعارية داخلة في عموم الآية ، وتقدم قوله ( ويمنعون الماعون ) .

<sup>(</sup>٢) غير محرم ، مع بقائه على الدوام ، لاستعارة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ، وذكر ابن مسعود وغيره عارية القدر ، والميزان ، وغير ذلك ، ولأن ماجاز للمالك استيفاؤه من المنافع ، ملك إباحته ، إذا لم يمنع منه مانع ، وهذا الشرط الثالث كون نفع العين مباحا .

<sup>(</sup>٣) مما يعرف بعينه كالدلو ، والفحل ، والمنيحة ، والحلي ، والكلب للصيد ، ونحو ذلك ، لا الدار ونحوها لمن يعصى الله فيها .

<sup>(</sup>٤) بضم الباء يعني الفرج ، فلا يعار للإستمتاع به ، لأنه لا يستباح بالبذل ، ولا بالإباحة بالإجماع .

<sup>(</sup> o ) فلا يباحان بالبذل ، ولا بالعارية ، قال تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ولو أبيحا بالبذل أو العارية لم يحرم الزنا .

<sup>(</sup>٦) فلا تباح إعارته له لخدمته خاصة .

 <sup>(</sup>٧) كما تحرم إجارته لها ، فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة صحتا ،
 كما تقدم في الإجارة .

(و) إلا (صيدا ونحوه) كمخيط (لمحرم) (۱) لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (۱) (و) إلا (أمة شابة لغير امرأة أو محرم) (۱) لأنه لا يؤمن عليها (۱) ومحل ذلك إن خشي المحرم، وإلا كره فقط (۱) ولا بأس بشوهاء، وكبيرة لا تشتهى (۱).

(١) أي وإلا صيدا فلا تباح إعارته لمحرم ، لأن إمساكه محرم عليه ، وكذا نحو الصيد مما يحرم استعماله له في الإحرام ، كمخيط ، وطيب لمحرم ، وينبغي أن يقيد بما يلبسه لبس المخيط ، وفي الإقناع : إن أعار صيداً لمحرم ، فتلف بيده ، ضمنه لله بالجزاء ، وللمالك بالقيمة .

(٢) وإعارته له من الإثم والعدوان ، ولا نبيح له إلا ما أباحه الشرع ، ولا تصح إعارة لغناء ، أو زمر ونحوه ، ولا إناء من أحد النقدين ، ولا حلي محرم ، وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة مع عدم غيره ، وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة في كتب علم للمحتاج إليها من القضاة ، والحكام ، وأهل الفتاوى ، وينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ ، وتفهيم المشكل .

(٣) أي وإلا أمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة ، فلا تباح إعارتها للخدمة لرجل إن كان يخلو بها ، وينظر إليها ، إلا لامرأة ، أو محرم للمعارة ، فيجوز للأمن عليها وقال الشيخ : لا تجوز الخلوة بأمرد ، ولا النظر إليه لشهوة .

- (٤) خصوصا العزب ، وتحرم إعارة أمة وأمرد ، وإجارتهما لغير مأمون ، لأنه إعانة على الفاحشة .
- (٥) أي ومحل عدم جواز إعارة الشابة لرجل إن خشي المحرم ، فلم يؤمن عليها ، وإلا كره فقط إعارة الشابة لرجل ، مع أمن الوقوع في المحرم ، إن لم يخل بها ، ولم ينظر إليها .

(٦) أي ولا بأس بإعارة امرأة شوهاء ــ وهي قبيحة المنظر ــ للخدمة لرجل ، ولا بأس بإعارة امرأة كبيرة لا تشتهى ، لأنه مأمون عليها .

ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم (") لأنه مأمون عليها (") وللمعير الرجوع متى شاء (") ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه (ئ) كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر (ف) وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه ، لم يرجع ما دام عليه (") ( ولا أجرة لمن أعار حائطا ) ثم رجع (حتى يسقط) (").

<sup>(</sup>١) أي من الأمة المعارة للخدمة .

<sup>(</sup>٢) أي عندهما ، فجازت إعارتها لهما ، وتقدم .

<sup>(</sup>٣) مطلقة كانت العارية أو مؤقتة ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ، لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير ، فلم يملكها بالإعارة ، كما لو لم تحصل العين الموهوبة في يده ، أو لأن المنافع إنما تستوفي شيئا فشيئا ، فكل ما استوفى شيئا فقد قبضه ، والذي لم يستوفه لم يقبضه ، فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض .

<sup>( \$ )</sup> أي في الشيء المشغول ، فلم يجز له الرجوع ، لما فيه من الإضرار بالمستعير « وشغنْل » بفتح الشين وسكون الغين ، مصدر : شغل يشغل،وفيهما أربع لغات .

<sup>(</sup>٥) حتى ترسي، لما فيه من الضرر، فإذا رست جاز الرجوع، لانتفاء الضرر، وله الرجوع قبل دخولها البحر، لعدم الضرر، وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت، ويصير رميما، وله الرجوع قبل الدفن.

 <sup>(</sup>٦) لما في ذلك من الضرر بهدم البناء ، وله الرجوع قبل الوضع وبعده ، ما لم
 يبن عليه ، لانتفاء الضرر ، إلا أن تكون العارية لازمة الإبتداء .

 <sup>(</sup>٧) ولا أجرة للمعير أيضا في سفينة في لجة البحر ، ولا في أرض أعارها لدفن،
 حتى ترسي السفينة ويبلى الميت .

لأن بقاء و بحكم العارية ، فوجب كونه بلا أجرة (۱) بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع (۱) فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده ، جمعا بين الحقين (۱) (ولا يرد) الخشب (إن سقط) الحائط لهدم أو غيره (۱) لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره (۱) (إلا بإذنه) أي إذن صاحب الحائط (۱).

<sup>(</sup>١) ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة ، لإضراره بالمستعير إذاً فلا يملك بدلها ، كالعين الموهوبة .

<sup>(</sup>٢) أي في الإعارة للأرض قبل كمال الزرع ، قاله بعض الأصحاب .

<sup>(</sup>٣) أي فيبقى الزرع في الأرض المعارة بأجرة المثل ، من حين الرجوع عن الإعارة ، إلى حصاد الزرع ، لأن الأصل جواز الرجوع ، وإنما منع القلع لما فيه من الضرر ، ففي دفع الأجر جمع بين الحقين ، وعليه فيخرج في سائر المسائل مثل هذا ، وفيه وجه : لا يجب الأجر في شيء من المواضع ، وجزم الموفق وغيره أنه إن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد ، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا ، فيحصده لعدم الضرر ، واختار المجد وغيره أنه لا أجرة له ، وصححه الناظم ، وجزم به في الوجيز .

<sup>(</sup>٤) كأن أزاله المستعير باختياره ، أو زال الخشب والحائط بحاله .

<sup>(</sup> o ) أي غير المأذون في وضعه وقد زال ، ولزوال الضرر الذي لأجله كان المتنع الرجوع .

<sup>(</sup>٦) لوضع الخشب على حائطه ثانيا ، واستظهر ابن نصر الله أنه إنما يحتاج إلى إذن جديد إذا كان المعير قد طالب بإزالته ، وإلا فالأصل بقاء الإباحة .

أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط ، كما تقدم في الصلح (۱) ( وتضمن العارية ) المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له (۲) لقوله عليه السلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » (۱) رواه الخمسة ، وصححه الحاكم (۱)

(١) أي أو عند الضرورة إلى وضعه ، بأن لا يمكن التسقيف إلا به ، إذا لم يتضرر الحائط بوضع الخشب عليه ، للخبر ، كما تقدم في الصلح مفصلا، قال الموفق وغيره : وإن أعار الأرض للغراس والبناء ، وشرط عليه القلع في وقت ، أو عند رجوعه ثم رجع ، لزمه القلع ، لقوله « المسلمون على شروطهم » ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط ، وإن لم يشرطه لم يلزمه ، إلا أن يضمن له المعير النقص ، فإن قلع فعليه تسوية الأرض ، وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته ، فإن أبي بيعا لهما ، فإن أبياه ترك ، وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر ، وللمستعير الدخول للسقي ، والإصلاح ، وأخذ الثمر ، وذكر أنه مثل الزرع في الأجرة ، وتقدم .

(٢) سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد ، نص عليه ، وهو مذهب الشافعي ، وذلك مثل ما إذا ماتت الدابة ، أو انكسرت ، أو احترق الثوب ، أو سرق المتاع ، ونحو ذلك ، لا فيما استعيرت له ، فلا يضمن انسحاق الثوب بلبسه ، ولا سمن الدابة باستعمالها بمعروف ، وحكى الحافظ عن الجمهور ضمانها إذا تلفت في يد المستعير ، إلا فيما إذا كان على الوجه المأذون فيه .

(٣) فدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه ، أو من يقوم مقامه ، وهو يعم العارية .

<sup>( £ )</sup> ولأبي داود وغيره من حديث صفوان « بل عارية مضمونة » .

## وروي عن ابن عباس وأبي هريرة (١)

لا يعرض عليه رده .

(١) أن العارية مضمونة ، ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه ، منفردا بنفعه ، من غير استحقاق ، ولا إذن في الإتلاف ، فكان مضمونا ، كالمغصوب ، والمأخوذ على وجه السوم ، وعنه : لا تضمن . وحكاه الشيخ وغيره إذا لم يجر منه تعد ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، وطوائف من السلف ، وقالوا : هي أمانة ، لا تضمن إلا بالتعدي فيها ، لخبر صفوان ، وقوله صلى الله عليه وسلم « بل مؤداة » بدل « مضمونة » رواه أبو داود ، وغيره ، واختاره ابن القيم ، وغيره ، لأوجه من ذكرها في قوله : « مضمونة »

« أحدها » هذه الرواية ، فإنه أراد بقوله « مضمونة » يعني بالرد ، و « الثاني » أنه لم يسأله عن تلفها ، وإنما سأله : هل تأخذها مني أخذ غصب ، أو أخذ رد ؟ فقال « بل عارية مضمونة » أي أؤديها إليك ، وأردها لك ، و « الثالث » أنه جعل الضمان صفة لها نفسها ، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لتلفها ، فلما وقع الضمان على ذاتها ، دل على أنه ضمان أداء ، ولو كان ضمان تلف لكان لما ضاع بعضها لم

بعرض عليه أن يضمنها ولقال هذا حقك . كما لو كان الذاهب بعينه موجودا ، فإنه

وللترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة « العارية » مؤداة والمؤداة هي التي تجب تأديتها مع بقاء عينها ، فدل على أنها لا تضمن إلا بالتعدي ، ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة ، ويشهد له الرواية الثانية ، وهي قوله « مؤداة » بدل : « مضمونة » قال : والقول بعدم الضمان قوي متجه ، وإن كنا لا نقبل قوله في دعواه التلف ، لأنه ليس بأمين ، لكنه إذا صدقه المالك في التلف ، بأمر لا ينسب فيه

دعواه النف ، لا له ليس بامين ، لحنه إدا صدفه المالك في التلف ، بامر لا ينسب فيه إلى تفريط ، فعدم التضمين قوي ، وأفتى عبد الله ابن الشيخ محمد أنها لا تضمن إلا التفريط فيها ، واختار الشيخ أنها تضمن بالتضمين فيها ، فقال : هي مضمونة بشرط ضمانها ، وهو زواية عن أحمد .

لكن المستعير من المستأجر (') أو لكتب علم ونحوها موقوفة ، لا ضمان عليه إن لم يفرط ('' وحيث ضمنها المستعير ف (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية ('' وإلا فبمثلها ، كما تضمن في الإتلاف (' ولوشرط نفي ضمانها) لم يسقط (' لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط (' وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط (')

<sup>(</sup>١) لا ضمان عليه إن لم يفرط ، وهذا أحد الأربعة المستثنى عدم ضمانهم .

<sup>(</sup>٢) أي ولكن أيضا المستعير لكتب علم موقوفة ونحوها ، كأدراع موقوفة على الغزاة فتلفت ، لا ضمان على مستعيرها ، إن لم يتعد أو يفرط ، ويضمن ما تلف منها بتعديه أو تفريطه .

<sup>(</sup>٣) لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية ، فوجب اعتبار الضمان به، إن كانت متقومة ، ولم تكن مثلية .

<sup>(</sup>٤) أي وإن كانت مثلية ، كصنجة من نحاس لا صناعة بها ، استعارها ليزن بها فتلفت ، فعليه مثل وزنها من نوعها ، كما تضمن في الإتلاف بمثلها ، لأنه أقرب من القيمة .

<sup>(</sup>٥) أي الضمان ، وهذا مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٦) وعنه : يسقط إن شرط نفيه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، واختاره الشيخ ، وابن القيم ، وغيرهما ، لخبر « المسلمون على شروطهم » فدل على نفي الضمان بشرطه .

<sup>(</sup>٧) أي وعكس وجوب ضمان العارية ــ ولو شرط نفيه ــ كل ما كان أمانة نحو وديعة ، ورهن وشركة ، ومضاربة لا تصير مضمونة ، بشرط الضمان، لأن=

وإن تلفت هي أو أجزاؤها<sup>(۱)</sup> في انتفاع بمعروف لم تضمن <sup>(۱)</sup> لأن الإذن في الإستعمال تضمن الإذن في الإتلاف<sup>(۱)</sup> وما أذن في إتلافه غير مضمون <sup>(1)</sup> (وعليه) أي وعلى المستعير (مؤونة ردها) أي رد العارية <sup>(۱)</sup> لما تقدم من حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه » <sup>(۱)</sup>.

- (١) أي التي لا تذهب بالإستعمال .
- (٢) أي العارية ولا أجزاؤها ، حيث كان الإنتفاع بمعروف ، وهو ما جرت به العادة ، كخمل المنشفة ، والقطيفة ، وكثوب بلي باللبس .
  - (٣) أي الحاصل بالإستعمال ، وكذا بمرور الزمان .
- (٤) كما لا تضمن المنافع ، وإن حمل في الثوب ترابا فتلف به ضمنه ، لتعديه به ، وإن جرح ظهر الدابة بالحمل ضمن ، ويقبل قوله بيمينه أنه لم يتعد الإستعمال بالمعروف .
- ( ° ) قولاً واحدا ، إلى الموضع الذي أخذها منه ، إن لم يتفقا على ردها إلى غيره ويبرأ بردها إلى من جرت عادته به على يده ، كسائس ، وزوجة متصرفة في ماله ، وخازن ، ووكيل عام في قبض حقوقه .
- (٦) فدل عمومه على لزوم مؤونة الرد ، وكذا قوله «أد الأمانة إلى من ائتمنك » وقال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها).

<sup>=</sup> مقتضى العقد كونه أمانة ، فإذا شرط ضمانه فقد النزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه ، فلم يلزمه ، وأشار أحمد إلى الفرق بينهما ، بأن العارية أخذتها اليد ، والوديعة دفعت إليك .

وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد (۱) (لا المؤجرة) فلا يجب على المستأجر مؤونة ردها ، لأنه لايلزمه الرد (۱) بل يرفع يده إذا انقضت المدة (۱) ومؤونة الدابة المؤجرة ، والمعارة على المالك (۱) وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه (۱) وبوكيله لأنه نائبه (۱) (ولا يعيرها) ولا يؤجرها (۱)

<sup>(</sup>١) لأنه من لازمه ، وكمغصوب .

<sup>(</sup>٢) وإذا لم يلزمه الرد فمؤنته من باب الأولى .

<sup>(</sup>٣) ويتسلمها مالكها .

<sup>(</sup>٤) وصرح به ابن المنجا في شرح الهداية ، وفي الإختيارات عن قديم خط الشيخ أن قياس المذهب فيما يظهر له أنها تجب على المستعير ، لأنهم قد قالوا : إنه يجب عليه مؤونة ردها ، وضمانها إذا تلفت ، وهذا دليل على أنه يجب عليه ردها إلى صاحبها ، كما أخذها منه ، سوى نقص المنافع المأذون له فيها ، ثم إنه خطر له أنها تخرج على الأوجه في نفقة الجارية الموصى بنفقتها فقط ، «أحدها » تجب على المالك ، ونظره «وثانيها » على مالك النفع «وثالثها » في كسبها ، وقال الحلواني : إنها على المستعير . فالله أعلم .

<sup>(</sup>٥) بلا خلاف ، لأنه ملك التصرف بإذن المالك ، أشبه المستأجر .

<sup>(</sup>٦) أي وللمستعير استيفاء المنفعة بوكيله ، لأنه نائب عنه في الإستيفاء ، ويده كيده ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا ، وأجمعوا على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه .

 <sup>(</sup>٧) أي العين المعارة ، لأنه لم يملك المنافع ، فلم يكن له أن يملكها إلا بإذن ،
 أما إيجارها فقال الموفق وغيره: بلا خلاف . وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا =

لأنها إباحة المنفعة ، فلم يجز أن يبيحها غيره ، كإباحة الطعام (۱) (فإن) أعارها و (تلفت عند الثاني ، استقرت عليه قيمتها ) إن كانت متقومة (۱) سواء كان عالما بالحال أولا (۱) لأن التلف حصل في يده (۱) (و) استقرت (على معيرها أجرتها) للمعير الأول (۱).

<sup>=</sup> يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره . اه. وليس له أن يرهن ما استعاره إلا بإذن مالكه ، وله ذلك بإذنه ، بشروط تقدمت في الرهن ، وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين ، وأما إعارتها فهذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وصوبه في تصحيح الفروع .

<sup>(</sup>١) لأن من أبيح له ليس له أن يبيحه لغيره ، وعنه : له أن يعيرها . وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحد الوجهين للشافعي ، وقال مالك : إذا لم يعمل بها إلا الذي كان يعمل فلا ضمان ، وقطع في القواعد بجواز إعارة العين المعارة المؤقتة ، إذا قيل بلزومها ، وملك المنفعة بها .

<sup>(</sup>٢) أو مثلها إن كانت مثلية .

<sup>(</sup>٣) أي سواء علم المستعير الثاني أن للعين مالكا لم يأذن في إعارتها ، أو لم يعلم ذلك .

<sup>(</sup>٤) فعليه قيمتها أو مثلها ، لدخوله على ضمانها ، إن علم الحال بأنها ليست ملكا للمعير ، ولا مأذونا له فهو غاصب ، وإن لم يعلم الحال فلأنه قبضها على أنها عارية ، والعارية مضمونة .

<sup>(</sup> o ) لأنه غر الثاني بدفعها له ، على أن يستوفي منافعها بغير عوض ، فاستقر عليه ضمان المنفعة ، دون الثاني .

إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال () وإلا استقرت عليه أيضا () (و) للمالك أن (يضمن أيهما شاء ) () من المعير ، لأنه سلط على إتلاف ماله () أو المستعير ، لأن التلف حصل تحت يده () (وإن أركب) دابته (منقطعا) طلبا (للثواب لم يضمن ) () لأن يد ربّها لم تزل عليها () كرديفه ووكيله ().

<sup>(</sup>١) وهو أن للعين مالكا لم يأذن في إعارتها ، كما تقدم ، فوجبت الأجرة على الغار بدفعها ، بدون إعلام بالحال .

<sup>(</sup>٢) أي وإلا استقرت أجرة العين المعارة على المستعير الثاني أيضا ، مع قيمة العين ، لعلمه بأن العين لم تكن ملكا لمعيره ، مثال ذلك : لو أعار زيد دابة لعمرو ، فأعارها بكرا ، فتلفت عنده ، ضمنها مطلقا ، وأجرتها إن كان عالما بالحال ، وإلا كانت الأجرة على عمرو .

<sup>(</sup>٣) أي أي الشخصين شاء ، المستعير أو الآخذ منه .

<sup>(</sup>٤) أي فله تضمينه ، كما لو سلط على مال غيره دابة فأكلته .

<sup>(</sup>٥) فلزمه ضمانها ، وإن ضمن الأول رجع على الثاني ، وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول ، ومن استعار شيئا فظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله ، لأنه لم يأذن في استعماله ، يطالب به من شاء منهما ، أما الدافع فلتعديه بالدفع ، وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه .

<sup>( 7 )</sup> أي المنقطع تلف الدابة تحته ، لأن المالك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله ، ولأنها غير مقبوضة .

<sup>(</sup>٧) وراكبها لم ينفرد بحفظها .

<sup>(</sup> ٨ ) أي كما لا يضمن رديف ربها ، بأن أركب إنسانا خلفه ، فتلفت الدابة =

ولو سلم شريك لشريكه الدابة ، فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن (۱) إن لم يأذن له في الإستعمال (۱) فإن أذن له فيه فكعارية (۱) وإن كان بإجارة فإجارة (۱) فلو سلمها إليه ليعلفها ، ويقوم بمصالحها لم يضمن (۱) (وإذا قال) المالك (آجرتك) و (قال) من هي بيده (بل أعرتني (۱) أو بالعكس) بأن قال : أعرتك . قال : بل آجرتني (۱)

- (١) قاله الشيخ وغيره ، وصوبه في الإنصاف ، لأنه أمين .
  - (٢) وإنما سلمها له ليحفظها بلا استعمال.
- (٣) لها أحكام العارية ، على ما تقدم ، وإن استعملها بلا إذن فغصب .
- (٤) أي وإن سلم شريك لشريكه دابة بإجارة ، فهو إجارة ، له أحكام الإجارة .
- (٥) لأنها حينئذ أمانة في يده ، أو سلمها لشريكه ، ليكون استعماله لها في نظير إنفاقه عليها ، أو تناوبه معه لم يضمن ، ويجب رد عارية بطلب مالك ، وبانقضاء الغرض منها ، وبانتهاء التوقيت ، وبموت معير أو مستعير ، فإن أخر الرد فعليه أجرة المثل ، لعدم الإذن فيه .
- (٦) أي وإن دفع إليه دابة ونحوها ، ثم اختلف المالك والقابض ، فقال المالك آجرتك هذه الدابة . فقال القابض : بل أعرتنيها .
- (٧) أي بأن قال المالك للقابض : أعرتك هذه الدابة ونحوها . قال القابض : بل آخرتنيها .

<sup>=</sup> تحتهما ، لأنها بيد مالكها ، وكما لا يضمن وكيل رب الدابة إذا تلفت في يده ، لأنه ليس بمستعير ، وكر ائض الدابة إذا تلفت تحته ، لأنه أمين ، وكموصى له بنفع حيوان تلف في يده ، ولو قال آخذ الدابة : لا أركب إلا بأجرة ، وقال الدافع : لا آخذ أجرة ، ولا عقد بينهما ، فعارية .

فقول المالك في الثانية (" وترد إليه في الأولى إن اختلفا (عقب العقد) أي قبل مضي مدة لها أجرة (قبل قول مدعي الإعارة) مع يمينه (" لأن الأصل عدم عقد الإجارة (" وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية (و) إن كان الإختلاف (بعد مضي مدة) لها أجرة فالقول (قول المالك) مع يمينه (" لأن الأصل في مال الغير الضمان (" ويرجع المالك حينئذ (بأجرة المثل) لما مضى من المدة (").

<sup>(</sup>١) أي فيقبل قول المالك للقابض أعرتك بيمينه ، قولا واحدا ، لأن الأصل عدم عقد الإجارة .

<sup>(</sup>٢) أي أنه لم يستأجرها ، قال في الإنصاف : بلا نزاع .

<sup>(</sup>٣) وبراءة الذمة منها .

<sup>(</sup> ٤ ) وكان لا مستحق لها غيره ، وإن كانت العين تالفة سقطت مطالبته .

<sup>(</sup>٥) فيما مضى من المدة ، وحكي عن مالك ، وجزم به الموفق وغيره ، وقال : لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب ، فكان القول قول المالك ، كما لو اختلفا في عين ، فقال المالك : بعتكها . وقال الآخر : وهبتنيها ، ولأن المنافع تجرى مجرى الأعيان في الملك ، والعقد عليها ، ولو اختلفا في الأعيان ، كان القول قول المالك ، فكذا هنا .

<sup>(</sup>٦) فكان القول قول المالك ، حيث لا بينة ، والمراد فيما مضى من المدة ، دون ما بقي ، فلا يقبل قول المالك فيه ، لأن الأصل عدم العقد .

 <sup>(</sup>٧) هذا الصحيح من المذهب ، واختاره الموفق وغيره ، لأنهما لو اتفقا على
 وجوبه ، واختلفا في قدره ، وجب أجر المثل ، فمع الإختلاف في أصله أولى،=

لأن الإجارة لم تثبت ( وإن قال ) الذي في يده العين ( أَعرتني ، أُو قال : أُجرتني ( قال ) المالك ( بل غصبتني ) فقول مالك ( أَو قال ) المالك فقول مالك ( أَو قال ) المالك ( أَعرتني ( أَعرتني ( قال ) من هي بيده ( بل آجرتني ( والبهيمة تالفة ) فقول مالك ( ...)

- (١) أي بمجرد دعوى المالك بلا بينة ، وإنما يستحق بدل المنفعة ، وهو أجرة المثل .
  - (٢) المراد : وقد مضى بعد العقد مدة لها أجرة .
- (٣) أي بيمينه أنه ما أجر ، ولا أعار ، قال في الإنصاف : بلا نزاع . لأن الأصل عدم الإجارة والعارية .
- (٤) يعني أن القول في الرد قول المالك ، فكذا هنا ، لخبر « البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر » ونحوه ، والإختلاف هنا في وجوب الأجرة ، فلذلك قيل : إن القول قول القابض . لأن الأصل براءة ذمته ، ولكن رجح أكثر الأصحاب أن القول قول المالك ، لكونه ينكر انتقال المنافع في العين إلى القابض ، والقابض يدعيه ، والقول قول المنكر ، لأن الأصل عدم الإنتقال ، فيحلف مع عدم البينة ، يدعيه ، وإن لم يكن مضى مدة لها أجرة فلا معنى للإختلاف ، ويأخذ المالك دابته بلا نزاع .
  - ( ٥ ) وكذا لو قال المالك : آجرتك ، وقال من هي بيده : بل أعرتني .
- (٦) قال في الإنصاف: بلا نزاع ، فإن كان الأجر بقدر قيمتها أو أقل ، فالقول قول المالك بغير يمين ، قاله الموفق وغيره ، وإن كان ما يدعيه المالك أكثر ، بأن تكون قيمة الدابة أكثر من أجرها ، فادعى المالك أنها عارية ، أو كان أكثر فادعى أنه آجرها ، فالقول قوله في الصورتين مع يمينه ، وهذا مذهب الشافعي وغيره .

<sup>=</sup> وقيل الأقل من المسمى أو أجرة المثل ، وكذا لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية ، وقال رب الأرض : بل إجارة ، فالقول قول المالك ، ذكره الشيخ وغيره .

لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان ، للأثر (۱) ويقبل قول الغارم في القيمة (۱) (أو اختلفا في رد ، فقول المالك) (۱) لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه ، فلم يقبل قوله في الرد (۱) وإن قال : أودعتني . فقال : غصبتني (۱) أو قال : أودعتك . قال : بل أعرتني (۱) صدق المالك بيمينه (۱) وعليه الأجرة بالإنتفاع (۱).

<sup>(</sup>١) وهو قوله صلى الله عليه وسلم « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » .

<sup>(</sup> ٢ ) لخبر « لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم » .

<sup>(</sup>٣) للقاعدة العظيمة المتقدمة ، وهي أن كل من أقربوصول مال إليه ، أو ثبت ببينة ، ثم ادعى وصوله إلى صاحبه ، لم يقبل إلا ببينة .

<sup>(</sup>٤) إلا ببينة ، ومفهومه : أنه لو قبضها لا لحظ نفسه ، قبل قوله في الرد ، وتقدم أنه لا فرق بين متطوع أو بجعل ، وأن هذا القول هو الصحيح ، الذي لم يدل على خلافه كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، بل دل على أن القول قول المنكر بيمينه .

<sup>(</sup>٥) صدق المالك بيمينه ، لأن الأصل عدم الإيداع ، وحكمها حكم الغصب .

<sup>(</sup>٦) أو قال : أعرتك . قال : بل أو دعتني .

<sup>(</sup>٧) لما تقدم إن لم يكن بينة .

<sup>( ^ )</sup> أي وعلى قابض العين الأجرة بالإنتفاع بالمقبوض ، ويرد العين إن كانت باقية ، وإلا فقيمتها إن كانت متقومة ، أو مثلية فمثلها .

## باب الغصب (١)

مصدر: غصب يغصب . بكسر الصاد<sup>(۲)</sup> (وهو) لغة أخذ الشيء ظلما<sup>(۲)</sup> واصطلاحا ( الإستيلاء ) عرفا<sup>(۱)</sup> ( على حق غيره ) مالاً كان أو اختصاصا<sup>(۵)</sup>.

(١) أي باب ذكر أحكام الغصب ، وجناية البهائم ، وما في معنى ذلك من الإتلافات .

(٢) غصباً ، من باب : ضرب يضرب ضرباً ، ويقال : اغتصبه يغتصبه اغتصاباً ، والشيء مغصوب وغصب .

(٣) كاغتصبه ، « وفلانا على الشيء » قهره ، وتقول : غصبه منه ، وغصبه أو قهره عليه .

(٤) فما عد في العرف استيلاء مع تمام الحد فهو غصب ، ويختلف باختلاف المستولى عليه ، ولا يصير غصبا بغير الإستيلاء ، ولا يشترط الفعل ، فلو ركب دابة واقفة لإنسان ، وليس هو عندها ، صار غاصبها بمجرد ذلك ، والأولى - كما قدر الشيخ وغيره - استثناء الحربي ، لأنه يدخل في حده استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب ، وليس بظلم ، واستيلاء أهل الحرب على المسلمين ، وليس من الغصب المذكور حكمه بالإجماع ، إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ولا بالتلف ، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه إذا قدرنا على أخذه ، وفي « تجريد العناية » هو استيلاء غير حربي على حق غيره ، قهرا بغير حق .

( ٥ ) ككاب صيد ، ونحو خمرة ذمي مستورة ، لا خمرة خلال .

(قهرا بغير حق) (() فخرج بقيد القهر المسروق ، والمنتهب ، والمختلس (۲) و « بغير حق » استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه (۳) والحاكم على مال المفلس (۱) وهو محرم (۱) لقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (۱).

<sup>(</sup>١) قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الغصب أخذ بعدوان قهرا. ا ه ، ومنه المأخوذ مكسا ونحوه.

<sup>(</sup>٢) أي فخرج بقيد القهر عن حكم الغصب « المسروق » وهو ما يختفي سارقه في أول أمره وآخره ، و « المنتهب » وهو ما يجاهر منتهبه أول أمره وآخره « والمختلس » وهو ما يختفي مختلسه أول أمره دون آخره ، فهذه ليست غصبا ، لعدم القهر فيها .

<sup>(</sup>٣) أي وخرج ــ بقوله « بغير حق » عن حكم الغصب ــ استيلاء الولي على مال موليه الصغير ، ونحو الصغير البالغ غير رشيد ، أو مجنونا .

<sup>(</sup>٤) فليس استيلاؤه على ماله غصبا ، لكونه ببحق ، وكذا الشفعة .

<sup>(</sup>٥) بالإتفاق . وقال الموفق : أجمع المسلمون على تحريمه في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه .

<sup>(</sup>٦) والغصب من أكلها بالباطل . ولقوله صلى الله عليه وسلم أو إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام  $^{\circ}$  وروي  $^{\circ}$  لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه  $^{\circ}$  .

وقال الشيخ: للمظلوم الدعاء على ظالمه ، بقدر ما يوجبه ألم ظلمه ، لا على من شتمه ، ولو كذب عليه لم يفتر عليه ، بل يدعو عليه نظيره ، وقال أحمد: الدعاء عليه قصاص ، ومن دعا على من ظلمه فما صبر .

( من عقار ) بفتح العين الضيعة ، والنخل ، والأرض ، قاله أبو السعادات (۱) ومنقول ) من أثاث وحيوان (۱) ولو أم ولد (۱) لكن لا تثبت اليد على بضع (۱) فيصح تزويجها (۱) ولا يضمن نفعه (۱) .

<sup>(</sup>١) والجوهري وغيرهما ، وذكر أن الضيعة العقار . وقال الأزهري : هي عند الحاضرة النخل والكرم ، والأرض . وقال أبو السعادات : ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه ، كالصنعة ، والتجارة ، والزراعة ، وغير ذلك . وقال الجوهري : العرب لا تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة . ا ه ، فيضمن العقار بالغصب ؛ قال في الإنصاف : ولم يذكر أكثرهم فيه خلافا . لخبر « من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ، طوقة من سبع أرضين » وغيره .

<sup>(</sup>٢) وشجر ، وزرع ، ونحوهما ، والأثاث متاع البيت ، أو المال أجمع . وتقدم قوله « وأموالكم عليكم حرام » فدل النص والإجماع على تحريمه ، ويضمن إذا تلف .

<sup>(</sup>٣) أي ولو كان الإستيلاء على أم ولد ، وهذا مذهب الشافعي ، وصاحبي أبي حنيفة ، لأنها تجرى مجرى المال ، بدليل أنها تضمن بالقيمة ، في الإتلاف ، لكونها مملوكة ، كالقن ، بخلاف الحرة . ويضمن القن ، ذكر اكان أو أنثى ، كسائر المال.

<sup>(</sup>٤) تقدم أنه بضم الباء ، وجمعه أبضاع ، يطلق على الفرج ، والجماع ، والتزويج ، والبضاع : الجماع ، وزنا ومعنى .

<sup>(</sup> ٥ ) ولو كانت بيد الغاصب ، لأنه لا تثبت يده على بضعها ، بخلاف بيعها ، فلا يصح إلا على غاصبها ، أو قادر على أخذها منه .

<sup>(</sup>٦) أي نفع البضع ، وهو المهر ، فلو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر ، لم يضمن المهر بالتفويت ، لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة ، والبضع ليس كذلك ، وكذا المدبرة والمكاتبة .

ولو دخل دارا قهرا ، وأخرج ربها فغاصب () وإن أخرجه قهرا ولم يدخل () أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا () وإن دخل قهرا ولم يخرجه ، فقد غصب ما استولى عليه () وإن لم يرد الغصب فلا () وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب () ولو كان فيها قماشه ، ذكره في المبدع () ( وإن غصب كلبا يقتنى ) ككلب صيد وماشية وزرع () .

<sup>(</sup>١) يترتب عليه أحكام الغصب ؛ قال الموفق : أشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع .

<sup>(</sup>٢) فليس بغاصب ، لأنه غير مستول عليها .

<sup>(</sup>٣) أي فليس بغاصب ؛ قال الموفق : لا يحصل الغصب من غير استيلاء . فلو دخل أرض إنسان ، أو داره ، لم يضمنها بدخوله ، سواء دخلها بإذنه ، أو غير إذنه ؛ وسواء كان صاحبها فيها ، أو لم يكن ، لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية .

<sup>(</sup>٤) لأنه لايشترط لتحقق الغصب نقل العين ، بل يكفي ، مجرد الإستيلاء .

<sup>(</sup>٥) أي فليس بغاصب ، فلا يضمن ما تلف فيها .

<sup>(</sup>٦) لاستيلائه عليها.

<sup>(</sup>٧) وعليه جمهور الأصحاب ، وغيرهم ؛ قال الموفق وغيره : وما تلف بفعله ، أو بسبب فعله ، كهدم حيطانها ، وتغريقها ، أو كشط ترابها ، وإلقاء الحجارة فيها ، أو نقص يحصل بغراسه ، أو بنائه ، فيضمنه بغير خلاف بين العلماء ، لأن هذا إتلاف ، والعقار يضمن بالإتلاف من غير خلاف .

<sup>( ^ )</sup> لاستثناء الشارع له ، بقوله « إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث » ويأتي .

(أو) غصب (خمر ذمي) مستورة (ردهما) (1) لأن الكلب يجوز الإنتفاع به واقتناؤه (2) وخمر الذمي يقر على شربها ، وهي مال عنده (3) (ولا) يلزم أن (يرد جلد ميتة) غصب (4) ولو بعد الدبغ ، لأنه لا يطهر بدبغ (6) وقال الحارثي ؛ يرده حيث قلنا : يباح الإنتفاع به في اليابسات (1) .

(١) أي الكلب ، والخمرة وكذا خمر خلاً ل ، لأنها غير ممنوع من إمساكها وكذا لو غصب دهنا متنجسا رده ، لأنه يجوز الإستصباح به في غير مسجد ، على ما تقدم ، أو تخلل خمر خلال في يد غاصب لزمه رده ، لأنه صار خلا على حكم ملكه ، وإن لم يكن الكلب يقتنى ، ولم تكن خمرة الذمي مستورة ، لم يلزمه الرد ، للنهي عن اقتناء الكلب ، وزوال عصمة خمرة الذمي ، متى ظهرت ، وحل إراقتها . لا ) يعني الذي يقتنى ، فلزم رده على مالكه ، أشبه المال . وإن حبسه مدة لم يلزمه أجرة ، جزم به الموفق وغيره .

(٣) فلزم ردها ما زالت مستوردة ، وإن غصب من مسلم خمرا ، حرم ردها ، ووجبت إراقتها ، لأن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن أيتام ورثوا خمرا « فأمره بإراقتها » .

- (٤) هذا المذهب عند أكثر الأصحاب ، لأنه لا يحل بيعه عندهم .
  - ( ٥ ) وتقدم أنه يطهر بالدبغ ، للنصوص المتواترة بطهارته بالدبغ .
- (٦) أشبه الحمر المتخللة ، وقال الموفق وغيره : يحتمل أن يجب رده ، إذا قلنا : يباح الإنتفاع به ، أشبه الكلب المقتنى ، وكذلك قبل الدباغ ؛ قال : وإن دبغه ، وقلنا بطهارته يلزم رده ، كالحمر إذا تخللت. اه. والسنة طافحة بذلك ؛ واختاره الشيخ وغيره ، وتقدم ، فيجب رده ويجوز بيعه .

قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب (۱) (وإتلاف الثلاثة) أي الكلب والخمر المحرمة ، وجلد الميتة (هدر) (۱) سواء كان المتلف مسلما أو ذميا (۱) لأنه ليس لها عوض شرعي (۱) لأنه لا يجوز بيعها (۵).

- (٢) أي مهدرة ، باطلة ، لا تضمن بالإتلاف .
- (٣) وسواء كانت لمسلم أو ذمي ، لأنه لا يثبت لها أحكام الغصب .
  - (٤) يثبت به الضمان ، وغير متقومة .
- (٥) لخبر « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة والخنزير والأصنام » وما حرم بيعه لا لحرمته ، لم تجب قيمته ، فأما الكلب ، ففيه خلاف ، مبني على جواز بيعه . وأما الخمرة المحترمة ، يعني خمرة الذمي المستورة ، فنص عليه أحمد ، والشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : تضمن . لأن عقد الذمة قد عصمها ، لما روي عن عمر أنه قال : وللوهم بيعها ، وخذوا منهم عشر ثمنها ، وتقدم الحديث الصحيح في تحريمها .

وما لم يكن مضمونا في حق المسلم ، لا يكون مضمونا في حق الذمي ، لأن التحريم ثبت في حقهما ، فمتى ظهرت حلت إراقتها ، وخبر عمر إنما يثبت لهم أنهم إذا تبايعوها ، وتقابضوها ، حكمنا لهم بالملك ، ولم ننقضه ، وأما جلد الميتة ، فتقدم القول بطهارته بالدبغ ، فتثبت له أحكام الغصب ، وقبل الدبغ لا يجب ضمانه عند الأكثر ، كالميتة .

<sup>(</sup>١) ولفظه: والصواب أنا إذا قلنا: يجوز الإنتفاع به في اليابسات ، يجب رده ؛ وقطع به ابن وجب وغيره ؛ قال شيخنا: وعلى ما تقدم من القول الصحيح ، أنه يطهر ، فير د بكل حال .

( وإن استولى على حر ) كبير أو صغير ( لم يضمنه ) (۱) لأنه ليس بمال (۱) ( وإن استعمله كرها ) فعليه أجرته (۱) لأنه استوفى منافعه ، وهي متقومة (۱) ( أو حبسه ) مدة لمثلها أجرة ( فعليه أجرته) (۱) لأنه فوت منفعته ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها (۱) وإن منعه العمل من غير غصب ، أو حبس لم يضمن منافعه (۱)

<sup>(</sup>۱) بأن حبسه مثلاً ، ولم يمنعه الطعام والشراب ، فمات عنده بنحو مرض ، لا بنحو صاعقة أو نار .

<sup>(</sup>٢) والغصب لا يثبت فيما ليس بمال ، ويضمن ثياب صغير وحليه ، جزم به في الإقناع والمنتهى. وإن بعده عن بيت أهله مثلا ، لزمه رده ، ومؤونته ، وعليه ضمانه ، إذا تلف بنحو صاعقة أو نار ، على ما يأتي في الديات إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) أي وإن استعمل الحر كرها في خدمة أو خياطة أو غير هما ، فعليه أجرته قولاً واحد ا .

<sup>(</sup>٤) أي فيلزمه ضمانها بالغصب ، كمنافع العبد .

<sup>(</sup>٥) أي مدة حبسه ، وهذا الصحيح من المذهب ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به غير واحد ، وصوبه في تصحيح الفروع .

<sup>(</sup>٦) كمنافع العبد ، ولا يضمن ثيابه ، لأنها لم تثبت عليها اليد ، وكما لا يضمن نفسه .

<sup>(</sup>٧) قال الموفق : وجها واحدا ؛ لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه ، فالحر أولى . وفي الفروع : يتوجه « بلى » فيهما ؛ وصوبه في الإنصاف ، فالله أعلم .

(ويلزم) غاصبا (رد المغصوب) إن كانباقيا ، وقدر على رده () لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه ، لا لاعبا ولا جادا () ومن أخذ عصا أخيه فليردها » رواه أبو داود () . وإن زاد لزمه رده (بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة ().

<sup>(</sup>۱) قال الموفق وغيره: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذاكان بحاله ، لم يتغير ، ولم يشتغل بغيره ، وقال الوزير : اتفقوا على أنه يجب على الغاصب للمغصوب رد العين ، إن كانت عينه ، ولم يخف من ردها إتلاف نفس، وأن العروض والحيوان ، وكل ماكان غير مكيل ، ولاموزون يضمن ، إذا غصب ، وتلف بقيمته ، والمكيل والموزون عثله إذا وجد مثله .

<sup>(</sup>٢) فنهى أن يأخذ متاع أخيه المسلم ، منفعة كان أو سلعة ، مما يتمتع به من الحوائج ، لا لاعبا ، أي لا في حال اللعب ، فلا يجوز له على جهة المزح والهزل ، ولا في حال الجد . وفي النهاية : أن يأخذه ولا يريد سرقته ، ولكن يريد إدخال الهم والغيظ عليه ، فهو لاعب في السرقة ، جاد في الأذية .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم « ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه » وليس خاصا بالعصا ، بل المراد منه كل شيء ، حتى العصا . ولأبي داود « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ولأنه أزال يد المالك عن ملكه ، بغير حتى ، فلزمته إعادتها ، وفي الخبر « من وجد عين ماله فهو أحق به ، ويتبع البائع من باعه ، وأخذ منه الثمن ».

<sup>(</sup>٤) قولاً واحداً ، سواء كانت الزيادة بيد الغاصب أو غيره .

<sup>(</sup> o ) أي سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن ، وتعلم صنعه ، أو منفصلة ، كالولد ، من بهيمة ، وكالكسب .

لأنها من نماء المغصوب ، وهو لمالكه ، فلزمه رده كالأصل (۱) ( وإن غرم ) على رد المغصوب ( أضعافه ) (۲) لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه (۳) ( وإن بنى فى الأرض ) المغصوبة (۱) ( أوغرس لزمه القلع ) إذا طالبه المالك بذلك (۱)

- (٢) وهذا مذهب الجمهور ، مالك والشافعي ، وغيرهما ، لأنه هو المتعدي ، فلم ينظر إلى مصلحته ، فكان أولى بالغرامة ، وإن قال : دعه مكانه وأعطني أجرة رده . أو طلب حمله إلى مكان آخر ، لم يلزمه . وإن قال : دعه لم يملك الغاصب رده .
- (٣) أي لكونه بنى على المغصوب ، كحجر أو خشبة ، قيمتها درهم مثلا ، وبنى عليها ، واحتاج في إخراجها وردها إلى خمسة دراهم ، أو لكونه بعد المغصوب، بأن حمل إلى بلد بعيدة ، بحيث تكون أجرته ، أضعاف قيمته ، ونحو ذلك ، كحيوان انفلت بمكان يعسر مسكه فيه ، ويحتاج إلى أجرة أضعاف قيمته ، فتلزم الغاصب لتعديه ، وكان ضرر ذلك عليه ، وإن انكسر الحجر ، أو تلفت الخشبة وجبت
- (٤) أي بلا إذن رب الأرض ، ألزم بقلع بنائه ، إذا طالبه رب الأرض بذلك ، عند جماهير العلماء . وروي من حديث عائشة « من بنى في رباع قوم بإذنهم ، فله القيمة ، ومن بنى بغير إذنهم ، فله النقض » . وإن اتفقا على عدم النقض ، جاز ، وإن كانت الآلة من الأرض ، فليس للغاصب النقض .

القيمة .

( ° ) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا ، وقال ابن رشد: أجمع العلماء على أن من اغترس نخلا أو ثمرا ، وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع . والمشهور عن أحمد: للمالك قلعه مجانا ، وعليه الأصحاب . وعنه : لا يقلع ، بل يملكه بالقيمة .

<sup>(</sup>١) قال ابن رشد: لا خلاف أعلمه ، أن الغاصب يرده ، كالولد مع الأم المغصوبة ؛ قال : والقياس ، أن تجرى المنافع ، والأعيان المتولدة مجرى واحدا .

لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس لعرق ظالم حق »(1) (و) لزمه (أرش نقصها) أي نقص الأرض (2) (وتسويتها) لأنه ضرر حصل بفعله (3) (والأجرة) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم (1) وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله (6) وله قلعهما (1).

(١) رواه الترمذي وغيره وحسنه . ولأبي داود وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم قضى للرجل بأرضه ، وقضى للآخر أن ينزع نخله ؛ قال : فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وأنها لنخل عم ؛ يعني طوالا . و «عرق» بالتنوين ، و «ظالم» فعت ، أي ليس لذي عرق ظالم حتى ، ولأنه شغل ملك غيره بملكه ، الذي لا حرمة لمه في نفسه بغير إذنه ، فلزمه تفريغه .

- (٢) لحصوله بتعدیه ، والمراد : إن نقصت بذلك . وكذا كل عین مغصوبة ، على الغاصب ضمان نقصها ، إذا كان نقصا مستقرا ، وهو مذهب الشافعي ، لجنايته عليها ، بما نقص قيمتها ، فلزمه أرش النقص ، ولو كان نقصها بترك زرعها ذلك العام ، كأراضي البصرة كما لو نقصت بغيره .
- (٣) أي ولزمه تسوية الأرض ، إن كان كشطه ، ورده على ما كان عليه ، إن طالبه المالك ، لأن كشط الأرض ضرر ، حصل بفعل الغاصب ، فلزمه إزالة ضرره .
  - (٤) لتلف منافعها تحت يده العادية ، وكذا لو لم ينتفع بها ، لزمته أجرتها .
- (٥) لأنه عين مال الغاصب ، أشبه ما لو وضع فيها أثاثا أو نحوه ؛ وإن وهبه لمالكها لم يجبر على قبوله ؛ وإن اتفقا على التعويض جاز ، وكيف ما اتفقا .
- (٦) لأنهما ملكه ، ما لم تكن الآلات والغرس من الأرض المغصوبة ومنعه فلا، الله الحميع ملك المغصوب منه ، فلم يملك غيره التصرف فيه بغير إذنه .

وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب (۱) وعليه أجرتها (۲) وإن كان الزرع قائما فيها (۳) خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله (۱) وبين أخذه بنفقته (۱) وهي مثل بذره وعوض لواحقه (۱).

(٣) أي في الأرض ، لم يحصد ، والمراد : أنه استرجعها من الغاصب ، وقدر على أخذها منه . ومتى أدركها ربها والزرع قائم ، فليس له إجبار الغاصب على قلعه ، لما رواه الترمذي وغيره وصححه ، أنه صلى الله عليه وسلم قال « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته » ولأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه ، من غير إتلاف مال الغاصب ، على قرب من الزمن ، فلم يجز إتلافه . وفارق الشجر ، لطول مدته . وحديث « ليس لعرق ظالم حق » محمول عليه ، وهذا الحديث في الزرع ، فحصل الجمع بين الخبرين .

- ( ٤ ) فيأخذ من الغاصب أجرة الأرض ، وأرش نقصها ، لأنه شغلها بماله .
- (٥) أي وبين أخذ المالك الزرع ، بنفقته ، يدفعها إلى الغاصب ، ويكون له الزرع ، كما يستحق الشفيع أخذ شجر المشتري بقيمته .
- (٦) من حرث ، وسقي ونحوهما ، لقوله « وله نفقته » فيرد على الغاصب ما أنفق من البذر ، ومؤنة الزرع في الحرث والسقي وغيره ، لمدلول الخبر ؛ وعند الجمهور: الزرع لمالك الأرض ؛ واختاره الشيخ ، وعليه النفقة ، ومتى اختار أخذ=

<sup>(</sup>١) قِال الموفق : لا تعلم فيه خلافًا ، لأنه نماء ماله .

<sup>(</sup>٢) أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم ، لأنه استوفى نفعها ، فوجب عليه عوضه وعليه ضمان النقص ، ولو لم يزرعها ، كما تقدم . وليس لرب الأرض تملك الزرع بعد حصاده ، لانفصاله عن ملكه .

(ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا<sup>(۱)</sup> فحصل بذلك) الجارح أو العبد أو الفرس (صيد<sup>(۲)</sup> فلمالكه) أي مالك الجارح ونحوه<sup>(۳)</sup> لأنه حصل بسبب ملكه فكان له<sup>(۱)</sup> وكذا لو غصب شبكة ، أو شركا ، أو فخا ، وصاد به<sup>(۵)</sup>.

= الزرع ، فلا أجرة للأرض ، ورطبة ، ونعناع ، وبقول ، ونحوها ، مما يجز مرة بعد أخرى ، أو يتكرر حمله كقثاء ، وباذنجان ، كزرع فيما تقدم .

وقال الشيخ: فيمن زرع بلا إذن شريكه – والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم، ولربها نصيب –: قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك. قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه، أو يهايئه فيها فأبي ، فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما، فيها بيتان، سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه، وصوبه في الإنصاف، وأنه لا يسع الناس غيره.

- (١) أو قوسا ، أو سهما ، ونحو ذلك .
- (٢) أو غنم على الفرس ونحوه ، أو حصل بقوس ، أو سهم ، ونحو ذلك ، صيد أو غيره .
- (٣) أي فالصيد كله لمالك الجارح ، ونحو الجارح : العبد ، والفرس ، كل ما حصل بهما ، من الصيد ونحوه للمالك ، هذا المذهب عند الأكثر .
- (٤) أي لمالك الجارح ، والعبد والفرس ، ونحوها . وقال الشيخ : المتوجه فيما إذا غصب شيئا كفرس ، وكسب به مالا كالصيد ، أن يجعل المكسوب بين الغاصب ، ومالك الدابة ، على قدر نفعهما ، بأن تقوم منفعة الراكب ، ومنفعة الفرس ، ثم يقسم الصيد بينهما .
- (٥) يعني : فما حصل لمالك الشبكة ، أو الشرك أو الفخ ونحوه ، لأنه حصل بسبب ملكه ، هذا المذهب. ووجه الشارح وغيره : للغاصب. لأن الصيد على=

ولا أجرة لذلك (۱) وكذا لو كسب العبد (۲) بخلاف ما لو غصب منجلا (۱) وقطع به شجرا أو حشيشا ، فهو للغاصب (۱) لأنه آلة ، فهو كالحبل يربط به (۵) ( وإن ضرب المصوغ ) المغصوب (۱)

- (١) أى لرب الجارح ، والفرس ، والشبكة ، ونحوها ، لأن منافع المغصوب في هذه المدة ، عادت إلى المالك ، فلم يستحق عوضها على غيره . وإن قيل : للغاصب ؛ فعليه الأجرة كما تقدم .
- (٢) أي المغصوب ، فكالجارح ، والفرس ، كسبه لمالكه وفي الإنصاف : سائر أكسابه للسيد بلا نزاع . اه . ولا أجرة له على الغاصب ، في مدة كسبه . وقال الشيخ : أما إذا كسب العبد ، فالواجب أن يعطى المالك أكثر الأمرين ، من كسبه أو قيمة نفعه .
- (٣) وهو ما يحصد به من حديد ، ويقال له « المحش » معروف ، يقطع به الحشيش وغيره ؛ أو غصب فأسا ونحوها .
- (٤) أي ما قطعه من الشجر ، والحشيش ، والزرع وغيره ، بذلك المنجل ، أو الفأس ، لحصول الفعل منه .
- ( ٥ ) أي لأن المنجل ، المغصوب ونحوه ، آلة ، فهو كالحبل المغصوب ، يربط به الغاصب ما يجمعه ، من حطب ونحوه ، وكما لو غصب سيفا ، فقاتل به وغنم ، فما حصل بذلك فللغاصب .
- (٦) دراهم ، أو ضرب فضة دراهم ، أو حديدا مسامير ، أو إبرا ، أو سيوفا ، ونحو ذلك ، رده وأرش نقصه إن نقص ، ولا شيء له عن زيادته إن زاد ، هذا المذهب .

<sup>=</sup> الفرس ، أو بالقوس ونحوهما ، حصل بفعله ، وهذه آلات ، قال شيخنا : وهو أولى ، وعليه الأجرة ، وقواه الحارثي ، وتقدم اختيار الشيخ ، فالله أعلم .

(ونسج الغزل (۱) وقصر الثوب أو صبغه (۱) ونجر الخشبة) بابا (ونحوه (۱) أوصار الحب زرعا (۱) و) صارت (البيضة فرخا (۱) و) صار (النوى غرسا (۱) رده وأرش نقصه) إن نقص (۱) (ولا شيء للغاصب) نظير عمله ، ولو زاد به المغصوب ، لأنه تبرع في ملك غيره (۱).

<sup>(</sup>١) أي أو نسج الغاصب أو أجيره ، الغزل المغصوب ، حتى صار يسمى ثوبا ، فزاد أو نقص ، رده بزيادته ، أو مع أرش نقصه إن نقص .

<sup>(</sup>٢) أو طحن حبا ، أو ضرب ترابا لبنا ، ونحو ذلك ، رده ونقصه ، ولا شيء له .

<sup>(</sup>٣) كرفوف ، أو غصب شاة فذبحها وشواها ، رد ذلك ، وأرش نقصه ، ولا شيء له في نظير عمله ، لتعديه . ولا يأكل من الشاة ولا غيرها إلا بإذن مالكها ويأتي في السرقة إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) أي أو صار الحب المغصوب زرعا ، في أرض المالك أو غيره .

<sup>(</sup>٥) أي أو صارت البيضة المغصوبة فرخا ، بجعلها تحت نحو دجاجة أو ععالجة .

<sup>(</sup>٦) أو صارت الأغصان المغصوبة شجرا بغرسه لذلك ، في أرضه أو أرضغيره .

 <sup>(</sup>٧) أي رد المعصوب لمالكه ، لأنه عين ماله ، ورد أرش نقصه إن نقص ؟
 قال الموفق وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وقول الشافعي .

<sup>(</sup> ٨ ) أي بغير إذنه ، فكان لاغيا . وعنه : يكون شريكا بالزيادة ، اختاره الشيخ وغيره . وقال الناظم : ورجحه الأكثر لأنها حصلت بمنافعه ، والمنافع أجريت مجرى الأعيان .

وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى ('' كحلي ودراهم ، ونحوهما ('' ( ويلزمه ) أي الغاصب ( ضمان نقصه ) أي المغصوب (۳ ولو بنبات لحية أمرد ، فيغرم ما نقص من قيمته ('' وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ، ما نقص من قيمته ، وأرش الجناية (ه) .

<sup>(</sup>١) لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم ، فملك المالك إزالته مع الإمكان » وظاهره : وإن لم يكن فيه غرض صحيح . ومقتضى ما تقدم : أنه لا يجبر إلا إذا كان فيه غرض صحيح ، جزم به الحارثي .

<sup>(</sup>٢) من أواني حديد ونحوه ، كساكين ، ونعال ، ونحو ذلك مما تمكن إعادته إلى حالته الأولى ، ومالا تمكن إعادته – كالأبواب ، والفخار ، والآجر ، والشاة إذا ذبحها وشواها ، والحب إذا طحنه – فليس للغاصب إفساده ، ولا للمالك إجباره عليه .

<sup>(</sup>٣) أي بعد غصبه ، وقبل رده ، فيقوم صحيحا وناقصا ، ويغرم الغاصب ما بينهما .

<sup>(</sup>٤) لأنه نقص في القيمة بتغير صفته ، أشبه النقص بتغير باقي الصفات ، ولو غصب قنا فعمي عنده ، أو خرس ونحوه ، قوم صحيحا ، ثم أعمى ، أو أخرس ، وأخذ من الغاصب ما بين القيمتين .

<sup>(</sup> ٥ ) أي وإن جنى على الرقيق المغصوب ضمن الجاني الغاصب الذاهب بالجناية بأكثر الأمرين ، ما نقص من قيمة العبد المغصوب بالجناية ، أو أرش الجناية ، وعنه : بما نقص ؛ واختاره الموفق والشيخ وغيرهما .

لأن سبب كل واحد منهما قد وجد ، فوجب أن يضمنه بأكثرهما (۱) ( وإن خصى الرقيق رده مع قيمته ) (۱) لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة ، كما يجب فيهما كمال الدية من الحر (۱) وكذا لو قطع منه ما فيه دية ، كيديه ، أو ذكره ، أو أنفه (۱) ( وما نقص بسعر لم يضمن ) (۱)

<sup>(</sup>١) و دخل فيه الآخر ، وكذا إن كان عبدا قيمته عنده ألفان ، ثم قطع يده ،

فصار يساوي ألفاً وخمسمائة ، كان عليه مع رده ألف ، وإن كان الجاني غير الغاصب ، فضمنه المالك ، رجع على الجاني بأرش الجناية فقط ، وما زاد استقر على الغاصب .

<sup>(</sup> Y ) أي وإن خصى الرقيق المغصوب غاصبه أو غيره ، رده مع قيمته كلها ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، ولو زادت قيمته بالخصاء .

<sup>(</sup>٣) أي لأن الخصيتين من الرقيق يجب فيهما كمال القيمة منه ، كما يجب فيهما كمال الدية من الحر ، وهو مما لانزاع فيه، ولو زادت قيمته بالخصاء فالحكم كذلك.

<sup>(</sup>٤) وغير ذلك مما فيه دية كاملة من حر ، يجب فيه كمال دية العبد المغصوب فير ده لمالكه مع قيمته ، ولا يملكه الجاني ، لأن المتلف البعض ، والمضمون هو المفوت ، فلا يزول الملك عن غيره بضمائه ، وإن كان المغصوب دابة ضمن ما نقص من قيمتها ، كسائر الأعيان .

<sup>(</sup>٥) هذا المذهب ، ومذهب جمهور العلماء ، حكاه الموفق وغيره ، كثوب غصبه وهو يساوي مائة ، ولم يرده حتى نقص سعره ، فصار يساوي ثمانين مثلا ، فلا يلزمه برده شيء ، وعنه : يضمن . اختاره الشيخ وغيره .

لأنه رد العين بحالها ، لم ينقض منها عين ولا صفة ، فلم يلزمه شيء ((ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) (()) إذا (عاد) إلى حاله (ببرئه) من المرض (()) لزوال موجب الضمان (وكذا لو انقلع سنه ثم عاد (()) فإن رد المغصوب معيبا (()) وزال عيبه في يد مالكه ، وكان أخذ الأرش ، لم يلزمه رده (()).

(١) ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين ، وإنما حقه فيها وهي باقية كما كانت ، والفائت إنما هو رغبات الناس ، ولا تقابل بشيء ، قال الحارثي : مالم يتصل التلف بالزيادة ، فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مائة ، فارتفع السعر إلى مائتين ، وتلفت العين ، ضمن المائتين وجها واحدا .

(٢) أي مرض المغصوب عند الغاصب ، أو ابيضت عين المغصوب عنده ، أو نسى صنعة ، ونحو ذلك .

(٣) أي إذا عاد نقص القيمة ببرئه من المرض ، أو زال بياض عينه ، أو تعلم الصنعة ، ونحو ذلك ، فيرده ولا شيء عليه ، وعنه : يضمن . نص عليه ، وقواه الحارثي وغيره .

(٤) وهو نقص القيمة ، وكذا لو حملت فنقصت ، ثم وضعت بيد غاصب فزال نقصها ، لم يضمن شيئا .

( ٥ ) أي لم يلزمه شيء ، لزوال نقص القيمة بعود السن عند الغاصب .

(٦) أي فإن رد الغاصب المغصوب معيبا بمرض ، أو انقلاع ضرس ونحوه .

(٧) أي لم يلزم المالك رد الأرش المأخوذ من الغاصب .

لأنه استقر ضمانه برد المغصوب (۱) وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك (۱) (وإن عاد) النقص (بتعليم صنعة) (۱) كما لو غصب عبدا سمينا قيمته مائة ، فهزل فصار يساوي تسعين (۱) وتعلم صنعة ، فزادت قيمته بها عشرة (ضمن النقص) (الأن الزيادة الثانية غير الأولى (۱) (وإن تعلم) صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب (أو سمن) عنده (فزادت قيمته (۱)

<sup>(</sup>١) أي ناقصا عن حال الغصب ، نقصا أثر في قيمته حال الرد ، جزم به الموفق وغيره .

<sup>(</sup>٢) أي وإن لم يأخذ المالك الأرش من الغاصب ، ثم زال العيب في يد المالك ، لم يسقط الأرش ، لاستقراره بالرد ، بخلاف ما لو برىء قبل رده ، وقال الحارثي : ما يذكر من الإستقرار غير مسلم ، والصواب الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة ، ويجب رد ما زاد إن كان .

 <sup>(</sup>٣) أي وإن عاد النقص الحاصل في الرقيق المغصوب بزيادة حاصلة من غير
 جنس الذاهب .

<sup>(</sup>٤) بسبب حصول الهزال عند الغاصب.

 <sup>(</sup>٥) أي وتعلم العبد المغصوب صنعة ، أو زالت عجمته ، أو تعلم علما ونحو
 ذلك ، فزادت قيمته بذلك عشرة ، ضمن الغاصب النقص الحاصل بالهزال .

 <sup>(</sup>٦) أي لأن الزيادة الثانية بتعلم الصنعة ونحوها في الصورة الثانية ، غير النقص
 الحاصل بالهزال في الصورة الأولى ، فلزم ضمانه ، لأنه لم يعد ما ذهب .

<sup>(</sup>٧) أو كبر فزادت قيمته عند الغاصب ونحو ذلك.

ثم نسي) الصنعة (أو هزل فنقصت) قيمته (ضمن الزيادة) (۱) لأنها زيادة في نفس المغصوب ، فلزم الغاصب ضمانها (۲) كما لو طالبه بردها فلم يفعل (۳) و ( كما لو عادت من غير جنس الأول) (۱) بأن غصب عبدا فسمن ، فصار يساوي مائة (ثم هزل فصار يساوي تسعين (۱) فتعلم صنعة فصار يساوي مائة ، ضمن نقص الهزال (۱) .

(٢) كما لو كانت موجودة حال الغصب، فقد أجروا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب ، لأنها زيادة في العين المملوكة للمغصوب منه ، فتكون مملوكة له ، لأنها تابعة للعين

(٣) أي كما لو طالبه برد العين حال تلك الزيادة ، فلم يفعل الغاصب ، ومذهب مالك ، وأبي حنيفة أنه إن طالبه بردها زائدة فلم يفعل ضمن ، وأما إن غصب العين سمينة أوذات صناعة ، فهزلت أو نسيت فنقصت قيمتها فعليه ضمان نقصها ، قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . لأنها نقصت عن حال غصبها نقصا أثر في قيمتها ، فوجب ضمانها كما لو ذهب بعض أعضائها .

(٤) أي وكما لو عادت الزيادة في المغصوب من غير جنس النقص الأول الحاصل فيه ، وهو يلزمه ضمانه ، لأنه لم يعد ما ذهب .

- ( ٥ ) أي حال سمنه بيد الغاصب .
- (٦) وهو بيد الغاصب ، وكذا لو مرض ونحوه .
- (٧) أو تعلم صنعة ثم نسيها فنقصت قيمته ، ثم سمن فزادت ، ضمن نقص الصنعة .

<sup>(</sup>١) أي تعلم الصنعة ، أو السمن .

لأن الزيادة الثانية غير الأولى (() و) إن كانت الزيادة الأانية (من جنسها) أي من جنس الزيادة الأولى (٢) كما لو نسي صنعة ثم تعلمها (١) ولو صنعة بدل صنعة (الايضمن) (أ) لأن ما ذهب عاد، فهو كما لو مرض ثم برىء (() إلا أكثرهما) يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى ، وكانت الأولى أكثر (١)

- (٢) يعني الحادثة في يد الغاصب ، وكذا عود ما نقص بعد الغصب .
  - (٣) أو هزل ثم سمن ، أو أبق ثم عاد ، ونحو ذلك .
- (٤) أي ذلك النقص الحاصل بالنسيان، وكذا الهزال ونحوه قبل الرد، وعادت قيمته كما كان، لأن العلم الثاني ونحوه هو الأول. ولو كان تعلم صنعة كنساجة، بدل صنعة نسيت كخياطة، لأن الصنائع كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق، أو تعلم علما آخر ونحو ذلك لا يضمن، وهذا مذهب الشافعي.
- ( ٥ ) أي لأن ما ذهب بنسيان الصنعة عاد بتعلمها ، فهو كما لو مرض فنقصت قيمته ، ثم برىء فعادت قيمته ، لا يضمن لزوال الموجب للضمان في يده ، واختاره الموفق وغيره .
- (٦) كأن غصب عبدا نساجا يساوي مائة ، فنسيها وصار يساوي ثمانين ، فتعلم الخياطة فصار يساوي تسعين .

<sup>(</sup>١) فلم يسقط ضمانها ، وحكي قولا واحدا ، وإن سمن فبلغ مائة ، ثم تعلم صنعة فبلغ مائتين ، ثم هزل ونسي ضمن المائتين ، وإن غصبه مفرطا في السمن ، ثم هزل فزادت قيمته ، أو لم تنقص ولم تزد رده ، ولا شيء عليه ، لأن الشرع إنما أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته ، ولم تنقص قيمته ، فلم يجب عليه شيء غير رده .

ضمن الفضل بينهما ، لفواته وعدم عوده (۱) وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته (۲) .

(١) وهو العشرة في المثال ، الحاصلة في زيادة العين المملوكة للمغصوب منه .

(٢) أي وإن جنى المغصوب على مالكه أو غيره ، في نفس أو مال ، فعلى عاصبه أرش جنايته ، الأقل من أرش جنايته أو قيمته ، لتعلق ذلك برقبة المغصوب ، فهي نقص فيه ، فضمنه كسائر نقصه ، وجنايته على غاصبه هدر ، قال في الإنصاف: بلا نزاع . وكذا ما أتلفه القن المغصوب من مال سيده أو أجنبي .

## فصل (۱)

( وإن خلط ) المغصوب بما يتميز ، كحنطة بشعير ، وتمر بزبيب ، لزم الغاصب تخليصه ، ورده ، وأجرة ذلك عليه (٢) و ( بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما ) لزمه مثله (٣) لأنه مثلي ، فيجب مثل مكيله (٤).

<sup>(</sup>١) أي في حكم ما إذا خلط المغصوب ، أو صبغه ، أو أطعمه لمالكه ، وفي حكمه إذا تلف ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) أي وإن خلط الغاصب أو غيره المغصوب بما يمكن تمييز بعضه من بعض ، كحنطة بشعير ، أو سمسم ، أو صغار الحب بكباره ، وكتمر بزبيب ، أو زبيب أحمر بأسود ، ونحو ذلك ، لزم الغاصب تخليص بعضه من بعض ، إن أمكن ، ورده إلى مالكه قولا واحدا ، وكذا إن أمكن تمييز بعضه ، وجب تمييز ما أمكن منه ، ورده ، وأجرة المميز على الغاصب ، لأنه بسبب تعديه .

<sup>(</sup>٣) أي وإن خلط غاصب أو غيره مغصوبا بما لا يتميز بعضه من بعض ، كزيت ، بريت ، أو حنطة بحنطة مثلها ، لزمه مثل المغصوب كيلا أو وزنا من المختلط ، لأنه قدر على رد بعض ماله إليه ، مع رد المثل في الباقي ، فلم ينقل إلى بدله في الجميع ، كمن غصب صاعا فتلف بعضه ، هذا المذهب ، ورجحه الشارح ، وفيه وجه : مثله من حيث شاء ، واختاره القاضي ، وكذا لو خلط نقدا بمثله ، وذكر ابن رجب : المنصوص أنه اشتر اك فيما إذا خلط زيته بزيت غيره وصوبه الحارثي ، واختاره القاضي وغيره .

<sup>(</sup>٤) لا قيمته ، لاعتبار المثلي في كل ما يثبت في الذمة .

وبدونه أو خير منه (۱) أوبغير جنسه كزيت بشيرج (۲) فهما شريكان بقدر ملكيهما (۴) فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته (۱)

(١) أي وإن خلط المغصوب بدونه من جنسه ، أو خلطه بخير منه من جنسه ، فهما شريكان بقدر ملكيهما .

(٢) أي وإن خلط المغصوب بغير جنسه مما له قيمة ، وكان الخلط على وجه لا يتميز ، كزيت خلطه بشيرج ، ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه .

(٣) كاختلاطهما من غير غصب ، نص عليه .

(\$) وقال الشيخ – فيمن اشتبه ملك بعضهم ببعض – إن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود عليهم ، وإن لم يعرف إلا عدده قسم على قدر العدد ، لأن المالين إذا اختلطا قسما بينهم ، وإن كان كلمنهم يأخذ عين ماكان للآخر ، لأن الإختلاط جعلهم شركاء ، قال : فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمدا أو خطأ ، يقسم المالان على العدد ، إذا لم يعرف الرجحان ، وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن ، وأسقط الزائد المشكوك فيه ، لأن الأصل عدمه .

قال: وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالإجتهاد ، كما يفعل في قيمته بالإجتهاد ، إذ التقويم والخرص واحد ، فإن الخرص الإجتهاد في معرفة مقدار الشيء ، وتقويمه بالإجتهاد في معرفة مقدار ثمنه ، بل قد يكون الخرص أسهل ، وكلاهما : يجوز مع الحاجة ، ا ه .

ولو اختلط درهم لإنسان بدرهمين لآخر من غير غصب، فتلف ، فقيل : مابقي بينهما ، وفي تصحيح الفروع ؛ ويحتمل القرعة ، وأنه أولى ، لتحقق الدرهم لواحد منهما ، وقد اشتبه ، فإخراجه بالقرعة كنظائره .

وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب (۱) (أو صبغ) الغاصب (الثوب (۱) أولت سويقا) مغصوبا (بدهن) من زيت أو نحوه (۱) (أو عكسه) بأن غصب دهنا ولت به سويقا (۱) (ولم تنقص القيمة) أي قيمة المغصوب (۱) ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه) (۱) لأن اجتماع الملكين يقتضي الإشتراك (۱) فيباع ويوزع الثمن على القيمتين (۱) (وإن نقصت القيمة) في المغصوب (ضمنها) الغاصب لتعديه (۱)

- (٢) ونحوه ، وكان الصبغ من مال الغاصب ، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه .
  - (٣) من سائر الأدهان من مال الغاصب .
    - (٤) فهما شريكان بقدر ماليهما فيه .
- (٥) بتعديه بصبغ الثوب المغصوب ، أولت السويق المغصوب ، لا بتغير السعر .
- (٦) وذلك مثل أن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة ، فصارت قيمتهما
   بعد الصبغ عشرة .
  - (٧) ولأن الصبغ والزيت عين مال ، له قيمة ، فاقتضى الإشتراك.
- ( ٨ ) قيمة الثوب وقيمة الصبغ ، أو قيمة السويق وقيمة الزيت ، ونحو ذلك ، وإن تراضيا بتركه لهما جاز .
- (٩) وكما او أتلفه أو بعضه ، فلو كان قيمة المصبوغ خمسة فلمالكه ، ولاشيء=

<sup>(</sup>١) لأنه حصل بفعله ، وحرم تصرفه في قدر ماله في المختلط ، وإن خلطه عما لا قيمة له – كزيت بماء – فإن أمكن تخليصه خلصه ورده ونقصه ، وإن أفسده فعليه مثله .

( وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ) أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته ، لأنها تبع للأصل (( ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ) إذا طلبه صاحبه (( وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله (( ولو قُلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض) أي لخروج الأرض مستحقة للغير ().

لغاصب، وإن كانت قيمته سبعة فللغاصب سبعاه ، والعكس بالعكس ، وإن نقصت القيمة لتغير السعر فلا ضمان على الغاصب ، وكان نقص كل و احد منهما عن صاحبه .

(١) فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق ، كانت الزيادة لصاحب الثوب ، وإن كان لزيادة الصبغ خمسة ، وإن كان لزيادة الصبغ فلصاحبه ، كأن كانت قيمة الثوب عشرة ، والصبغ خمسة ، وصار مغصوبا يساوي عشرين ، بسبب غلاء الثوب أو الصبغ ، فالزيادة للذي غلا سعره ، من الثوب أو الصبغ ، وإن كانت لزيادتهما معا فبينهما ، وإن زاد أحدهما ثمانية ، والآخر اثنين ، فبينهما كذلك ، لا إن زاد بالعمل .

(٢) فلو أراد صاحب الصبغ قلعه ، أو أراد ذلك صاحب الثوب لم يجبر الآخر عليه ، لأن فيه إتلافا لملكه ، وقال أبو حنيفة : لأن فيه إضراراً بالثوب المغصوب ، فلم يمكن منه ، كقطع خرقة منه ، وإن أراد المالك بيع الثوب ، فله ذلك ، وله تملكه بقيمته .

(٣) أي قبول صبغ الثوب المصبوغ ، وكذا تزويق الدار ونحوها ، ونسج غزل ، وعمل حديد أواني ، ونحو ذلك ، لأنه صار من صفات العين ، فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه .

(٤) أي لغير البائع ، سواء كان البائع عالما بالحال أو جاهلا ، والأرض طلقا أو وقفا ، فله ذلك ، من غير ضمان نقصه ، لأنه وضعه في ملكه بغير إذنه ، وفي =

(رجع) الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال (على بائعها) له (بالغرامة) (۱) لأنه غره، وأوهمه أنها ملكه ببيعها له (۳) (وإن أطعمه) الغاصب (لعالم بغصبه، فالضمان عليه) (۱) لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير (۱) وللمالك تضمين الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله (۱).

<sup>=</sup> الإنصاف: بلا نزاع على القول بجواز القلع، ونقل الحارثي عن الإمام أحمد: لاقلع بل يأخذه بقيمته، وقدمه ابن رجب في غرس المشتري من الغاصب، ونصره وصححه، وذكر أنه لا يثبت عن أحمد سواه.

<sup>(</sup>١) من ثمن أقبضه ، وأجرة غارس ، وبان ، وثمن مؤن مستهلكة ، وأرش نقص بقلع ، ونحو ذلك ، وأجرة دار ، وغير ذلك مما غرمه ، وفي الإنصاف : بلا نزاع على القول بجواز القلع .

<sup>(</sup>٢) وكان سببا في غرسها ، وبنائها ، والإنتفاع بها ، فرجع عليه بما غرمه ، لا بما أنفق على العبد ، والحيوان ، ونحو ذلك .

و قال الشيخ : لو اشترى مغصوبا من غاصبه ، ولا يعلم به ، رجع بنفقته وعمله على بائع غار له .

<sup>(</sup>٣) أي وإن أطعم الغاصب الطعام المغصوب لعالم بغصبه ، فالضمان على الآكل، قولا واحدا ، وفي الإنصاف : بلا نزاع .

<sup>(</sup> ٤ ) أي على الآكل ، وكذا أكله بلا إذنه .

<sup>(</sup> o ) وله تضمين الآكل ، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه ، وقبضه من يد ضامنه بغير إذن مالكه .

وقرار الضمان على الآكل (۱) (وعكسه بعكسه) فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب ، لأنه غر الآكل (۱) (وإن أطعمه) الغاصب ( لمالكه (۱) .

(١) وذلك أن المالك إن ضمتَّن الغاصب رجع الغاصب على الآكل ، وإن ضمتّن المالك الآكل لم يرجع الآكل على أحد .

(٢) على الصحيح من المذهب ، والمذهب : ولو لم يقل الغاصب : كله ، فإنه طعامي . لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فيما يملكه ، وقد أكله على أنه لايضمنه ، فاستقر الضمان على الغاصب لتغريره ، ولم يحرم على الآكل ، لأنه لم يعلم بغصبه .

(٣) لم يبرأ الغاصب ، لأنه لم يعده إلى تصرفه التام ، وسلطانه المطلق ، إذ لا يتمكن من بيعه ، ولا هبته ، ولا إطعامه غيره ، قال ابن القيم : ومن الحيل الباطلة إذا غصبه طعاما ، ثم أراد أن يبرأ منه ، ولا يعلمه به ، فليدعه إلى داره ، ثم يقدم له ذلك الطعام ، فإذا أكله برىء الغاصب ، وهذه الحيلة باطلة ، فإنه لم يملكه إياه ، ولا مكنه من التصرف فيه ، فلم يكن بذلك راداً لعين ماله إليه . اه . ونص أحمد في رجل له عند رجل تبعة ، فأوصلها إليه على أنها هبة أو هدية ، ولم يعلم حكيف هذا ؟ ، يعني أنه لا يبرأ ، وفي القواعد : لا يبرأ ، نص عليه ، معللا بأنه يحتمل منته وربما كافأه على ذلك .

وقال ابن القيم : لو أهداه إليه فقبله ، وتصرف فيه ، وهو لا يعلم أنه ماله ، فإن خاف من إعلامه به ضررا يلحقه منه ، برىء بذلك ، وإن لم يخف ضررا ، وإنما أراد المنة عليه ، ونحو ذلك لم يبرأ ، ولا سيما إذا كافأه على الهدية فقبل ، فهذا لا يبرأ قطعا . اه . وإن أخذه المالك بقرض ، أو شراء ، أو هبة ، أو هدية ، أو صدقة ، أو إباحة ، ولم يعلم لم يبرأ ، جزم به في الإقناع وغيره ، وقال المجد : وإن باعه منه برىء قولا واحدا ، لأن قبض المبيع مضمون على المشتري .

أو رهنه ) لمالكه (أو أودعه ) لمالكه (أو آجره إياه لم يبرأ) المناصب () إلا أن يعلم ) المالك أنه ملكه ، فيبرأ الغاصب ، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره () وكذا لواستأجره الغاصب على قصارته ، أو خياطته () (ويبرأ) الغاصب (بإعارته) المغصوب لمالكه من ضمان عينه ، علم أنه ملكه أو لم يعلم () لأنه دخل على أنه مضمون عليه () والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان ()

<sup>(</sup>١) لأنه لم يعد إلى سلطانه ، إنما قبضه على أنه أمانة ، ولأنه لو أباحه أكله فأكله لم يبرأ ، قال الموفق وغيره : فههنا أولى .

<sup>(</sup>٢) من أخذ وبيع وغير ذلك .

<sup>(</sup>٣) أي ومثل إطعامه لمالكه لو استأجر الغاصب المالك على قصارة المغصوب أو خياطته لم يبرأ إلا أن يعلم أنه ملكه ، فيبرأ الغاصب ، لتمكن المالك من التصرف فيه بما أراد .

<sup>(</sup>٤) أي أن المغصوب المعار ملكه ، ولا يبرأ من عهدة منافعه مع جهل المالك أنها ملكه ، فيجب عليه قيمة المنافع التي تلفت تحت يده ، وإن كان المالك استوفاها، لا عينه ، فلو غصب عبدا ثم استعاره منه مالكه جاهلاً ثم تلف ، فلا طلب له على غاصب ، لاستقرار ضمانه عليه ، وله مطالبته بقيمة منافعه .

<sup>(</sup> o ) أي المغصوب المعار ، وإن جهل غصبه ، لضمان العارية ، على ما يأتي ، ولو وجب على الغاصب ضمان قيمتها لرجع به على المستعير ، فلا فائدة في تضمينه شيئا يرجع به على من ضمنه له .

<sup>(</sup>٦) وهي عشر ، يد المشتري ومن في معناه ، ويد المستأجر، ويد القابض=

فإن علم الثاني ، فقرار الضمان عليه (" وإلا فعلى الأول (" إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه (" فيستقر عليه ضمانه (" ( وما تلف ) أو أتلف من مغصوب (ه) ( أو تغيب ) ولم يمكن رده كعبد أبق ، وفرس شرد ( من مغصوب مثلي ) وهو كل مكيل أو موزون (۱) .

- (١) لتعديه على ما يعلمه ملك غيره بغير إذن مالكه .
- ( ٢ ) أي وإن لم يعلم الغاصب الثاني ، فقرار الضمان على الغاصب الأول .
  - (٣) كالعارية .
- (٤) وإن جهل غصبه كما تقدم ، فيرجع مشتر جهل الحال ــ من غاصب ضمنه مالك قيمة العين والمنفعة ـ بقيمة المنفعة ، ويرجع مستأجر بقيمة العين ، ويستردان ما دفعاه من الثمن والأجرة ، أو يرجع مستعير ـ ضمنه مالك ـ بقيمة المنفعة إذا كان جاهلا ، وإن كان المنتقل إليه في تلك الصور هو المالك ، فلا شيء له ، لما يستقر عليه لو كان أجنبيا ، ويرجع متملك بلا عوض وأمين ، جهلا بما غرماه لمالك من قيمة عين ومنفعة .
- (٥) أي وما تلف من مغصوب كحيوان مات ، أو متاع احترق ، أو أتلف من مغصوب ، سواء أتلفه الغاصب أو غيره ، بأن قتل الحيوان المغصوب ، أو أحرق المتاع المغصوب ونحو ذلك .
- (٦) أي كل مكيل من حب ، وثمر ، ومائع وغيرهما ، أو موزون من حديد ، ونحاس ، ورصاص ، وذهب ، وفضة ، وحرير ، وكتان ، وقطن ، ونحوها .

<sup>=</sup> تملكا بلا عوض كالمتهب ، ويد القابض لمصلحة الدافع كوكيل ، ويد المستعير ، ويد الغاصب ، ويد المتصرف في المال كمضارب ، ويد المتزوج للمغصوبة ، ويد القابض تعويضا بغير بيع ، والعاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كذابح حيوان .

لا صناعة فيه مباحة ، يصح السلم فيه (۱) (غرم مثله إذا) (۲) لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها ، والمثل أقرب إليه من القيمة (۳) وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة ، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ، ذكره في المبدع (۱) .

<sup>(</sup>١) أي لا صناعة في مكيل نحو هريسة ، ولا صناعة في موزون ، نحو حلي ، وأسطال ونحوها ، مباحة تلك الصناعة فإنه يضمن بقيمته ، لأن الصناعة تؤثر فيه ، والقيمة فيه أخص ، وأخرجت المباحة حلي رجال ، وأواني ذهب أو فضة ، فإنها تضمن بوزنها ، لتحريم صناعتها ، وكونه « يصح السلم فيه » أخرج نحو جوهر ، ولؤلؤ ، ففيه قيمته .

<sup>(</sup>٢) أي حيث أمكن رد مثله ، وكان حين التلف باقيا على حاله حين الغصب ، قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها) وقال (فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ، وقال أحمد : ما كان من الدراهم والدنانير ، أو ما يكال ، أو ما يوزن ، فعليه مثله ، وقال ابن عبد البر : كل مطعوم من مأكول ، ومشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثل قيمته ، وقال الشيخ وغيره : يضمن المغصوب بمثله ، مكيلا أو موزونا أو غيرهما ، حيث أمكن ، وإلا فالقيمة .

<sup>(</sup>٣) لمماثلته له من طريق الصورة ، والمشاهدة ، والمعنى ، بخلاف القيمة فإنها تماثل من طريق الظن ، والإجتهاد ، وسواء تماثلت أجزاء المثلي أو تفاوتت كالأثمان وفي رطب صار تمرا وسمسم صار شيرجا ، يخير مالكه ، فيضمنه أي المثلين أحب ، فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه ، فقال الشيخ وغيره : يقوم بغير جنسه .

<sup>(</sup>٤) لتفاوت الأحوال ، وتعتبر القيمة يوم أتلفه بالمفازة ، ويؤيده قولهم : ييمم رب ماء مات لعطش رفيقه ، ويغرم قيمته مكانه لورثته .

(  $e \ | \ V$  ) يمكن رد مثل المثلي  $V \ | \ V$  و نقيمته يوم تعذر ) (۱)  $V \ | \ V$  وقت استحقاق الطلب بالمثل ، فاعتبرت القيمة إذا (۱) ويضمن غير المثلي ) – إذا تلف أو أُتلف – ( بقيمته يوم تلفه ) (۱) في بلده ، من نقده أو غالبه (۱) لقوله عليه السلام (۱) من أعتق شركا له في عبد قوم عليه » (۱) .

وقال الشيخ رحمه الله: يضمن المغصوب بمثله ، مكيلا كان أو موزونا أو غير هما =

<sup>(</sup>١) لعدم ، أو بعد ، أو غلاء ، وظاهره : ولو كان يوم تعذر المثل قبل الغصب ، بأن لا يكون للمغصوب مثل موجود يوم غصبه .

<sup>(</sup>٢) أي يوم إعوازه ، لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل ، فاعتبرت القيمة حينئذ ، كتلف المتقوم ، وقال الشيخ : إذا تغير السعر ، وفقد المثل ، فينتقل إلى القيمة وقت الغصب ، وهو أرجح الأقوال .

<sup>(</sup>٣) لا يوم غصبه ، ولا يوم المحاكمة ، ولا أكثر القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف ، وهذا إذا كان الإختلاف لتغير الأسعار ، أما إذا كان لمعنى في العين ، من سمن ، وتعلم صنعة ، فقيمتها أكثر ما كانت ، ذكره الموفق وغيره .

<sup>(</sup>٤) أي بلد غصبه ، من نقد بلد الغصب ، لأنه موضع الضمان ، ومقتضى التعدي ، فإن تعدد نقد بلد الغصب فمن غالبه رواجا على ما تقدم .

<sup>(</sup> o ) وتمامه « قيمة عدل » والحديث متفق عليه ، فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق ، ولم يأمره بالمثل ، وعنه : يضمنه بالمثل . اختاره الشيخ واحتج بقوله ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) ولرده صلى الله عليه وسلم القصعة ، بدل القصعة المكسورة وقوله « إناء بإناء » وما في معناه من الدلالة على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله ، إلا عند عدم المثل .

ولو أُخذ حوائج من بقال ونحوه في أَيام (۱) ثم حاسبه ، فإنه يعطيه بسعر يوم أُخذه (۲) وإن تلف بعض الغصوب ، فنقصت قيمة باقيه (۳) كزوجي خف تلف أحدهما (۱).

=حيث أمكن، وإلا فالقيمة ، وهو المذهب عند ابن أبي موسى ، وطائفة من العلماء ، واختار اعتبار المثل بكل ما يثبت في الذمة ، والتشابه في غير المكيل والموزون ممكن ، فلا مانع منه ، وكذا ما انقسم بالأجزاء بين الشريكين ، من غير تقويم مضاف إلى هذا النوع ، لوجود التماثل ، وانتفاء التخالف ، وفي الثوب ، والعصا ، والقصعة ونحوها ، يضمنه بالمثل ، مراعيا للقيمة ، وهو المذهب عند الحارثي وغيره .

وقال : لوشق ثوب شخص خير مالكه بين تضمين الشاق نقصه ، وبين شق ثوبه . وقال ابن القيم : إذا أتلف نقدا ، أو حبوبا أمكن ضمانها بالمثل ، وإن كان ثيابا ، أو آنية ، أو حيوانا فمثله . وقد يتعذر فالقيمة .

(١) أي ولو أخذ شخص حوائج متقومة ــ كفواكه ، وبقول ، ونحوها ــ من بقال ونحوه ــ كجزار ، وزيات ــ في أيام ، ولم يقطع سعرها ، أو أخذ شيئا معلوما بكيل أو وزن ، ولم يقطع سعره .

(٢) أي ثم حاسبه على ما أخذ بعد ذلك ، فإنه يعطيه قيمته بسعر يوم أخذه ، لأنه ثبتت قيمته في ذمته يوم أخذه ، لتراضيهما على ذلك ، ولم يجب عليه المثل في المثلي ، ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل ، واختاره الشيخ ؛ إقامة للعرف مقام النطق .

<sup>(</sup>٣) أي باقى المغصوب ، لأجل تلف البعض عند الغاصب .

<sup>(</sup> ٤ ) وكمصراعي باب تلف أحدهما ، وكل شيئين ينقصهما التفريق .

رد الباقي ، وقيمة التالف ، وأرش نقصه (۱) (وإن تخمر عصير) مغصوب (ف) على الغاصب (المثل) (۱) لأن ماليته زالت تحت يده ، كما لو أتلفه (۱) (فإن انقلب خلا دفعه) لمالكه ، لأنه عين ملكه (۱) (و) دفع (معه نقص قيمته) حين كان (عصيرا) إن نقص (۱) لأنه نقص حصل تحت يده (۱) ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه (۱).

<sup>(</sup>١) فإذا كانت قيمتهما ستة دراهم ، فصارت قيمة الباقي بعد التلف درهمين، رده وأربعة دراهم ، لأن نقص الباقي حصل بجنايته ، فلزمه ضمانه ، بخلاف نقص السعر ، فإنه لم يذهب من المغصوب عين ولا معنى ، وهنا فوت معنى ، وهو إمكان الإنتفاع ، الموجب لنقص قيمته .

<sup>(</sup>٢) هذا الصحيح من المذهب ، واختاره الموفق وغيره ، وصوبه في تصحيح الفروع .

 <sup>(</sup>٣) فوجب فيه المثل ، وانقلابه خمرا كتلف عينه ، يوجب ضمانه ، وهو مثلي .

 <sup>(</sup>٤) أي فإن انقلب عصير تخمر خلا بيد غاصب ، دفعه لمالكه ، لأنه عين
 ملكه ، فوجب رده إليه .

<sup>(</sup> ٥ ) أي بتخلله ، أو نقص بسبب غليانه ، وما بقي بحاله .

<sup>(</sup>٦) كتلف جزء منه ، وكما لو نقص بلا تخمر ، بأن صار ابتداء خلا ، وكغصب شاة فتهرم .

<sup>(</sup>٧) أي ويسترجع الغاصب ــ إذا رد الخل ، وأرش نقص العصير ــ ما أدّاه بدلا عن العصير ، وهو المثل الذي دفعه لمالكه للحيلولة ، كما لو أدى قيمة الآبق ، ثم قدر عليه ورده لربه .

وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته (۱) لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده (۲) استوفى المنافع أو تركها تذهب (۲) .

.

<sup>(</sup>۱) كرقيق ، ودواب ، وسفن ، وعقار .

<sup>(</sup>٢) فتضمن منافعه بالفوات والتفويت ، وإن كان العبد ذا صنائع ، لزمه أجرة أعلاها ، وكذا المقبوض بعقد فاسد ، بخلاف عقود الأمانات، كالوكالة ، والوديعة ، والتبر عات ، كالهبة ، وما لا تصح إجارته ، مما لا منافع له .

 <sup>(</sup>٣) لأن المنفعة مال متقوم ، فوجب ضمانه كالعين ، والإنتفاع بالمغصوب
 لا يجوز إجماعا ، وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه .

## فصــل (۱)

( وتصرفات الغاصب الحكمية ) أي التي لها حكم ، من صحة وفساد ، كالحج ، والطهارة ، ونحوهما (٢) والبيع ، والإجارة ، والنكاح ، ونحوها ( باطلة ) (٢) لعدم إذن المالك (١).

(١) أي في حكم تصرفات الغاصب وغيره ، والإتلافات ، وضمانها ، وما يتعلق بذلك .

(٢) أي من سائر العبادات التي تتعلق بالمغصوب ، كحج بمغصوب ، وزكاة منه ، وطهارة به ، وصلاة فيه ، باطلة ، وتقدم أنه يجزئه مع الكراهة ، وقواه الحارثي ، وصوبه في الإنصاف ، وتحرم التصرفات غير الحكمية ، كإتلاف ، واستعمال ، كأكل ، ولبس ، ونحوهما ، وأما عبادة لا تحتاج إليه كالصوم ، والذكر ، والإعتقاد ، فلا مدخل لها فيه .

(٣) لخبر « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وعن أحمد : تصرفات الغاصب صحيحة ، وسواء في ذلك العبادات ، والعقود ، وذكر أبو الجطاب وغيره أنه ينبغي أن يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك ، فأما ما اختار المالك إبطاله ، وأخذ المعقود عليه ، فلا نعلم فيه خلافا ، وأما ما لم يدركه المالك ، فوجه التصحيح فيه : أن الغاصب تطول مدته ، وتكثر تصرفاته في المغصوب ، ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير ، وربما عاد الضرر على المالك ، فإن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك ، والعوض بنمائه ، وزيادته له ، والحكم ببطلانها يمنع ذلك .

(٤) أي فحكمه حكم تصرف الفضولي ، وتقدم .

وإن اتجر في المغصوب ، فالربح لمالكه (۱) (والقول في قيمة التالف) قول الغاصب ، لأنه غارم (۱) (أو قدره) أي قدر المغصوب (۱) (أو صفته) بأن قال : غصبتني عبدا كاتبا . وقال الغاصب : لم يكن كاتبا . ف (قوله) أي قول الغاصب ، كما تقدم (۱) (و) القول (في رده أو تعيبه) (۱) بأن زقال الغاصب : كانت فيه إصبع زائدة ، أو نحوها (۱).

<sup>(</sup>١) ونصوص أحمد متفقة عليه ، وهو موافق للقول الثاني ، وبناه ابن عقيل والموفق على صحة تصرف الغاصب ، وتوقفه على الإجازة ، وفي التلخيص أنها لا تتوقف عليها ، لأن ضرر الغصب يطول بطول الزمان ، فيشق اعتباره ، وقال الشيخ : ربح المغصوب بمنزلة المضارب ، كما فعل عمر رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) ولا خلاف في ذلك ، وكذا إن اختلفا في زيادة قيمته ، هل زادت قبل
 تلفه أو بعده .

<sup>(</sup>٣) بأن قال المالك : عشرة . وقال الغاصب : بل تسبعة . فقوله بيمينه ، حيث لا بينة للمالك .

<sup>(</sup>٤) أي لأنه غارم ، ولأنه منكر ، والأصل براءته من الزائد ، وقال في الإنصاف إن اختلفا في قيمة المغصوب ، أو قدره ، أو صناعة فيه ، فقول الغاصب ، لا أعلم فيه خلافا ، وذلك بيمينه ، حيث لا بينة ، وإن كان لأحدهما بينة عمل بها .

<sup>(</sup>٥) أي والقول إذا اختلفا في رد المغصوب إلى مالكه ، أو اختلفا في تعيبه بعد تلفه .

<sup>(</sup>٦) كأن قال : كان أعمى ، أو أعور ، أو أعرج ، أو به سلعة ، أو يبول في فراشه . ونحو ذلك .

وأنكره مالكه ، ف (قول ربه) (" لأن الأصل عدم الرد والعيب (" وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا (" وقال الغاصب : كان معيبا وقت غصبه . وقال المالك : تعيب عندك . قدم قول الغاصب ، لأنه غارم (" (وإن جهل) الغاصب (ربه) أي رب المغصوب ، سلمه إلى الحاكم (" فبرىء من عهدته (" ويلزمه تسلمه (") .

<sup>(</sup>١) أي بيمينه على نفي ذلك ، جزم به الموفق وغيره ، وفي الإنصاف : بلا نزاع .

 <sup>(</sup>٢) أي لأن الأصل عدم رد المغصوب على مالكه ، وبقاؤه في يد الغاصب ،
 وعدم العيب في المغصوب ، وبقاؤه سليما ، فقبل قول المالك .

<sup>(</sup>٣) يعني عند الغاصب ، أو اتفقا على أنه كان معيبا .

<sup>(</sup> ٤ ) والقول قول الغارم بيمينه مع عدم البينة كما تقدم ، ولأن الظاهر أن صفة العبد لم تتغير ، والأصل براءة الذمة .

<sup>(</sup>٥) إذا كان أهلا ، وقال الشيخ : إن كان عدلا أو له نائب كذلك ، وإلا سلمه لرجل عالم معروف موثوق به ، وأعلمه بالحال ، ليصرفه في مصارفه ، وللعالم أن يصرفه إليه إن كان ممن يجوز الصرف إليه ، وله هو أن يصرف من نفسه لنفسه إن كان بهذه الصفة ، وهو عالم بالأحكام الشرعية .

<sup>(</sup>٦) أي الغصوب ، والرهون ، ونحوها ، قال في الإنصاف : بلا نزاع ؛ دنيا وأخرى ، لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها ، لقيامه مقامهم .

<sup>(</sup>٧) أي ويلزم القاضي تسلم المغصوب من الغاصب إذا دفعه إليه ، كالضوال وغيرها ، وقال الشيخ : من كانت عنده غصوب وودائع وغيرها ، لا يعرف أربابها ، صرفت في المصالح . وقاله العلماء .

أو (تصدق به عنه (۱) مضمونا ) أي بنية ضمانه إن جاء ربه (۲) فإذا تصدق به كان ثوابه لربه ، وسقط عنه إثم الغصب (۳) وكذا حكم رهن ، ووديعة ، ونحوهما إذا جهل ربها (۱) وليس لن هي عنده أخذ شيء منها ، ولو كان فقيرا (۱)

(۱) أي أو تصدق الغاصب بالمغصوب عن رب المغصوب ، ولا يحتاج إلى إذن حاكم ، وقال أحمد : على فقراء مكان الغصب إن عرفه ، لأنه أقرب إلى وصول المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته ، ويراعى الفقراء ، لأنها صدقة ، ولا يحابي صديقا ونحوه .

- (٢) لأن الصدقة بها عنهم بدون ضمان إضاعة لها لا إلى بدل ، وهو غير جائز .
  - (٣) لأنه معذور بعجزه عن الرد ، لجهله بالمالك .

يفتقر إلى جزاء.

- (٤) أي الرهون ، والودائع ونحوهما من سائر الأمانات ، والأموال المحرمة ، كالسرقة ، والنهب ، إذا جهل أربابها دفعها للحاكم ، أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له ، لأن في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ، ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له .
- وقال أيضا : لو تصدق بها جاز ، وله الأكل منها ولو كان غاصبا ، إذا تاب وكان فقيرا ، ولو رد ما غصبه على الورثة برىء من إثمه ، لا من إثم الغصب . وقال : من ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه ، كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة لتفويت الإنتفاع به في حياته ، كما لو مات الغاصب فرد وارثه ، ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكه إليه مدة شبابه ، ثم رده في مشيبه ، فتفويت تلك المنفعة ظلم ،

(٥) أي من أهل الصدقة نص عليه ، وأفتى الشيخ بجوازه للغاصب إذا تاب ،

(ومن أتلف) لغيره مالا (محترما) بغير إذن ربه ضمنه (۱) لأنه فوته عليه (۱) (أو فتح قفصا) عن طائر فطار ضمن (۱) (أو ) فتح ( بابا ) فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه (۱) (أو حل وكاء ) زق مائع ، أو جامد فأذابَتُه الشمس (۱).

والتكليف وعدمه ، واحترز بالمال عن نحو الكلب والسرجين في قول ، ويستثنى من ذلك إتلاف حربي مال مسلم ، وعادل مال باغ ، وعكسهما ، فلا يضمنه المتلف ولو أتلف لغيره وثيقة بمال لا يثبت ذلك المال إلا بها لزمه ، صوبه في الإنصاف ، وقال الشيخ : لو غرم بسبب كذبه عليه عند ولي الأمر ، رجع على الكاذب ؛ قال في الإنصاف : وهو صحيح ، وكذا لو غرمه شيئا لقاض ظلما ، وله نظائر .

(١) قال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافا . وسواء في ذلك العمد والسهو ،

(٢) أي فوجب عليه ضمانه ، كما لو غصبه فتلف عنده ، وإن أذن رب المال في إتلافه فلا ضمان .

(٣) أي أو فتح قفصا عن طائر مملوك محترم ، فذهب الطائر ، أو دخل عليه حيوان فقتله ، ضمن الفاتح ، لذهاب الطير على مالكه بسبب فتحه القفص ، وهذا مذهب مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إن أهاجه .

(٤) أي أو فتح بابا مغلقا على حيوان أو متاع أو غيره ، فضاع ما كان مغلقا عليه ، بسبب فتحه الباب ، ضمنه الفاعل ، لتسببه في الضياع .

( ٥ ) أي أو حل « وكاء » بكسر الوار ، وهو الحبل الذي يربط به نحو القربة ، « وزق » بكسر الزاي أي ظرف مائع ، فاندفق ، ضمن بلا نزاع ، أو حل وكاء زق جامد فأذابته الشمس فاندفق ضمنه .

أو ألقته ريح فاندفق ضمنه (۱) (أو) حل (رباطا) عن فرس (۲) (أو) حل (قيدا) عن مقيد (فذهب ما فيه (۳) أو أتلف) مافيه (شيئا ونحوه) أي نحو ما ذكر (ضمنه) لأنه تلف بسبب فعله (۱) (وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان) (۱).

- (٢) فذهب الفرس ضمنه ، لأنه ذهب بسبب فعله ، وكذا لو حل سفينة مربوطة فتلفت ، أو سلسلة فهد ، ونحو ذلك فذهب ضمنه .
- (٣) كعبد أو أسير ، أو دفع لأحدهما مبردا فبرد القيد فذهب ما فيه ضمنه ، صوّبه في الإنصاف ، لتسببه في الضياع .
- ( ٤ ) أي أو أتلف الطائر أو الفرس ونحوه شيئا ، كأن كسر إناء ، أو قتل إنسانا ، أو أتلف مالا ، أو أتلفت الدابة التي حلها زرعا أو غيره ، أو انحدرت السفينة التي حلها فأتلفت شيئا ضمنه ، لحصول التلف بسبب فعله ، كما لو قطع علاقة قنديل فسقط فانكسر .
- (٥) ضمن ، لتعديه بالربط في الطريق الضيق ، وكذا لو وقفها في طريق ضيق ، رواية واحدة ، وعنه : ولو كان واسعا . قال ابن رجب وغيره : هذا المنصوص عن أحمد ، وهو مذهب الشافعي ؛ وفي الإقناع رَالمنتهى : ولو كان الطريق واسعا ، سواء كانت يد صاحبها عليها أولا ، لما رواه الدارقطني وغيره : «من وقف دابة في سبيل المسلمين ، أو في سوق من أسواقهم ، فوطئت بيد أورجل =

<sup>(</sup>١) أي أو ألقت الزق بعد حله ريح أو زلزلة فاندفق ، ضمنه المتعدي ، لأنه تلف بسبب فعله ، ولو ضرب إنسان يد آخر ، وفيها دينار فضاع ضمنه ، لتسببه بالإضاعة .

أو أتلف شيئا (ضمنه) لتعديه بالربط (۱) ومثله لو ترك في الطريق طينا (۱) أو خشبة ، أو حجرا ، أو كيس دراهم (۱) أو أسند خشبة إلى حائط (۱) (2) ما يضمن مقتني (الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه (۱) أو عقره خارج منزله) لأنه متعد باقتنائه (۱).

= فهو ضامن » ولأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة ، ومنضرر الدابة الجناية بفمها ورجلها ، وأجازه بعضهم مع السعة ، وعدم الإضرار .

(١) أي أو أتلف المربوط شيئا ، ضمن من ربط أو أوقف ، ما جنى المربوط بيد أو رجل أو فم .

(٢) أي ومثل مالو ربط دابة بطريق ، لو ترك في الطريق طينا ، أو قشر بطيخ ، أو رش طينا لا لتسكين الغبار على المعتاد ، فزلق به إنسان ، ضمنه لتعديه بترك الطين ونحوه في الطريق .

(٣) أي أو ترك في الطريق خشبة أو حجرا ، لا في نحو مطر ليمر الناس فبلا خلاف ، أو ترك فيه كيس دراهم ، فعثر به إنسان ضمن .

(٤) أي أو أسند إنسان خشبة إلى حائط – ولو كان مائلا إلى السقوط – فعثر بالخشبة إنسان ، أو تلف بشيء من المذكور دابة أو غيرها ، ضمن التارك لذلك ما تلف به ، لحصول التلف بتعديه بذلك .

( ٥ ) لأنه تسبب إلى إتلافه ، باقتناء الكلب الذي من عادته العقر .

(٦) أي باقتناء العقور ، فلزمه الضمان ، وإن كان موثقاً لم يضمن ما عقره ، كما لوكان عنده من غير اقتناء ولا اختيار . فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه ، لأنه متعد بالدخول (۱) وإن أتلف العقور شيئا بغير العقر (۲) \_ كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان \_ فلا ضمان (۱) لأن هذا لا يختص بالعقور (۱) وحكم أسد ، ونمر ، وذئب ، وهر تأكل الطيور ، وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور (۱) وله قتل هر بأكل لحم ونحوه ، والفواسق (۱) وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ، ضمن ما تلف بها (۱) .

<sup>(</sup>١) أي بغير إذن ، فقد تسبب إلى إتلاف نفسه ، وكذا لو نبهه صاحب المنزل لم يضمنه .

<sup>(</sup>٢) أو خرق الثوب ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) أي على مقتني الكلب العقور .

<sup>(</sup>٤) يعني الولوغ والبول ونحوه ، فلم يلحق بحكم العقر .

<sup>(</sup> ٥ ) في ضمان ما أتلف ، لأنه متعد باقتنائه ، وما لم يكن له عادة بذلك فلا ضمان ككلب صيد ليس بعقور ، ولا فرق في ذلك بين الإتلاف في ليل أو نهار .

<sup>(</sup>٦) دفعا لأذاه ، وقيل : حين أكله اللحم ، ونحوه كخبز إلحاقا له بالصائل ، وفي الترغيب : إن لم يندفع إلا به . وقال الشيخ : القط إذا صال على ماله ، فله دفعه عن ذلك ولو بالقتل ، والنمل يدفع ضرره بغير التحريق ا ه . وله قتل الفواسق . وعبارة الفروع : كالفواسق . وقد ورد الأمر بقتلهن في الحل والحرم ، لما فيهن من الإضرار والإفساد .

<sup>(</sup>٧) أي وإن حفر شخص في فناء جداره ــ وهو ما كان خارج داره ، قريبا =

وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة ، لم يضمن ما تلف بها ، لأنه محسن (۱) وإن مال حائطه ، ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه (۲) لأن الميل حادث ، والسقوط بغير فعله (۳).

= منها ــ بئر ا لنفسه يختص بها ، ضمن ماتلف بالبئر ، وكذا البناء في فنائه ، لأنه تلف حصل بسبب تعديه .

وقال الشيخ: لا يجوز لوكيل بيت المال ولاغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقال: من لم يسد بثره سدا يمنع من الضرر، ضمن ما تلف بها.

(١) أي وإن حفر بئرا لنفع المسلمين ، أو بنى وقفا على مسجد ، أو خانا ونحوه ، بلا ضرر في سابلة واسعة ، لم يضمن ما تلف بها ، لأنه محسن ، ذكره الشيخ وغيره ، وإن حفر بئرا ونحوه في طريق ضيق ضمن ، سواء فعله لمصلحة عامة أولا ، بإذن الإمام أولا ، لأنه ليس له أن يأذن فيه ، وقوله « والبئر جبار » أن يحفر شخص في ملك نفسه ، فيتردى فيها إنسان ، فإنه هدر ، وكذا قوله « والمعدن جبار » وذلك أن يستأجر من يستخرجها ، فإذا انهارت عليهم فدماؤهم هدر ، لأنهم أعانوا على أنفسهم ، فزال العتب عمن استأجرهم .

(٢) أي وإن مال حائطه بعد أن بناه مستقيما ، إلى غير ملكه ، علم به أولا ، ولم يهدمه حتى أتلف شيئا ، لم يضمنه ، ولو أمكنه نقضه ، وطولب به ، لعدم تعديه بذلك ، هذا المذهب ، وذكره الموفق وغيره الظاهر عن الشافعي ، وقول أصحاب الرأي .

(٣) فلا ضمان عليه ، وكما لو كان من غير ميلان ، وعنه : إن طولب بنقضه ، وأشهد عليه فلم يفعل ضمن ، واختاره جماعة من الأصحاب، وهو مذهب مالك،=

- (١) كثوب خرقته ، قدمه في الفروع ، وجزم به في الإقناع والمنتهى ، واختاره الشيخ ، واقتصر الموفق وغيره على الزرع والشجر .
- (٢) وهذا مذهب مالك والشافعي ، وذكر الطحاوي أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ وإلا ضمن ، وقيده في الإقناع والمنتهى بأن فرط ، وذكر في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب ، وصحح أنه لا يضمن إذا لم يفرط ، ومستعير ، ومستأجر ، ومستودع ، ومرتهن ، وأجير لحفظها ، ونحوهم كصاحبها .
- (٣) أي فلا يضمن ما أفسدت نهارا ، لأن التفريط من جهة رب الحرث والشجر ، بتركه الحفظ في عادته ، ولو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا ، وبإرسالها ليلا ، فالحكم كذلك ، لأن هذا نادر ، فلا يعتبر به في التخصيص .
- (٤) ورواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وغير هم من طريق حزام بن سعد ابن محيصة الأنصاري ، قال ابن عبد البر : وإن كان مرسلا ، فهو مشهور ، وحدث به الأئمة الثقات ، وتلقاه فقهاء الحجاز بالقبول .
- ( o ) فكلموا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومثله قوله ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) .

<sup>=</sup> واستحسنه أبو حنيفة ، ولكن قال : القياس أنه لا يضمن ، لأنه بناه في ملكه ، ولم يسقط بفعله ، فأشبه مالو لم يطالب بنقضه ، فالله أعلم . وإن سقط بلا ميلان فلا ضمان بلا خلاف ، وإن بناه ماثلا ضمن بلا خلاف .

فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار (۱) وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم (۱) ( إلا أن ترسل) نهارا ( بقرب ما تتلفه عادة ) فيضمن مرسلها لتفريطه (۱).

(١) وفي رواية على « أن حفظ الحوائط » وهي البساتين « بالنهار على أهلها » فلا يضمن مالك البهيمة ما جنت بهيمته بالنهار ، ما لم يرسلها بقرب ما تتلفه عادة « وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها » .

(٢) لتفريطهم بإرسالها ، كما لو أرسلوها قرب الزرع ، قاله الشيخ وغيره وما أفسدته نهارا فقال : إذا كانت ترعى في المراعي المعتادة ، فانفلتت نهارا من غير تفريط من صاحبها ، حتى دخلت اصطبلاً ، فأفسدته ، أو أفسدت زرعا ، لم يكن على صاحبها ضمان ، عند أكثر العلماء كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، لقصة سليمان ابن داود والنفش ، ولحديث ناقة البراء ، وأما إن كان صاحبها اعتدى ، وأرسلها في زرع قوم أو بقربه ، أو أدخلها إلى اصطبل الحمار بغير إذن صاحبه فأتلفت ، فهنا يضمن لعدوانه . ا ه .

وقال البغوي : ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية المرسلة بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها ، وما أفسدته بالليل ضمنه مالكها ، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ، وأصحاب المواشي بالليل . فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها ، فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدته ، وهذا مذهب مالك والشافعي .

(٣) قاله جماعة من الأصحاب ، وجزم به المجدوغيره ، وصوبه في الإنصاف وتقدم أنه يضمن لعدوانه ، ومن ادعى أن بهائم فلان رعت زرعه ليلا ، وليس هناك غيرها ، ووجد أثرها به ، قضي له بضمانه، نص عليه ، وجعله الشيخ من القيافة =

وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن (۱) إلا أن يدخلها مزرعة غيره (۲) فإذا اتصلت المزارع ، صبر ليرجع على ربها (۳) ولو قدر أن يخرجها ، وله منصرف غير المزارع ، فتركها فهدر (۱).

وقال الشيخ: صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل ، فإن النفش رعي الغنم ليلا ، وكان ببستان عنب ، فحكم داود بقيمة المتلف ، فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة ، فدفعها إلى أصحاب الحرث ، وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم ، وأن يضمنوا ذلك بالمثل ، بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان ، ولم يضيع عليهم مغله من حين الإتلاف إلى حين العود ، بل أعطى أصحاب البستان ماشية أولئك ، ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان ، فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاتهم من نماء حرثهم ، واعتبر الضمانين فوجدهما سواء ، وهذا هو العلم الذي خصه الله به ، وأثنى عليه بإدراكه .

قال ابن القيم : وصح بالنصوص والقياس أن الصحيح وجوب الضمان بالمثل فصح أنه هو الصواب والحق ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، ووجه للشافعية والمالكية .

- (١) أي ما أفسدته من مزرعة غيره .
- (٢) فيضمن ما أفسدت منها لتسببه ، وظاهره : ولو مزرعة ربها .
- (٣) أي بقيمة ما تأكله ، حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره .
- (٤) أي فتركها تأكل من مزرعته ليرجع على ربها ، فما أكلته هدر، لا رجوع لمربه به ، لتقصيره بعدم صرفها ، وتفريطه بتركها تأكل ، مع إمكان دفعها بلا ضرر على أحد ، وهو كحطب على دابة خرق ثوب بصير عاقل يجد منحرفاً .

<sup>=</sup> في الأموال ، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب : ويضمن عندهم بالقيمة .

( وإن كانت ) البهيمة ( بيد راكب ، أو قائد ، أو سائق ، ضمن جنايتها بمقدمها ) كيدها وفمها (۱) (  $\mathbf{Y}$  ) ما جنت ( بمؤخرها ) كرجلها (۱) لا روى أبو سعيد مرفوعا « الرجل جبار »(۱) وفي رواية أبي هريرة « رجل العجماء جبار »(۱) ولو كان السبب من غيرهم – كنخس وتنفير – ضمن فاعله (۱) فلو ركبها اثنان ، فالضمان على المتصرف منهما (۱) .

<sup>(</sup>١) قال الشيخ: لأنه تفريط، وهذا مذهب أبي حنيقة، والشافعي، سواء كان مالكا للدابة أو مستأجرا أو مستعيرا ونحو ذلك، إذا كان قادرا على التصرف فيها، لخبر النعمان، ولأن فعلها منسوب إلى من هي معه، ولمفهوم الخبر الآتي.

 <sup>(</sup>٢) أي كجناية برجلها ، فلا يضمن جنايتها إذا نفحت برجلها ، ويضمن ما
 وطئت بها كيدها ، لإمكانه أن يجنبها وطء مالا يريد ، لتصرفه فيها .

<sup>(</sup>٣) أي هدر ، لا ضمان فيما جنت به ، لعدم إمكانه حفظ رجلها عن الجناية .

<sup>(</sup>٤) ولفظ أبي داود «الرجل جبار » وفيهما مقال ، والذي في الصحيح «العجماء جبار » بشرط أن لا يكون بسبب من مالكها وغيره ، كأن يجذبها باللجام زيادة على العادة ، أو يضرب وجهها ، فيضمن ما نفحت برجلها ، لأنه السبب في جنايتها .

<sup>(</sup>٥) لوجود السبب منه دون راكب وسائق وقائد .

<sup>(</sup>٦) لقدرته على كفها ، وإن اشترك الراكبان في تدبيرها ، أو لم يكن معها إلا سائق وقائد ، اشتركا في الضمان ، وإن انفرد راكب على أول قطار ، ضمن جناية الحميع .

( وباقي جنايتها هدر ) إذا لم يكن يد أحد عليها (۱) لقوله عليه السلام « العجماء جبار » أي هدر (۱) لا الضارية ، والجوارح وشبهها (۱) ( كقتل الصائل عليه ) من آدمي أو غيره (۱) إن لم يندفع إلا بالقتل (۱) فإذا قتله لم يضمنه (۱).

(٣) فيلزم مالكها وغيره ضمان ما أتلفت ، وفي الفصول : من أطلق كلبا عقورا ، أو دابة رفوسا أو عضوضا ، على الناس ، وخلاه في طريقهم ، ومصاطبهم ، ورحابهم ، فأتلف مالا أو نفسا ، ضمن لتفريطه ، وكذا إن كان له طائر جارح ، كالصقر والبازي ، فأفسد طيور الناس وحيواناتهم . وقال الشيخ فيمن أمر رجلا بإمساك الضارية — وهي المعروفة بر«الصول» — فجنت عليه ، يضمنه إن لم يعلمه بها ، ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط ، نحو أن يعرفه شموسا .

<sup>(</sup>١) وسوى ما استثني ، فلو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان .

<sup>(</sup>٢) قال أهل اللغة : الجبار الهدر والباطل . قال الشيخ : كل بهيمة عجماء - كالبقر والغنم ، وغيرها - فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها ، ولم تكن عقورا، ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل ، أو في أسواق المسلمين ومجامعهم . اه . وكذا قال غير واحد ، وأنه إنما يكون جباراً إذا كانت منفلتة ، ذاهبة على وجهها ، ليس لها قائد ولا سائق .

<sup>(</sup>٤) دفعا عن نفسه ، وكذا عن غيره هدر ، أفتى به ابن عقيل وغيره .

<sup>(</sup> o ) يعني الصائل من آدمي أو غيره ، فإن كان الصائل بهيمة فلم يمكنه دفعها إلا بالقتل ، فقال الموفق وغيره : يجوز له قتلها إجماعا ، وكذا الآدمي الصائل عليه ، صغيرا كان أو كبير ا .

<sup>(</sup>٦) آدميا كان أو غيره .

لأَنه قتله بدفع جائز ، لما فيه من صيانة النفس (١) (و) ك (كسر مزمار) أو غيره من آلة اللهو (١) (وصليب ، وآنية ذهب وفضة (١٠).

(١) فلم يجب ضمانه ، فإن كانت البهيمة لغيره لم يضمنها عند الجمهور ، وهو مذهب مالك والشافعي ، قال الموفق : لم يقصد إتلافه فلم يضمنه ، كالآدمي المكلف ، ولأنه قتله لدفع شره فأشبه الصيد ، وذلك أنه إذا قتله لدفع شره كان الصائل هو القاتل نفسه ، ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ، قتلها ولاضمان عليه ، وصوبه في الإنصاف ، ومن طلب منه الفجور ، فقال الشيخ : عليه أن يدفع الصائل عليه ، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء ، فإن ادعى القاتل أنه صال عليه ، وأنكر أولياء المقتول ، فإن كان المقتول معروفا بالبر ، وقتله في محل لا رببة فيه ، لم يقبل قول القاتل ، وإن كان معروفا بالفجور ، والقاتل معروفا بالبر ، فالقول فول القاتل مع يمينه ، لاسيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك .

ومن رأى رجلا يفجر بأهله ، جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله ، سواء كان الفاجر محصنا أو غير محصن ، معروفا بذلك أم لا ، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة ، وليس هذا من باب دفع الصائل ، كما ظنه بعضهم ، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين ، وأما إذا دخل الرجل ، ولم يفعل بعد فاحشة ، ولكن دخل لأجل ذلك ، فهذا فيه نزاع ، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في هذه الصورة .

(٢) كالطنبور ، والعود ، والطبل ، والدف بصنوج ، والنرد ، والشطرنج ونحوها ، لأنه لايحل بيعها ، فلم يضمنها كالميتة ، لقوله عليه الصلاة والسلام « بعثت بمحق القينات والمعازف » وغير ذلك .

(٣) أي وككسر صليب ، وهو ما تجعله النصارى على صورة المسيح عليه السلام ، لقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام » وككسر آنية ذهب وفضة ، للنهي عن اتخاذها فلا تضمن ، أما إذا أتلفه فيضمنه بوزنه بلا صناعة ، قال الحارثي : لا خلاف فيه .

وآنية خمر غير محترمة) (۱) لما روى أحمد عن ابن عمر ، أن النبي على الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ، ثم خرج إلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام ، فشققت بحضرته ، وأمر أصحابه بذلك (۲) ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة (۳) ولا حليا محرما على الرجال إذا لم يصلح للنساء (۱) .

<sup>(</sup>١) أي وككسر آنية خمر ، ولو قدر على إراقتها بدونه ، إذا كانت غير محترمة ، كخمرة الخلال ، وخمرة الذمي المستترة فلا تهدر .

<sup>(</sup>٢) أي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بإهراق الخمر ، وكسر الدنان ، وللترمذي وغيره في خمرة أيتام أبي طلحة «قال: أهرق الخمر ، واكسر الدنان » فدلت هذه الأحاديث وغيرها على جواز إهراقها ، وشق زقاقها ، وإن كان مالكها غير مكلف .

<sup>(</sup>٣) تفرد بها وضاّع أو كذاب ، وكبدع وأكاذيب وسخائف لأهل الخلاعة والبطالة ، أو كتب كفر ، لعدم احترامها .

<sup>(</sup>٤) أي لباسه وهو ما حرم على الرجل إذا كسر ، ولم يصلح للنساء ، ولم تستعمله ، وكما لوأتلف كتب سحر ، أو صوراً أو حرق مخزن خمر ونحوه ، لأمره صلى الله عليه وسلم بتحريق مسجد الضرار .

## باب الشفعة (١)

بإسكان الفاء (٢) من الشفع وهو الزوج (٢) لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفرداً (٤) ·

(١) أي باب ذكر أحكام الشفعة ، وهي ثابتة بالسنة والإجماع ، شرعها تعالى سداً لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة ، قال ابن القيم : ومن محاسن الشريعة وعدلها ، وقيامها بمصالح العباد ، إتيانها بالشفعة ، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن ، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب ، رفع هذا المضر بالقسمة تارة ، وبالشفعة تارة ، فإذا أراد بيع نصيبه ، وأخذ عوضه ، كان شريكه أحق به من الأجنبي ، ويزول عنه ضرر الشركة ، ولا يتضرر البائع ، لأنه يصل إلى حقه من الشمن ، وكانت من أعظم العدل ، وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ، ومصالح العباد .

ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ، ومضاد له ، وكانت معروفة عند العرب في الجاهلية ، كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائط ، أتاه الحار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باعه ، فيشفعه ويجعله أولى رجل به ، فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا .

- (٢) لا غير ، وضم الشين ، اسم مصدر .
- (٣) خلاف الفرد ، فالشفع خلاف الوتر .
- (٤) فصار شفعا ، أو من الشفاعة أي الزيادة ، لأن المبيع يزيد ملك الشفيع ، أو لأن الرجل كان إذا أراد بيع داره أتاه جاره وشريكه ... كما ذكر ابن القيم ... يشفع إليه فيما باع ، فشفعه وجعله أولى به ، وقيل غير ذلك .

( وهي استحقاق ) الشريك ( انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ) (۱) كالبيع (۳) والصلح والهبة بمعناه (۳) فيأخذ الشفيع نصيب البائع ( بثمنه الذي استقر عليه العقد ) (٤).

- (٢) فإن الشفعة إنما تثبت فيما كان بعقد البيع بالإجماع ، لقوله « لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به » ولما روي « هو أحق به بالثمن » وغير ذلك ؛ قال الموفق : ما كان عوضه المال ، كالبيع ، ففيه الشفعة بغير خلاف .
- (٣) أي والصلح عن إقرار بمال أو جناية توجبه ، والهبة بعوض معلوم ، بمعنى البيع ، لأنها بيع في الحقيقة ، يثبت فيها أحكام البيع ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي وأصحاب الرأي .
- (٤) في الباطن ، قال الشيخ : يجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن ، إذا طالبه الشريك ، وإذا حابا البائع المشتري بالثمن ، محاباة خارجة عن العادة ، يتوجه أن يكون للشفيع أن لا يأخذه إلا بالقيمة . وفي الإقناع وغيره : لو تعذر الثمن بتلف أو موت ، دفع الشفيع إلى المشتري قيمة الشقص .

<sup>(</sup>١) أي والشفعة شرعا: استحقاق الشريك في ملك الرقبة انتزاع حصة شريكه ، إذا انتقلت إلى غيره ، من يد من انتقلت إليه بعوض مالي ، وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك فيما بيع من أرض ، أو دار ، أو حائط ونحوه لم يقسم ، واشترط بعض الأصحاب لثبوتها خمسة شروط ، أن يكون بعوض مالي ، وأن يكون للشفيع ملك سابق ، وأن يكون مشاعا ، ومما تمكن قسمته ، وأن يأخذه جميعه ، وأن يطالب بها على الفور ، قال الشيخ : ولا شفعة في بيع الخيار مالم ينقض ، قال القاضي : لأن أخذ الشفيع بالشفعة ، يسقط حق البائع من الخيار ، فلم يجز له المطالبة بالشفعة .

لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم (۱) فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة (۱) ( فإن انتقل ) نصيب الشريك ( بغير عوض ) كالإرث (۱) والهبة بغير ثواب ، والوصية (۱) والمحا كان عوضه ) غير مالي بأن جعل ( صداقا أو خلعا (۱) أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة ) (۱).

<sup>(</sup>١) أي من الدور ، والعقار ، والبساتين ؛ وهذا مجمع عليه إذا كان مما

<sup>(</sup>٢) أي فإذا حصلت قسمة الحدود في المبيع ، واتضحت بالقسمة مواضعها، وصرفت الطرق – بضم الصاد وتشديد الراء – أي بينت مصارفها ، فلا شفعة ، أي بعد القسمة ، لأن الأرض بعد القسمة صارت غير مشاعة ، والحديث متفق على صحته . ولأبي داود من حديث أبي هريرة « إذا قسمت الدار وحدت ، فلا شفعة فيها » .

<sup>(</sup>٣) فلا شفعة فيه بلا نزاع .

<sup>(</sup>٤) أي فلا شفعة ، وكذا الصدقة ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وأصحاب الرأي ؛ قال الموفق : لأنه انتقل بغير عوض ، فأشبه الميراث ، ولأن محل الوفاق هو البيع ، والخبر ورد فيه ، وليس غيره في معناه ، ولأن غرض

الواهب والموصي ، نفع المتهب والموصى له ، ولا يحصل مع انتقاله عنه . (٥) أي بأن جعل الشريك الشقص المبيع صداقا ، أو جعله خلعا فلا شفعة ، أو جعل عوض طلاق أو عتق ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٦) قاله الموفق وغيره ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقول أصحاب الرأي ، واختاره ابن المنذر .

لأَنه مملوك بغير مال أَشبه الإِرث (١) ولأَن الخبر ورد في البيع ، وهذه ليست في معناه (١) (ويحرم التحيل لإِسقاطها )(١) .

(١) ويمتنع أخذه بالقيمة ، إذ ليس له عوض يمكن الأخذ به ، وظاهره : ولو قصد التحيل على عدم الأخذ بالشفعة .

(٢) أي البيع ، لإمكان أخذ العوض به دونها ، وقال ابن حامد وغيره : " تجب فيه الشفعة ؛ وهو قول مالك والشافعي ، لأنه عقار مملوك بعقد معاوضة ، أشبه البيع ، والصحيح من المذهب الأول ، وقاس بعضهم عليه ما أخذ أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ، ورده الحارثي ، وصحح جريان الشفعة قولا واحدا ، وصوبه في تصحيح الفروع .

(٣) أي الشقعة ، واتفق السلف على أن الحيل بدعة محضة ، لا يجوز تقليد من يفتي بها ، ويجب نقض حكمه ؛ ومن احتال على تحليل ما حرم الله ، وإسقاط مافرضه ، وتعطيل ما شرعه ، كان ساعيا في دين الله بالفساد . ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر ؛ فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر ، وذلك كأن يقفه المشتري ، أو يهبه حيلة ، فلا تسقط عند أحد من الأثمة الأربعة . ولا غيرهم ، ويغلط من يحكم به ممن ينتحل مذهب أحمد .

قال الشيخ : ولو أظهر صورة أن البيع باطل لأجل تخلف شرطه ، بأن ادعى عدم الرؤية المعتبرة ، ورد المبيع ، ثم وقفه على المشتري حيلة فكله باطل ، وحق الشفيع ثابت .

وقال ابن القيم: من له معرفة بالآثار ، وأصول الفقه ، ومسائله ، ثم أنصف ، لم يشك أن تقرير الإجماع من الصحابة ، على تحريم الحيل وإبطالها ، ومنافاتها للدين ، أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك ، مما يدعى فيه = قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ، ولا إبطال حق مسلم (۱) واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » (۱).

= إجماعهم ، بل أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها ، ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة .

(١) قاله في رواية إسماعيل بن سعيد ، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة . وقال ابن عمر — في هذه الحيل وأشباهها — من يخدع الله يخدعه ، والحيلة خديعة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « لا تحل الخديعة لمسلم » والله تعالى ذم المخادعين ،

والمتحيل مخادع .

(٢) ومن حيلهم: نصبهم الشباك ونحوه يوم الجمعة ، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت فيه ، ويقولون : ما اصطدنا يوم السبت . فمسخهم الله قردة وخنازير وقال ( فجعلناها نكالا لما بين يديها ، وما خلفها ، وموعظة للمتقين ) يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ليتعظوا بذلك ، فيجتنبوا مثل فعلهم . وقال صلى الله عليه وسلم

العن الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم الشحوم ، جملوها ثم باعوها ، فأكلوا ثمنها ». والحيلة لإسقاط الشفعة : أن يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ، ويتواطآن في الباطن على خلافه .

ومن صور ذلك ما ذكره الموفق ، وابن القيم وغيرهما : أن يتفقا على مقدار لثمن ، ثم عند العقد يصبره صبرة غير موزونة ، فلا يعرف الشفيع ما يدفع ، فله أن يستحلف المشتري ، فإن نكل قضي عليه ، فإن حلف أخذه بقيمته . ومنها أن يهب لشقص للمشتري ، ثم يهبه ما يرضيه ، فله الأخذ بقيمة الموهوب . ومنها أن يشتريه

ألف دينار ، ثم يصارفه عن كل دينار بدرهمين ، وهذه لاتسقطها .

( وتثبت ) الشفعة ( لشريك في أرض تجب قسمتها ) (۱) فلا شفعة في منقول ، كسيفونحوه (۱) لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص (۱) ولا فيما لا تجب قسمته ، كحمام ، ودور صغيرة ونحوها (۱) لقوله صلى الله عليه وسلم « لا شفعة في فناء ، ولا طريق ، ولا منقبة » رواه أبو عبيدة في الغريب (۱)

= ومنها أن يشتري بائع الشقص منه عبدا قيمته مائة درهم ، بألف في ذمته ، ثم يبيعه الشقص بالألف ، فله أخذه بقيمة العبد . ومنها أن يشتريه بألف ، وهو يساوي مائة ثم يبريه من تسعمائة ، أو يشتري جزءاً منه بالثمن كله ، ثم يهب له بقيته ، فيأخذ الشفيع الشقص بالثمن ، أو يظهران أن الثمن مائة ، والمدفوع عشرون ، قال الشيخ : وما وجد من التصرفات لأجل الإحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل ، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة .

(١) أي قسمة إجبار ، قال الشيخ وغيره : باتفاق الأئمة ، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم « الشفعة فيما لم يقسم » .

(٢) كجوهر ، وحيوان ، وسفينة ، وزرع ، وثمرة ، لأنه لا يبقى على الدوام ، ولا يدوم ضرره ، وهذا مذهب الجمهور .

(٣) يعني في قوله «إذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق » وقوله « قضى بالشفعة في كل شرك في أرض ، أو ربع » وهو المنزل « أو حائط » وغير ذلك .

(٤) كبئر ، وطرق ضيقة لا تقبل القسمة .

(٥) ورواه الخطابي في رؤوس المسائل .

والمنقبة: طريق ضيق بين دارين ، لا يمكن أن يسلكه أحد (۱) (ويتبعها) أي الأرض (الغراس والبناء) (۱) فتثبت الشفعة فيهما تبعا للأرض إذا بيعا معها (۱) لا إن بيعا مفردين (۱) (لا الثمرة والزرع) إذا بيعا مع الأرض ، فلا يؤخذان بالشفعة (۱۰).

(١) ولو أمكن قسمة الإجبار ونحوه وجبت الشفعة بلا نزاع ، وقال الشيخ وغيره : الصواب ، ثبوت الشفعة ، ولو لم تمكن القسمة ، لعموم الأخبار ، وهو مذهب أبي حنيفة ، واختيار أبي شريح وابن عقيل وغيرهما . ولأن الشفعة تثبت لإزالة ضرر المشاركة ، والضرر . في هذا النوع أكثر ، لأنه يتأبد ضرره . والله أعلم .

(٢) إذ هي الأصل التي تبقى على الدوام ، ويدوم ضرر الشركة فيها .

(٣) قال الموفق وغيره: بغير خلاف في المذهب، ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلافا، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء، والأشجار.

(٤) أي الغراس والبناء ، فلو باع المساقي نصيبه من الشجر ، لغير صاحب الأرض لم تثبت لصاحب الأرض شفعة . قال أبو الخطاب وغيره : وعنه : تجب فيهما ؛ وهو قول مالك ، للعموم ؛ واختاره الشيخ وغيره .

وظاهر كلام أهل اللغة أو صريحه : أن الغراس والبناء من العقار . ونص الأصمعي : العقار المنزل ، والأرض والضياع . وعن الزجاج : كل ما له أصل . والنخل خاصة ، يقال له عقار . وقال ابن مالك : المال الثابت كالأرض والشجر .

(٥) أي مع الأرض ، وهذا قول الشافعي .

لأن ذلك لا يدخل في البيع ، فلا يدخل في الشفعة ، كقماش الدار (۱) (فلا شفعة لجار) (۱) لحديث جابر السابق (۱) .

(١) وقال أبو حنيفة ومالك: يؤخذ بالشفعة مع أصوله، وهو وجه للأصحاب لأنه متصل بما فيه الشفعة، فثبتت فيه الشفعة تبعا، كالبناء والغراس.

( ٢ ) أما إن كان كل واحد من الشركاء ، متميز ملكه وحقوق الملك ، فلا شفعة إجماعاً .

(٣) وهو قوله صلى الله عليه وسلم « فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة » ومفهومه : أنه إذا وقعت الحدود ، ولم تصرف الطرق ، تثبت الشفعة ؛ قال ابن القيم : وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار ؛ ومذهب أهل البصرة ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، واختيار الشيخ وغيره . وللترمذي وصححه « جار الدار أحق بالدار » ولأبي داود « أحق بدار الجار أو الأرض » وللخمسة من حديث جابر ، وحسنه الترمذي « الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظره بها وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحداً » فمفهوم حديثه المتقدم ، هو منطوق هذا الحديث ، فأحدهما يصدق الآخر ، ويوافقه .

قال الشيخ: تثبت شفعة الجوار، مع الشركة، في حق من حقوق الملك، من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد؛ واختاره ابن عقيل، وأبو محمد وغيرهم؛ وقال الحارثي: هذا الذي يتعين المصير إليه، وفيه جمع بين الأحاديث وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة، إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك، أو في طريقه ونحوه.

وقال ابن القيم : هذا القول الوسط بين الأدلة ، الذي لا يحتمل سواه ؛ فإذا كانا شريكين في طريق ، أو ماء ، ونحو ذلك ، ثبتت الشفعة ، ولو كان محدودا ، وعليه العمل .

(وهي) أي الشفعة (على الفور وقت علمه "فإن لم يطلبها إذاً بلا عذر بطلت) (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم « الشفعة لمن واثبها » (٣) وفي رواية « الشفعة كحل العقال » رواه ابن ماجه (٤) فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون (٥).

(١) بأن يشهد بالطلب بها ، حين يعلم ، إن لم يكن عذر ، قال أحمد ؛ الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم .

( ٢ ) لفقد الشرط وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي .

(٣) أي بادرها ، قال الموفق : رواه الفقهاء في كتبهم ؛ ورده الحارثي ، بأنه لا يعرف في كتب الحديث ، ورواه عبد الرازق عن شريح .

(٤) عن ابن عمر وسنده ضعيف ، وقال بعضهم : واه ، ورواه ابن حزم ، وزاد : فإن قيدها مكانه ثبت حقه ، وإلا فاللوم عليه . وفي لفظ « الشفعة كنشط العقال ، إن قيدت ثبتت ، وإن تركت فاللوم على من تركها » ولأنها لدفع الضرر عن المال ، فكانت على الفور ، ولأنه إذا كان وجه شرعيتها لدفع الضرر ناسبت الفورية ، ولأن التراخي يضر المشتري ، لكونه لا يستقر في ملكه المبيع ، ويمنعه من التصرف .

(٥) وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة ، ولو تناول المبيع جماعة ، لقوله « ينتظره بها وإن كان غائبا » ولعموم « الشفعة فيما لم يقسم » وغيره من الأحاديث ، ولأنها حق مالي وجد سببه بالنسبة إلى الغائب ، فتعينت له كالإرث ، ولأنه شريك ، لم يعلم بالبيع ، فثبتت له الشفعة عندها ، كالحاضر إذا كتم عنه البيع ، وكذا الصغير إذا كبر ، فللطبر اني عن جابر مرفوعا « الصبي على شفعته حتى يدرك ، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك » .

قال الموفق وغيره : يلزم وليه الأخذ بالشفعة إذا كان للصبي حظ في الأخذ بها =

وكذا لو أخر لعذر (۱) بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح (۱) أو لحاجة أكل أو شرب (۲) أو طهارة ، أو إغلاق باب (۱) أو خروج من حمام (۱۰) أو ليأتي بالصلاة وسننها (۱۱).

= لأن عليه الإحتياطاله ، وإذا أخذ بها ، ثبت الملك للصبي ، ولم يملك نقضه بعد البلوغ ، وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وإن تركها الولي ، وللصبي فيها حظ ، فله الأخذ بها إذا كبر ، وإن تركها لعدم الحظ سقطت ، اختاره الشيخ ، وعليه الأكثر .

- (١) أي فهو على شفعته ، إذ هو مبادر لها حكما .
- (٢) أي بأن علم الشفيع بالبيع ليلا ، فأخر الطلب بالشفعة إلى الصباح ، مع غيبة مشتر عنه .
- (٣) أي أو أخر الطلب بها ، لحاجة أكل أو شرب ، حتى يأكل أو يشرب ، وهذا مع غيبة مشتر .
- (٤) أي أو أخر الطلب لطهارة من حدث مع غيبة مشتر ، أو قضاء حاجة ، من بول أو غائط ، أو أخر لإغلاق باب مفتوح ، مع غيبة مشتر .
- (٥) إذا علم وهو داخل الحمام ، أو أخر ليلتمس ما سقط منه ، ونحو ذلك ، والمشتري غائب .
- (٦) أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه بطلبها ، فأخر الطلب مع غيبة مشتر ، فهو على شفعته في جميع هذه الصور ونحوها ، لأن العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها ، فلا يكون الإشتغال بها رضى بترك الشفعة ، وإذا فرغ من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشتري ، ليطالبه بالشفعة ، فإن كان المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال ، سقطت شفعته بتأخيره ، لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته ، من غير اشتغال عن أشغاله ، إلا الصلاة ، وليس عليه تخفيفها .

<sup>(</sup>١) وتثبت شفعته ، لأن إشهاده بها دليل رغبته ، وأنه لا مانع له منه إلا قيام. العذر ، ومثل الغائب مريض ومحبوس ، ومن لايجد من يشهده ونحوه ، فإن لم يشهد سقطت .

<sup>(</sup>٢) بطلت شفعته ، هذا المذهب ، لأنه يدل على رضاه بشرائه ، وتركه الشفعة ، وكذا إذا قال : أكرني . أو قال : أجرني .

<sup>(</sup>٣) ولأنه رضي بتركها وطلب عوضها ، ولأن ترك المطالبة بها كاف في سقوطها ، فمع طلب عوضها أولى ؛ والمراد إذا قاله قبل أن يشفع ، فأما لو شفع على الفور ، ثم قال : صالحني ، ونحوه ، لم تسقط .

<sup>(</sup>٤) هذا المذهب ، ومذهب الشافعي ، وقول الأكثر ، لأن الخبر لا تعتبر فيه الشهادة ، فقبل من العدل كالرواية ، والفتيا ، وسائر الأخبار الدينية ؛ والمرأة في ذلك كالرجل .

<sup>(</sup>٥) ولأنه خبر لا يقبل في الشرع ، أشبه قول الطفل والمجنون ، وإن أخبره مخبر فصدقه ، ولم يطالب بالشفعة ـ سواء كان المخبر ممن يقبل خبره أولا ـ بطلت شفعته ، لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره ، لقرائن دالة على صدقه .

<sup>(</sup>٦) هذا الصحيح من المذهب ، وقول محمد بن الحسن ، وبعض أصحاب الشافعي .

لأن فيه إضراراً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه (۱) والضرر لا يزال بمثله (۱) ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلاًلاً بينهما (۱) أو توكل لأحدهما (۱) أو أسقطها قبل البيع (۱) .

(١) أي بأخذ بعض المبيع ، مع أن الشفعة دفع لضرر الشركة ، فإذا أخذ البعض ، لم يندفع الضرر .

(٢) أي بالضرر ، ولأن طلب بعضها ليس بطلب جميعها ، ومالا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه ، وحق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل ، كعفوه عن بعض قود يستحقه .

(٣) أي بين البائع والمشتري وهو السفير ، فإذا بيع الشقص وتم العقد شفع ، لأنه يصدق عليه أنه واثبها .

(٤) أي البائع والمشتري ، ويشفع إذا تم العقد ، لم تسقط شفعته قولا واحداً ، وكذا لو ضمن للبائع ثمنه ، لأن ذلك سبب لثبوت الشفعة ، فلا تسقط به إذا بادرها من حين تمام العقد ، ولأن المسقط لها الرضى بتركها بعد وجوبها .

(٥) لم تسقط ، هذا المذهب ، ومذهب مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وغيرهم ، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح ، وعن أحمد : ما يدل على أن الشفعة تسقط بذلك ، فإنه قبل له : ما معنى قوله « فليعرضها عليه » وقوله « لايحل له إلا أن يعرضها عليه » وأنه يحرم عليه البيع قبل أن يعرض عليه ؟ فقال : ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك، ، وأن لا تكون له شفعة ، وهو قول طائفة من أهل الحديث ، وقال ابن المنذر : محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم « وإن شاء ترك » فلا يكون لتركه معنى ، ولأن مفهوم قوله « فإن باع ولم يؤذنه فهر أحق به » أنه إذا باعه بإذنه فلا حق له .

وقال ابن القيم : إسقاط الشفعة قبل البيع إسقاط لحق كان موطن الثبوت رضي =

( والشفعة ل) شريكين ( اثنين بقدر حقيهما ) (۱) لأنها حق يستفاد بسبب الملك ، فكانت على قدر الأملاك (۱) فدار بين ثلاثة ، نصف ، وثلث ، وسدس ، فباع رب الثلث ، فالمسألة من ستة ، والثلث يقسم على أربعة ، لصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب السدس واحد (۱) ( فإن عفا أحدهما ) أي أحد الشفيعين ( أخذ الآخر الكل أو ترك ) الكل (۱) .

<sup>=</sup> صاحبها بإسقاطها ، وأن لايكون البيع سببا لأخذه بها ، فالحق له ، وقد أسقطه ، وقد دل النص على سقوطها . وقال أيضا : وإن أذن في البيع ، وقال : لا غرض لي فيه . لم يكن له الطلب بعد البيع ، وهذا مقتضى حكم الشرع ، ولا معارض له بوجه ، وهو الصواب المقطوع به ، وفي حاشية المقنع : وهو الحقالذي لاريب فيه . فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) يقسم بينهما على قدر ملكيهما ، وإن كانوا أكثر قسم بينهم على قدر أملاكهم قال الحارثي : المذهب عند الأصحاب جميعا تفاوت الشفعة بتفاوت الحصص ، وهو مذهب مالك وأحد قولي الشافعي .

<sup>(</sup>٢) فيما منه المبيع كالغلة .

<sup>(</sup>٣) وإن باع رب النصف ، فالمسألة من ثلاثة ، لصاحب الثلث سهمان ، ولصاحب السدس سهم ، وإن باع رب السدس ، فالمسألة من خمسة ، لصاحب النصف ثلاثة ، ولصاحب الثلث سهمان .

<sup>(</sup>٤) حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري (" ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح (") وإن كان أحدهما غائبا ، فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك (") فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه (") ( وإن اشترى اثنان حق واحد ) فللشفيع أخذ حق أحدهما (") لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين (") ( أو عكسه ) بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة (") .

<sup>(</sup>١) يعني بتبعيض الصفقة عليه ، ولا يزال الضرر بالضرر .

<sup>(</sup>٢) أي الهبة ، وسقطت الشفعة ، لأن ذلك دليل إعراضه عنها .

<sup>(</sup>٣) أي كل المبيع ، دفعا لتبعيض الصفقة على المشتري ، فإن امتنع حتى يحضر صاحبه بطل حقه ، أو قال : آخذ قدر حقي بطل حقه .

<sup>(</sup>٤) إن شاء أو عفا ، فبقي الشقص للأول ، وإن تقاسما ، ثم حضر ثالث قاسمهما إن أحب ، وبطلت القسمة الأولى ، وإن عفا بقي للأولين ، وإن كان مشتري الشقص شريكا ، أخذ بحصته ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، فإن عفا ليلزم به غيره ، لم يلزمه أخذ جميعه ، ولم يصح الإسقاط ، لاستقرار ملكه على قدر حقه .

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي، وأبي حنيفة في إحدى الروايتين، وكذا لو اشترى ثلاثة حق واحد، دفعة واحدة، فللشريك أن يأخذ حق أحدهم.

<sup>(</sup>٦) وكذا العقد مع ثلاثة فأكثر لأن كل عقد منها منفرد ، وله أن يأخذ نصيبهم ، وإن باع اثنان من اثنين ، فهي أربعة عقود ، للشفيع الأخذ بالكل ، وبما شاء .

<sup>(</sup>٧) أو اشترى شقصين من دارين ، صفقة واحدة .

فللشفيع أخذ أحدهما (۱) لأن تعدد البائع كتعدد المشتري (۱) (أو اشترى واحد شقصين ) بكسر الشين أي حصتين (من أرضين صفقة واحدة (۱) فللشفيع أخذ أحدهما ) (۱) لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أرض (وإن باع شقصا وسيفا ) في عقد واحد (۱) فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن (۱)

<sup>(</sup>١) وله تركهما ، وإن كان الشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر ، فلهما أن يأخذا ويقسما الثمن ، على قدر القيمتين . وإن أخذ أحدهما ، دون الآخر جاز ، ويأخذ شقص الذي في شركته بحصته من الثمن .

<sup>(</sup>٢) أي وتعدد البائع في بيع سهم واحد ، كتعدد المشتري في شراء سهم واحد لا فرق ، لأن للشفيع أخذ نصيب أحدهما ، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعي ، لأن عقد الإثنين مع واحد عقدان ، وكذا لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بوكالة أو ولاية ، فللشفيع أخذ أحدهما ، وإن شاء أخذهما .

<sup>(</sup>٣) والشريك واحد ، وكذا لو اشترى سهاما من حصص .

<sup>(</sup>٤) أي أحد الشقصين أو أحد السهام ، لأن كلا من السهمين أو السهام مستحق بسبب غير الآخر ، فجرى مجرى الشريكين أو الشركاء .

<sup>(</sup> ٥ ) والحكم هنا منوط بالمظنة ، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد ، لوجب إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته أن يكون للآخر أخذ الكل ، والأمر بخلا فه .

<sup>(</sup>٦) أو شقصا وثوبا ، أو شقصا وفرسا ، أو شقصا وخاتما ، ونحو ذلك ، في عقد واحد ، بثمن واحد .

 <sup>(</sup> ٧ ) دون ما معه من سيف أو غيره . لأن ذلك لا شفعة فيه ، ولا هو تابع
 لما فيه الشفعة . فيقسم الثمن على قدرقيمتهما ، فما يخص الشقص يأخذ به الشفيع ، =

لأنه تجب فيه الشفعة إذا بيع منفردا ، فكذا إذا بيع معغيره (۱) (۱) أو تلف بعض المبيع ، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن (۱) لأنه تعذر أخذ الكل ، فجاز له أخذ الباقي (۱) كما لو أتلفه آدمي (۱) فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين ، فباع بابها (۱) أو هدمها فبقيت بألف ، أخذها الشفيع بخمسائة (۱) .

<sup>=</sup>قال ابن القيم : والذي يرجع به عند الإستحقاق ، هو الذي يدفعه الشفيع ، عند الأخذ ، هذا العدل الذي أنزل الله به كتبه ، وأرسل به رسله ، ولو اشترى بائع الشقص عبدا ، قيمته مائة بألف ، ثم يبيعه بالألف ، فلا تبطل الشفعة ، ويأخذ الشفيع بالثمن الذي يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع ، وهو قيمة العبد .

<sup>(</sup>١) والعقد في ذلك بمثابة عقدين ، لتعدد المبيع ، ولأن في الأخذ بالكل ، إضراراً بالمشتري ، فلربما كان غرضه في ابقاء السيف ونحوه له .

<sup>(</sup>٢) ظاهره: سواء تلف بعض المبيع بفعل الله تعالى ، أو بفعل آدمي ، وسواء تلف باختيار المشتري ، كنقضه البناء ، أو بغير اختياره ، مثل أن انهدم ، وهذا المذهب ، عند الموفق وغيره ، ومذهب الشافعي، وإن نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيع ، فليس للشفيع إلا أن يأخذه بجميع الثمن ، أو يترك .

<sup>(</sup>٣) أي بحصته من الثمن ، وكما لو كان معه سيف ونحوه .

<sup>(</sup>٤) فإنه يأخذه بحصته من الثمن ، قولا واحدا ، لرجوع بدله إلى المشتري .

<sup>(</sup>٥) أي بألف ، فبقيت الدار بألف ، أخذها الشفيع بخمسمائة .

<sup>(</sup>٦) بالقيمة من الثمن ، والمراد بقوله : اشترى دارا . أي شقصا من دار ، من إطلاق الكل على البعض ، ويتصور أن تكون الشفعة في داركاملة ، بأن تكون دور جماعة مشتركة ، فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا ، ويقاسم بالمهاياة ، فيحصل للمشتري دار كاملة ، ونحو ذلك .

(ولا شفعة بشركة وقف) (۱) لأنه لايؤخذ بالشفعة فلا تجب به (۱) ولأن مستحقه غير تام الملك (۱) (ولا) شفعة أيضا بر غير ملك) للرقبة (سابق) (۱) بأن كان شريكا في المنفعة ، كالموصى له بها (۱) أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة (۱) فلا شفعة لأحدهما على الآخر ، لعدم الضرر (۱).

- (٢) أي الشفعة ، كالمجاور ، ومالا ينقسم ، والموقوف عليه غير مالك .
- (٣) هذا إن قيل : هو مملوك ، لأن ملكه لا يبيح إباحة التصرف في الرقبة ، فلا يملك به ملكا تاما ، فيقال : إنما لم يستحق بالشفعة ، لأن الأخذ بها بيع ، وهو مما لا يجوز بيعه .
- (٤) للبيع ، قولا واحدا ، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك ، لدفع الضرر عنه ،
   وإذا لم يكن له ملك مشترك ، فلا ضرر عليه ، فلا تثبت له الشفعة .
- ( ٥ ) أي بالمنفعة في نحو دار ، فباع الورثة ، فلا شفعة للموصى له بالمنفعة ، لأنها لا تؤخذ بالشفعة ، فلا تجب بها كالوقف .
  - (٦) لم يسبق ملك أحدهما على الآخر .
- (٧) لاستوائهما في المبيع في زمن واحد ، فلا مزية لأحدهما على الآخر ، وإن ادعى كل منهما السبق فتحالفا ، أو تعارضت بينتاهما ، فلا شفعة لأحدهما على الآخر .

<sup>(</sup>١) فلو كانت أرض بين اثنين بعضها وقف ، وبعضها ظلق ، فلا شفعة لصاحب الوقف على صاحب الطلق ، وسواء كان الشريك في الوقف ، فخرب وأبيع ، أو ملكه طلق .

( ولا ) شفعة ( لكافر على مسلم ) (١) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى (٢) .

(٢) وهو معنى يختص العقار ، فأشبه الإستعلاء في البنيان ، وأكثر الفقهاء يثبتونها للعموم ، فيجعلونها من حقوق الأملاك ، لامن حقوق الملاك ، وخبر أنس يخص عمومها ، وليس الكافر في معنى المسلم ، وقال الموفق وغيره : إنما ثبتت الشفعة للمسلم دفعا للضرر عن ملكه ، وقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري ، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي ، فإن حق المسلم أرجح ورعايته أولى ، وتثبت للمسلم على الذمي للعموم . بل هو أولى ، وتثبت للنمي على الذمي ، لتساويهما في الدين ، ولا خلاف في ذلك .

<sup>(</sup>١) هذا المذهب ، لما روى الدار قطني في «كتاب العلل » عن أنس مرفوعا « لا شفعة لنصراني » قال ابن القيم : احتج به بعض الأصحاب ، وهو من كلام بعض التابعين .

## فصــل (۱)

(وإن تصرف مشتريه) أي مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة (بوقفه (۲) أو هبته ، أو رهنه) أو صدقة به (۳) ( لا بوصية سقطت الشفعة) (١) لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه ، والموهوب له ونحوه (٥) لأنه ملكه بغير عوض (١) .

(١) أي في حكم تصرف المشتري في المبيع ، ونمائه ، وثمنه ، وعهدته ، وغير ذلك .

(٢) قبل طلب الشفيع ، سقطت شفعته ، نص عليه ، واختاره الشيخ وغيره .

(٣) أي أو تصرف مشتري الشقص قبل طلب الشفيع بهبته سقطت ، وظاهره : ولو لم تقبض ، وكانت بغير عوض ، أو تصرف مشتريه برهنه سقطت ، وهو أحد الوجهين ، والصدقة به كالوقف ، وفي الإقناع : وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف على معين أولا ، أو هبة ، أو صدقة سقطت الشفعة ، لا برهنه وإجارته .

(٤) وكذا بمالا تجب به شفعة ابتداء ، كجعله مهرا ، أو عوضا في خلع ، أو صلحا عن دم عمد ، كما تقدم .

( ٥ ) كالمتصدق عليه .

(٦) ويزول عنه ملكه بغير عوض ، والثمن إنما يأخذه المشتري ، والضرر لا يزال بالضرر .

ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به ، قبل قبول الموصى له ، بعد موت الموصي ، لعدم لزوم الوصية (۱) (و) إن تصرف المشتري فيه ( ببيع (۲) فله ) أي للشفيع ( أخذه بأحد البيعين ) (۱) لأن سبب الشفعة الشراء ، وقد وجد في كل منهما (۱) .

(١) وتبطل بأخذ الشفيع ، ويستقر الأخذ له ، لسبق حقه على حق الموصى له ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، وإن كان الموصى له قبل أخذ الشفيع ، أو طلبه سقطت ، لأن في الشفعة إضراراً بالموصى له ، لزوال ملكه عنه بغير عوض ، ومذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ثبوت الشفعة فيما تقدم ، لأن حق الشفيع أسبق ، وجنبته أقوى ، فلم يملك المشتري تصرفا يبطل حقه ، والمفتى به إذا كان الوقف صحيحا سقطت الشفعة ، كما نص عليه أحمد ، واختاره الشيخ ، وأنها لا تسقط فيما سواه .

وقال ابن القيم : من الحيل المحرمة أن يحتال على الشفعة ، فيهب الشقص للمشتري ، ثم يهبه المشتري ما يرضيه ، وهذا لا يسقط الشفعة ، بل هذا بيع وإن تلفظ بالهبة ، وما ذكره في رهن الشقص أحد الوجهين ، والوجه الثاني : لا تسقط الشفعة به . وهو المذهب وينفسخ الرهن بأخذ الشفيع .

(٢) يعني قبل طلب الشفيع ، أو قبل علمه ، لأنه ملكه .

(٣) أي فللشفيع الخيار ، إن شاء فسخ البيع الثاني ، وأخذه بالبيع الأول بثمنه ، لأن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري ، وإن شاء أمضى تصرفه ، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني .

(٤) أي وجد السبب في الشراء الأول ، وفي الشراء الثاني ، فله الأخذ بأحدهما . ولأنه شفيع في العقدين () فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له ، لأن العوض لم يسلم له () وإن أجره فللشفيع أخذه ، وتفسخ به الإجارة () هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب () لأنه ملك المشتري () وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه () وأما تصرفه بعد الطلب فباطل () لأنه ملك الشفيع إذاً ().

- (٤) أي كل ما تقدم من : حكم تصرف المشتري في الشقص المبيع بوقف ، أو هبة ، أو بيع ، ونحو ذلك ، إن كان قبل الطلب بالشفعة .
- ( ٥ ) أي لأن الشقص المبيع ملك المشتري ، فصح تصرفه ، وصح قبضه له ، ولم يبق إلا أن الشفيع ملك أن يتملكه عليه .
- (٦) كما لو كان أحد العوضين في المبيع معينا ، لم يمنع التصرف في الآخر ، والموهوب له يجوز له التصرف في الهبة ، وإن كان الواهب ممن له الرجوع فيه .
  - (٧) مطلقاً ، جزم به في الفروع وغيره ، ويحرم عليه تصرفه بعده .
- ( ^ ) لانتقاله إليه بالطلب ، في الأصح أو الحجر عليه لحق الشفيع على مقابله ،
   لا بنهيه عن التصرف بدون طلب ، وتسقط لتراخيه ، واقتصر عليه ابن رجب .

<sup>(</sup>١) أي فاستويا في جواز أخذه بأيهما شاء .

<sup>(</sup>٢) أي لم يسلم الشقص للمشتري الثاني ، وإن تبايع ذلك ثلاثة ، فله أن يأخذ بالبيع الأول ، وينفسخ العقدان الآخران ، وله أن يأخذ بالثاني ، وينفسخ الثالث وحده ، وله أن يأخذ بالثالث ، ولا ينفسخ شيء من العقود .

<sup>(</sup>٣) أي بالأخذ بالشفعة ، واستظهر ابن رجب : الخيار للشفيع بين فسخ الإجارة وتركها . وذكره ظاهر كلام القاضي .

( وللمشتري الغلة ) الحاصلة قبل الأُخذ () ( و ) له أيضاً ( النماء المنفصل ) () لأنه من ملكه ، والخراج بالضمان () ( و ) له أيضا ( الزرع والثمرة الظاهرة ) أي المؤبرة () لأنه ملكه ، ويبقى إلى الحصاد والجذاذ ، لأن ضرره لا يبقى () ولا أجرة عليه () وعلم منه أن النماء المتصل ، كالشجر إذا كبر ()

<sup>(</sup>١) أي بالشفعة كأجرة وثمرة ، وليس للشفيع مطالبته بردها .

<sup>(</sup>٢) كولد الدابة الحاصل قبل الأخذ بالشفعة .

<sup>(</sup>٣) أي لأن الغلة الحاصلة قبل الأخذ ، والنماء المنفصل قبله ملك للمشتري ، وفي الحديث « الخراج بالضمان » أي مستحق به .

<sup>(</sup>٤) وعبر بعضهم بثمر ظهر ، أو طلع أبر ونحوه ، فالزرع والثمر ، والطلع المؤبر ونحوه للمشتري ، دون الشفيع ، ولو كان الطلع موجودا حال الشراء غير مؤبر ، ثم أبر عند المشتري ، فهو له أيضاً .

<sup>(</sup> ٥ ) فجاز إبقاؤه ، ولأن أخذه بمنزلة بيع ثان .

<sup>(</sup>٦) أي ولا أجرة للشفيع على المشتري مدة بقائه في أرضه أو على شجره إلى أوان أخذه ، ويأخذ الأرض والنخل بحصتهما من الثمن ، لفوات بعض ما شمله العقد .

وقيل : تجب في الزرع الأجرة من حين أخذه الشفيع ، واشتظهره ابن رجب ، وصوبه في الإنصاف .

<sup>(</sup>٧) فإنه يأخذه الشفيع بزيادته .

والطلع إذا لم يؤبر ، يتبع في الأُخذ بالشفعة ، كالرد بالعيب ((() فإن بنى) المشتري (أوغرس) في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير (() بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع (() أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه (() أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه (() ثم غرس أو بنى (() ( فللشفيع تملكه بقيمته ) دفعا للضرر (() فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ، ثم تقوم خالية منهما (())

(١) أي كما يتبع النماء المتصل في الرد بالعيب ، والخيار ، والإقالة ، فيأخذ الشفيع الشقص بنمائه المتصل ، لتبعيته له وعدم تميزه .

(٢) أي عن الأخذ بالشفعة ، لغيبة أو صغر أو غير ذلك ، ولم تسقط شفعته لما أظهره المشترى .

(٣) يعني في غيبة الشفيع .

(٤) أي قاسم المشتري لغيبة الشفيع أو صغره ، ثم قدم الغائب ، وبلغ الصغير ، لم تسقط الشفعة ، لأن ترك الشفيع الطلب بها ليس لإعراضه عنها .

( ° ) كإظهاره أن الشقص موقوف عليه ، أو موهوب له ، أو أن الشراء لغيره ، فترك الشفعة لذلك .

(٦) أي فيما ظهر له في القسمة .

(٧) أي فللشفيع تملك الغراس والبناء إذا علم الحال بقيمته حين تقويمه ، لا بما أنفق المشتري ، دفعا للضرر اللاحق بالقلع ونحوه ، وهذا مذهب مالك والشافعي (٨) أي من الغراس والبناء .

(٢) أي بالقلع ، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية وخالية منهما ، فما نقص من القيمة به ضمنه . وكذا إن غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع ، وليس للشفيع إجبار المشتري على القلع .

(٣) أي فإن أبى الشفيع عن دفع غرامة ما نقص بالقلع فلا شفعة له ، لأنه مضار ، قال الموفق وغيره : وإن لم يختر المشتري القلع فللشفيع الخيار بين ترك الشفعة ، وبين دفع قيمة الغراس والبناء ، فيملكه مع الأرض ، وبين قلع الغراس والبناء ويضمن له ما نقص بالقلع ، وهو قول مالك ، والشافعي وغيرهما .

(٤) لأنه ملك المشتري ، ولا يضمن ما نقص بقلع غراسه أو بنائه ، لانتفاء عدوانه ، وليس عليه تسوية الحفر ، وهو مذهب الشافعي .

(٥) أي أخذ الغراس أو البناء .

(٦) كالإقناع ، وعبارتهما : ولو مع ضرر . أي يلحق الأرض ، لأنه تخليص عين ماله مما كان حين الوضع في ملكه .

<sup>(</sup>١) لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس ، أو البناء ، فيملك الشفيع الغراس أو البناء بما بين القيمتين إن أحب ذلك ، وإن حفر بئرا أخذها وله أجرة مثلها .

لأنه ملكه ، والضرر لا يزال بالضرر (() ( وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت ) الشفعة (() لأنه نوع خيار للتمليك ، أشبه خيار القبول (() ( و ) إن مات ( بعده ) أي بعد الطلب ثبتت ( لوارثه ) (() لأن الحق قد تقرر بالطلب (() ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده (() ( ويأخذ ) الشفيع الشقص ( بكل الثمن ) الذي استقر عليه العقد (()

(١) أي لأن الغراس والبناء ملك المشتري ، فله قلعه ، والضرر الحاصل على الشفيع بقلعه ، لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري بتملك غرسه وبنائه بغير اختياره .

(٢) أي وإن مات الشفيع قبل الطلب بالشفعة مع القدرة ، أو الإشهاد مع العذر بطلت الشفعة ، وهذا مذهب أصحاب الرأي ، واختاره الموفق وغيره .

(٣) فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه ، لم يقم وارثه مقامه في القبول ، ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة ، وقال أحمد : الموت يبطل الشفعة .

(٤) قولاً واحداً ، وتكون لورثته كلهم ، على قدر إرثهم ، وليس لهم إلا أخذ الكل أو تركه ، وإن ترك بعضهم توفر للباقين .

- (٥) أي بطلب مورثهم لها قبل موته .
- (٦) أي بعد الطلب بالشفعة كما سيأتي .

(٧) أي ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم ، بكل الثمن الذي استقر عليه العقد وقت لزومه ، قدرا ، وجنسا ، وصفة .

لحديث جابر: « فهو أحق به بالثمن » ، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (۱ فإن عجز عن ) الثمن أو ( بعضه سقطت شفعته ) (۲ لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري (۱ والضرر لا يزال بالضرر (۱ وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله (۵ وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن (۱ ).

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم: إن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يرجع به المشتري على البائع إذا استحق المبيع. ولأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع، فكان مستحقاً له بالعوض الثابت به، لا بالقيمة، فيدفع مثل مثلي، وقيمة متقوم، وأبو اسحاق الجوزجاني، هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي نسبته إلى جوزجان من كور بلخ بخراسان، مات بدمشق سنة ٢٢٩ ه؛ والمترجم من مصنفاته فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة.

 <sup>(</sup>٢) أي وإن عجز شفيع عن ثمن الشقص المشفوع بعد الإنظار كما يأتي ، أو عن
 بعض ثمنه ، سقطت شفعته بلا حكم حاكم ، لتعذر وصول المشتري إلى الثمن .

<sup>(</sup>٣) والشفعة شرعت لدفع الضرر ، فلا تثبت معه .

<sup>(</sup>٤) أي ضرر الشفيع لا يزال بالضرر الحاصل على المشتري ، بتسليمه الشقص بدون كل الثمن أو بعضه .

<sup>(</sup> o ) لأن عليه ضررا في تأخير الثمن ، فلم يلزم المشتري ذلك ، كما لو أراد تأخير ثمن حال .

<sup>(</sup>٦) لأنها معاوضة ، فلم يجبر عليها ، والأخذ بالشفعة نوع بيع ، إلا أنه=

وللمشتري حبسه على ثمنه ، قاله في الترغيب وغيره (۱) لأن الشفعة قهر ، والبيع عن رضا (۱) ويمهل إن تعذر في الحال ثلاثة أيام (۱) (و) الثمن (المؤجل يأخذ) الشفيع (الملي به) (۱) لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن (۱) وصفته ، والتأجيل من صفته (الفرد) أي ضد المليء وهو المعسر (۱) يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا (بكفيل مليء) دفعا للضرر (۱).

<sup>=</sup> لاخيار فيه ، ويعتبر العلم بالشقص ، وبالثمن ، وله المطالبة بها مع الجهالة ، ثم يتعرف مقدار الثمن والمبيع .

<sup>(</sup>١) وكذا قال الموفق وغيره ، ولا يلزم المشتري تسليم الشقص للشفيع حتى يسلمه الثمن .

 <sup>(</sup> ۲ ) ففرق بينه وبين البيع لقوته ، وأما التسليم بالشفعة فمثل التسليم بالبيع .

 <sup>(</sup>٣) بلياليها ، وعنه : بحسب رأي الحاكم ، وهو مذهب مالك ، وصوبه في الإنصاف ، وقبل المطالبة بالثمن لا تسقط ولو أكثر من ثلاث .

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب مالك ، ورواية عن الشافعي .

<sup>( ° )</sup> فهو تابع للمشتري فيه ، وفي الحلول زيادة على التأجيل ، فلم يلزم الشفيع ، كزيادة القدر .

<sup>(</sup>٦) فلا يلزمه إلا ما لزم المشتري صفة ، كقدر وجنس .

<sup>(</sup>٧) أي المفتقر الذي لا يقدر على الأداء .

 <sup>(</sup>٨) أي ضرر المشتري ، وإنما اعتبرت الملاءة في الشفيع أو في الضامن ،
 لحفظ حق المشتري .

وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال (() ويقبل في الخلف) في قدر الثمن (مع عدم البينة) لواحد منهما (قول المشتري) مع يمينه (الله العاقد ، فهو أعلم بالثمن والشفيع ليس غارم ، لأنه لاشيء عليه ، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه ببخلاف الغاصب ، ونحوه (فإن قال) المشتري (اشتريته بألف. أخذ الشفيع به) أي بالألف (ولو أثبت البائع) أن البيع به (أكثر) من الألف، مؤاخذة للمشتري بإقراره ().

<sup>(</sup>١) أي فهو كالثمن الحال ابتداء .

<sup>(</sup>٢) ويصدق أيضا في جهل بقدر الثمن ، ولا تسقط إن فعله تحيلا .

<sup>(</sup>٣) ولأن الشقص ملكه ، فلا ينزع عنه بالدعوى بغير بينة ، وهو مذهب الشافعي .

<sup>(</sup> ٤ ) فلا يقبل قوله بدون بينة .

<sup>(</sup>٥) أي كالمتلف والمعتق لأنه غارم ، ومنكر للزيادة ، فقبل قوله ، وإنكان للشفيع بينة حكم له بها واستغني عن يمينه ، ويثبت ذلك بشاهد ويمين ، وشهادة رجل وامرأتين ، وإن أقام كل منهما بينة قدمت بينة الشافع ، لأنها بمنزلة بينة الخارج ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، قال الموفق : ويحتمل أن يقرع بينهما ، ولا تقبل شهادة البائع لواحد منهما .

<sup>(</sup>٦) فلم يستحق أكثر منه ، ولأن دعوى المشتري تتضمن دعوى كذب البينة ، وأن البائع ظلمه فيما زاد على الألف ، فلا يحكم له به ، وإنما حكم به للبائع لأنه لا يكذبها .

فإن قال: غلطت ، أو كذبت ، أو نسيت . لم يقبل (۱) لأنه رجوع عن إقراره (۲) ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص ، فقال : ليس لك ملك في شركتي . فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة (۱) ولا يكفي مجرد وضع اليد (۱) ( وإن أقر البائع بالبيع ) في الشقص المشفوع ( وأنكر المشتري ) شراء ه ( وجبت ) الشفعة (۱) لأن البائع أقر بحقين ، حق للشفيع ، وحق للمشتري ، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ، ثبت حق الآخر (۱) .

<sup>(</sup>١) هذا المذهب عند الأكثر ، ومشى عليه في الإقناع ، والمنتهى .

<sup>(</sup>٢) بحق لآدمي ، فلم يقبل ، كما لو أقر له بدين ، قال الموفق : والوجه الثاني يقبل . قال القاضي : هو قياس المذهب ، كما لو أخبر في المرابحة ، بل هنا أولى ، لأنه قد قامت البينة بكذبه ، وحكم الحاكم بخلاف قوله ، فقبل رجوعه عن الكذب ، فإن لم تكن للبائع بينة فتحالفا ، فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع ، وإن عاد فصدق البائع ، وقال : كنت غالطا . فكما لو قامت به بينة .

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي .

<sup>(</sup> ٤ ) كما لو ادعى ولد أمة في يده ، فإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة .

 <sup>(</sup>٥) لثبوت موجبها ، وهذا مذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٦) وهو الشفيع ، كما لو أقر بدار لرجلين فأنكر أحدهما ، ولأنه أقر للشفيع أنه مستحق لأخذ هذه الدار ، والشفيع يدعي ذلك ، فوجب قبوله ، كما لو أقر أنها لملكه .

فيقبض الشفيع من البائع ، ويسلم إليه الثمن () ويكون درك الشفيع على البائع () وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري () (وعهدة الشفيع على المشتري المشتري على البائع) () في غير الصورة الأخيرة () فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا ، رجع الشفيع على المشتري بالثمن () أو بأرش العيب () ثم يرجع المشتري على البائع ()

<sup>(</sup>١) لاعترافه بالبيع ، وذلك إن لم يكن البائع مقرا بقبضه من المشتري ؛ وإلا بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري ، لأنه لا مستحق له غيره .

<sup>(</sup>٢) لأن القبض منه ، ولم يثبت الشراء في حق المشتري .

<sup>(</sup>٣) يعني لإثبات البيع في حقه ، لعدم الحاجة إليه ، ولوصول كل منهما إلى مقصوده بدون المحاكمة .

<sup>(</sup>٤) لأن الشفيع ملك الشقص من جهة المشتري ، والعهدة في الأصل على من انتقل عنه بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه .

<sup>(</sup>٥) لأن المشتري ملك الشقص من جهة البائع ، وهذا مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن قبضه من البائع فعهدته عليه .

<sup>(</sup>٦) وهي ما إذا أقر البائع وحده بالبيع ، وأنكر المشتري الشراء ، وأخذ الشفيع الشقص من البائع ، فالعهدة عليه كما تقدم .

<sup>(</sup>٧) كما لو أخذه منه ببيع ، فإن حكمه حكم المشتري .

 <sup>( ^ )</sup> يعني إذا ظهر الشقص معيبا ، واختار الشفيع الإمساك مع الأرش إن قيل
 يه ، ورجع بأرش العيب على المشتري .

<sup>(</sup>٩) بالثمن إن بان مستحقا أو مبيعا ، أو بالأرش إن بان معيبا ، واختار=

فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم () ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه () ولا في أرض السواد ، ومصر ، والشام () لأن عمر وقفها () إلا أن يحكم ببيعها حاكم () أو يفعله الإمام أو نائبه ، لأنه مختلف فيه () وحكم الحاكم ينفذ فيه ()

= الإمساك مع الأرش ، سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع ، وإن لم يأخذ الشفيع أرشه من المشتري فلا شيء للمشتري على البائع .

- (١) أي فإن أبى المشتري قبض المبيع من البائع ليسلمه للشفيع خوف العهدة ، أجبره الحاكم ، لوجوب القبض عليه ليسلمه للشفيع ، لأنه يشتريه منه ، فلا يأخذه من غيره ، واختار الموفق أن يأخذه الشفيع من يد البائع ، وقال أبو الحطاب : هو قياس المذهب ، ومذهب أبي حنيفة . وقال الحارثي : هو الأصح . لأن العقد يلزم في بيع العقار قبل قبضه ، ويدخل المبيع في ملك المشتري وضمانه ، ويجوز له التصرف فيه بنفس العقد ، فكان كما لو قبضه .
- (٢) قاله الشيخ وغيره ، وهو مذهب أبي حنيفة ، قال القاضي وغيره : لأن أخذ الشفيع بالشفعة لا يسقط حق البائع من الخيار ، ويلزم المشتري بالعقد بغير رضاه فلم يجز له المطالبة بالشفعة .
- (٣) وغيرهما مما لم يقسم بين الغانمين ، وقال الحارثي : يخرج على القول بجواز الشراء ثبوت الشفعة ، لأنها فرع عنه .
  - ( ٤ ) أي على المسلمين ، فلا يجوز بيعها ، والشفعة إنما تكون في البيع .
- (٥) أي فتثبت الشفعة فيما حكم ببيعها حاكم ، من أوقاف عمر وغيرها ، لأنه مختلف فيه .
- (٦) أي بيع أرض السواد ونحوها ، فإذا حكم به حاكم ، أو فعله الإمام أو نائبه ارتفع الخلاف .
- (٧) أي فيما اختلف فيه ، وكذا كل حكم مختلف فيه من العقود ، والفسوخ إن لم يخالف النص .

## باب الوديعة (١)

من ودع الشيء: إذا تركه ، لأنها متروكة عند المودع (٢) والإيداع توكيل فيه الحفظ تبرعا (٣) والإستيداع توكل فيه كذلك (١) ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة (٥) ويستحب قبولها لن علم أنه ثقة ، قادر على حفظها (١) .

<sup>(</sup>١) أي باب ذكر أحكام الوديعة ، وما يلزم المودع ، وأجمعوا في كل عصر على جوازها ، للأمر بأدائها في الكتاب والسنة .

<sup>(</sup>٢) وودعه كوضعه ، وودّعه بمعنى وقيل : الوديعة من الدعة ؛ فكأنها عند المودع غير مبتذلة للإنتفاع ، وهي شرعا : اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض .

 <sup>(</sup>٣) أي الإيداع : توكيل رب المال جائز التصرف في الحفظ لماله ، تبرعا
 من الحافظ .

<sup>(</sup>٤) أي والاستيداع : توكل جائز التصرف في حفظ مال غيره كذلك ، أي تبرعا منه ، بغير تصرف فيه .

<sup>(</sup>٥) من البلوغ ، والعقل ، والرشد ، لأنها وكالة في الحفظ ، وأركانها : المودع ، والوديعة ، ويكفي القبض قبولا لها كالوكالة .

<sup>(</sup>٦) فهي من القرب المندوب إليها باتفاق أهل العلم ، وفي حفظها ثواب جزيل ، وفي الحديث « والله في عون أخيه » ولحاجة الناس إلى ذلك .

ويكره لغيره (۱) إلا برضى ربها (۱) و (إذا تلفت) الوديعة (من بين ماله ، ولم يتعد ، ولم يفرط لم يضمن (۱) لما روى عمروبن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أودع وديعة فلا ضمان عليه » رواه ابن ماجه (١).

(١) أي ويكره قبول الوديعة لغير الثقة ، القادر على حفظها ، قال شيخنا : وإن علم من نفسه ترك الواجب ، فحرام عليه قبولها .

(٢) أي بعد إعلامه بحاله إن كان لا يعلمها ، لئلا يغره ، والوديعة عقد جائز من الطرفين ، فإن أذن المالك في التصرف ففعل ، صارت عارية مضمونة ، متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها ، وإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبوله ، وتنفسخ بموت ، وعزل مع علمه كوكالة ، فإن عزله ربها ولم يعلم لم ينعزل ، لعدم الفائدة إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه ، وإن عزل المودع نفسه انعزل ، وصارت في يده حكمها حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره ، يجب عليه رده إلى ربه ، وإن تلف قبل التمكن فهدر .

(٣) حكى الوزير وغيره اتفاقهم على أن الوديعة أمانة محضة ، غير مضمونة ، إلا بالتعدي ، وأنه إذا أودعه على شرط الضمان لايضمن بالشرط ، وحكي إجماعا ، وما روي عن الحسن ، حمل على ضمان التفريط .

(٤) وسنده ضعيف ، ورواه الدار قطني بلفظ « لا ضمان على مؤتمن » وفيه ضعف أيضا ، ورواه بلفظ « ليس على المستودع غير المغل ضمان » والمغل الخائن ، ولأن الله تعالى سماها أمانة ، والضمان ينافي الأمانة ، ولأن المستودع يحفظها لمالكها ، فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها ، وذلك مضر ، لمسيس الحاجة إليها ، إلا أن يتعدى في حفظها فيضمنها ، لأنه متلف لمال غيره ، أو يفرط بترك ما وجب عليه من حفظها .

وسواء ذهب معها شيء من ماله أولا<sup>(1)</sup> ( ويلزمه ) أي المودع ( حفظها في حرز مثلها ) عرفا<sup>(۲)</sup> كما يحفظ ماله <sup>(۳)</sup> لأنه تعالى أمر بأدائها ، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ <sup>(1)</sup> قال في الرعاية : من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن <sup>(0)</sup> . ( فإن عينه ) أي الحرز ( صاحبها فأحرزها بدونه ضمن <sup>(1)</sup> سواء ردها إليه أولا ، لمخالفته له في حفظ ماله <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) أي لم يضمن ما لم يتعد أو يفرط ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن أبي بكر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم ، وما روي عن عمر من تضمينه أنسا ، فمحمول على تفريط منه .

 <sup>(</sup>٢) أي ويلزم المودع حفظ الوديعة بنفسه ، أو وكيله ، أو زوجته ، أو عبده ،
 في حرز مثلها عرفا ، كحرز سرقة على ما يأتي .

<sup>(</sup>٣) أي كما يحفظ المودع ماله بنفسه ، أو من يحفظ ماله عادة .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) ولا يمكن أداؤها إلا بالحفظ، كما أمر به تعالى، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والإستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه، وضمن.

<sup>(</sup> ٥ ) أي وإن لم يحفظه في حرز مثله مع عدم التعيين ضمن ، لتعديه أو تفريطه .

<sup>(</sup>٦) أي بدون المعين رتبة في الحفظ ، فضاعت ضمن .

 <sup>(</sup>٧) أي سواء ردها إلى الحرز المعين وتلفت فيه ، أو لم يردها ، لمخالفته
 لصاحب المال ، في حفظ ماله من غير فائدة ، لتعديه بوضعها في الدون .

(و) إِن أَحرزها (بمثله أَو أَحرز) منه (فلا) ضمان عليه "كلّ تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله ، فما فوقه من باب أولى" (وإِن قطع العلف عن الدابة) المودعة (بغير قول صاحبها ضمن) "كلّ لأن العلف من كمال الحفظ ، بل هوالحفظ بعينه "كلّ لأن العرف يقتضي علفها وسقيها ، فكأنه مأمور به عرفا "وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن "أ

<sup>(</sup>١) أي وإن أحرزها بحرز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ ، ولم يخش عليها ، لم يضمن بلا خلاف ، أو بحرز أحرز منه وتلفت ، فلا ضمان عليه ، ولو أخرجها لغير حاجة .

<sup>(</sup>٢) وظاهره: ولو نهاه عن حفظها بمثله ، وإن نهاه عن إخراجها من مكان عينه لحفظها ، فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن ، وإن تركها فتلفت ضمن لتفريطه ، كما لو أخرجها لغير خوف فتلفت .

<sup>(</sup>٣) إن ماتت جوعا ، وكذا إن لم يسقها حتى ماتت عطشا .

<sup>(</sup> ٤ ) إذ الحيوان لايبقى عادة بدون العلف ولا السقي ، فيلزمانه .

<sup>( ° )</sup> وإن أمره بذلك لزمه ، وإن لم يفعل حتى ماتت ضمن لتفريطه في حفظها ، وتعديه بترك ما أمر ، واختار جمع أنه إن أنفق بلا إذن ربها مع العجز رجع ولو لم يستأذن الحاكم ، كما تقدم في الرهن ، وصوبه في الإنصاف ، ويلزمه الإنفاق أو يدفعها إلى الحاكم ليستدين على صاحبها ما يحتاج ، أو يبيعها عليه إن كان غائبا ، فإن تركها المودع ولم يفعل ضمن ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي .

<sup>(</sup>٦) أي إن ماتت جوعا أو عطشا .

لإذنه في إتلافها ، أشبه مالو أمره بقتلها (") لكن يأثم بترك علفها إذاً ، لحرمة الحيوان (") ( وإن عين جيبه ) بأن قال : احفظها في جيبك . ( فتركها في كمه أو يده ضمن ) (") لأن الجيب أحرز (") وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده (") ( وعكسه بعكسه ) (") فإذا قال : اتركها في كمك أو يدك . فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز (") وإن قال : اتركها في يدك . يدك . فتركها في كمه ، أو بالعكس (")

<sup>(</sup>١) أي فقتلها ، لم يضمن بلا خلاف .

<sup>(</sup>٢) أي في نفسها ، فإنه يجب إحياؤها لحق الله تعالى ، سواء نهاه مالكها عن علفها وسقيها أولا .

<sup>(</sup>٣) إن ضاعت ، لتفريطه .

<sup>(</sup>٤) أي من اليد والكم ، و « جيب القميص » طوقه ، والمجيب المجوف .

<sup>(</sup>٥) بخلاف ما في جيبه ، فلزمه الضمان لتفريطه .

<sup>(</sup>٢) أي عكس الجيب إن عين الكم أو اليد ، بعكسه في عدم الضمان .

<sup>(</sup>٧) وإن أطلق ولم يعين ، فتركها في جيبه وتلفت ، فقال المجد : لم يضمن إن كان مزروراً ، أو ضيق الفم ، وإن كان واسعا غير مزرور ضمن .

<sup>( ^ )</sup> بأن قال : اتركها في كمك . فتركها في يده ، لمخالفته ، لأن اليد تارة تكون أحرز من الكم ، والكم تارة أحرز من اليد ، اليد يسقط منها الشيء بالنسيان ، والكم يتطرق إليه البسط ، بخلاف اليد ، فكل منهما أدنى من الآخر حفظاً من وجه .

أو قال: اتركها في بيتك. فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن (۱) لأن البيت أحرز (۱) (وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة كزوجته وعبده (۱) (أو) ردها لمن يحفظ (مال ربها لم يضمن ) (۱) لجريان العادة به (۱) ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع (۱) (وعكسه الأجنبي والحاكم) بلا عذر (۱)

( 1 ) أي وأخرج ثيابه من بيته ضمن .

(٢) وكذا لو جاءه بها في السوق ، وأمره بحفظها في بيته ، فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله ، أو فوق ما يمكنه الذهاب بها ، فتلفت قبل أن يمضي بها إلى بيته ، ضمن لتفريطه .

(٣) وخازنه وخادمه ، لم يضمن المستودع إن تلفت ، لأنه قد وجب عليه حفظها ، فله توليه بنفسه ، ومن يقوم مقامه ، قال في الإنصاف : إن كان ممن يحفظ ماله فلا إشكال في إدخاله ، وإلا فلا في الجميع ، حتى الزوجة ، والعبد ، والخادم ، فلا حاجة إلى الإلحاق . ا ه ، وإن حفظها مع ماله ، فسرقت دون ماله ، ضمن في أحد قولي العلماء ، فإن عمر ضمن أنسا وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله ، وأما إن ادعى أنها ذهبت مع ماله ، ثم ظهر أن ماله لم يذهب ، بل باعه أو نحوه ،

( \$ ) أو إلى وكيله في قبضها ، أو قبض حقوقه .

(٥) أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي .

فهنا ، أوكد أن يضمن .

(٦) أي ويصدق من دفعها المودع إليه من زوجة وعبد ، أو من يحفظ مال ربها ، في دعوى التلف والرد ، كما يصدق المودع ، لقيامهم مقامه في الحفظ .

(٧) كمن حضره الموت ، أو أراد السفر ، وليس أحفظ لها .

فيضمن المودع بدفعها إليهما (أ) لأنه ليس له أن يودع من غير عذر (أ) (ولا يطالبان) أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط (إن جهلا) (أ) جزم به في الوجيز (أ) لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان ، لأن دفعا واحدا لايوجب ضمانين (أوقال القاضي: له ذلك ؛ فللمالك مطالبة من شاء منهما (أ) ويستقر الضمان على الثاني إن علم ، وإلا فعلى الأول ، وجزم بمعناه في المنتهى (الثاني إن علم ، وإلا فعلى الأول ، وجزم بمعناه في المنتهى (الثاني إن علم ، وإلا فعلى الأول ، وجزم بمعناه في المنتهى (المنتهى المنتهى المنتهى المنتهى المنتهى المنتهى (المنتهى المنتهى المنتهى المنتهى المنتهى المنتهى (المنتهى المنتهى المنتهى المنتهى (المنتهى المنتهى المنتها المنتهى المنتها المنتهى المنتها المنته

<sup>(</sup>١) بغير خلاف في المذهب ، إلا أن يدفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله .

<sup>(</sup>٢) وقد خالف المودع ، كما لو نهاه عن إيداعها ، فإنه أمره بحفظها بنفسه ، فلم يرض لها غيره .

<sup>(</sup>٣) أي بأنها وديعة ، وقد غرهما .

<sup>(</sup>٤) وغير واحد من الأصحاب أنه إن لم يعلم فللمالك تضمين الأول ، وليس للأول الرجوع على الثاني ، لأنه دخل معه في العقد على أنه أمين ، وإن أحب المالك تضمين الثاني فليس له تضمينه ، واختاره القاضي في المجرد ، وابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، وهو مذهب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٥) وليس للمالك تضمينهما معا.

<sup>(</sup>٦) اختاره في موضع ، والموفق ، والشارح ، وقال : هو أقرب إلى الصواب وهو المذهب ، وعليه العمل ، لأنه قبض مال غيره على وجه لم يكن له قبضه ، ولم يأذن له مالكه ، فيضمن ، كالقابض من الغاصب .

<sup>(</sup>٧) وعبارته: ولمالك مطالبة الأجنبي ، أيضا ، وعليه القرار إن علم ــ يعني الحال ــ لتعديه ، فإن لم يعلم فعلى وديع أول ، لأنه غره .

ربها) أو وكيله فيها (۱) لأن في ذلك تخليصا له من دركها (۱) فإن دفعها للحاكم إذاً ضمن ، لأنه لا ولاية له على الحاضر (۱) ( فإن غاب ) ربها ( حملها ) المودع ( معه ) في السفر (۱) سواء كان لضرورة أولا ( إن كان أحرز ) ولم ينهه عنه (۱) لأن القصد الحفظ ، وهو موجود هنا (۱) وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي (۸).

( وإِن حدث خوف أُو ) حدث للمودع ( سفر ردها على

(١) أي في قبض مثلها ، وفي الإقناع : وله حملها معه في سفره ، إن كان أحفظ لها ولم ينهه ، وقال المنقح : إنه المذهب . وفي المنتهى : يضمن ، لمخاطرته ، وتفويت إمكان استرجاعها . وصوبه في الإنصاف .

- (٢) وإيصالا للحق إلى مستحقه .
  - (٣) وعليه مؤنة الرد لتعديه .
- (٤) بشرطه الآتي ، وعبارة المقنع ، والإقناع ، والمنتهى وغيرها : إن لم يجد مالكها أو من يحفظ ماله عادة أو وكيله حملها المودع معه على كلا القولين .
  - ( ٥ ) سواء كان سفره لضرورة أو لم يكن لها .

(٦) أي إذا كان السفر بها أحرز لها ، لأنه نقلها إلى موضع مأمون فلم يضمنها ، كما لو نقلها في البلد ، وفي المبهج : لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة اه ، وما لم ينهه ربها عن السفر بها ، لأنه موضع حاجة ، فإن تلفت إذاً لم يضمنها .

(٧) أي لأن القصد من الإيداع حفظ الوديعة ، وهو موجود هنا ، يعني حالة السفر ، حيث كان أحرز للوديعة .

( ٨ ) وفي الفروع : يتوجه كنظائره ، وإن لم ينو الرجوع لم يرجع .

(وإلا) يكن السفر أحفظ لها (۱) أو كان نهى عنه (۲) دفعها إلى الحاكم (۳) لأن في السفر بها غرراً لأنه عرضة للنهب وغيره (۱) والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته (۱) فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها ، لأنه لا ولاية له (۱) فإن تعذر حاكم أهل (أودعها ثقة) (۷) لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها (۱)

<sup>(</sup>١) لم يسافر بها ولو استويا .

<sup>(</sup>٢) أي عن السفر بها لم يسافر بها ، ويضمن إن فعل إلا لعذر ، كجلاء أهل البلد ، أو هجوم عدو ، أو حرق أوغرق ، فلا ضمان عليه إن سافر بها وتلفت ، لأنه موضع حاجة ، ويجب الضمان بالترك ، وصححه في الإنصاف ، لتركه الأصلح .

<sup>(</sup>٣) يعني إن قدر عليه .

<sup>(</sup>٤) من الأسباب الموجبة لخروجها عن يده .

<sup>(</sup> o ) ويلزمه قبولها ، صوبه في الإنصاف ، إلا أن تكون في يد ثقة قادر ، فيضعف اللزوم .

<sup>(</sup>٦) وظاهره: وإن كان من دفعها إليه ثقة. وقال الموفق وغيره: يجوز. وفي الفائق: لو خاف عليها أو دعها حاكما أو أمينا، قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعى الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة، فإن استوى الأمران فالحاكم.

<sup>(</sup>٧) كمودع حضره الموت ، لأن السفر والموت سببان لخروج الوديعة عن يده .

<sup>(</sup>٨) وأمر عليا أن يردها على أهلها .

ولأنه موضع حاجة () وكذا حكم من حضره الموت () (ومن) تعدى في الوديعة () بأن (أودع دابة فركبها لغير نفعها) أي علفها وسقيها (أو) أودع (ثوبا فلبسه) لغير خوف من عث أو نحوه (أو) أودع (دراهم فأخرجها من محرز) ها (ثم ردها) إلى حرزها (أو رفع الختم) عن كيسها () أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن ()

<sup>(</sup>١) فجاز إيداعها الحاكم أو الثقة ، أو دفنها إن لم يضرها الدفن ، وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار ، فيكون كإيداعه .

<sup>(</sup>٢) أي وعنده وديعة ، حكم من أراد سفرا ، في دفعها إلى حاكم أوثقة .

<sup>(</sup>٣) بانتفاعه بها ، أو إخراجها لا لإصلاحها ، ضمنها لعدوانه .

<sup>(</sup>٤) فتلفت بذلك ضمنها ، وله الإستعانة بالأجانب في سقيها وعلفها ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٥) كافتراش فرش لا لخوف من «عث » بضم العين المهملة جمع عثة ، سوسة تلحس الصوف ، ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها ، لتفريطه .

<sup>(</sup>٦) فتلفت ضمنها لعدوانه بتصرفه فيها بغير إذن صاحبها ، فبطل استئمانه ، سواء أخرجها لينفقها أو لينظر إليها ، أو ليخون فيها .

 <sup>(</sup>٧) ضمن وإن خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق خاصة ، لأنه
 ما هتك الحرز .

<sup>(</sup> ٨ ) وكذا لو كانت مصرورة في خرقة ففتح الصرة ، أو كانت مقفولة فأزال القفل ، ونحو ذلك ضمن .

أخرج منها شيئا أولا ، لهتك الحرز (() أو خلطها بغير متميز) (() كدراهم بدراهم (()) وزيت بزيت في ماله أو غيره (()) فضاع الكل ضمن ) الوديعة لتعديه (() وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضا (() وإن خلطها بمتميز ، كدراهم بدنانير لم يضمن (()) وإن أخذ درهما من غير محرزه (()) ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده (()) .

<sup>(</sup>١) بفعل تعدى فيه ، وكذا لو جحدها ثم أقر بها ، لأنه خرج عن الإستئمان ، فلزمه الضمان .

<sup>(</sup>٢) أي أو خلط الوديعة بغير متميز عنها ضمنها ، قال في التلخيص : رواية واحدة ، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ، لأنه صيرها في حكم التالف .

<sup>(</sup>٣) ودنانير بدنانير ونحو ذلك ، في ماله أو مال غيره .

<sup>(</sup>٤) سواء كان بنظيره أو أجود منه أو أدني .

<sup>(</sup>٥) بهتك الحرز ، وخلطه الوديعة بمالا تتميز منه .

<sup>(</sup>٦) لأن الأصل عدم براءته ، وكذا لو لم يدر أيهما ضاع ، نقله البغوي وغيره .

<sup>(</sup> ٧ ) لإمكان التمييز ، فلا يعجز بذلك عن ردها ، أو بغير متميز ، لكن بغير تفريط منه لم يضمن .

<sup>(</sup> ٨ ) أي من وديعة غير مختومة ولا مشدودة ، ولا مصرورة ، ونحو ذلك ، وكذا إذا أذن له المالك في أخذ درهم منها .

<sup>(</sup> ٩ ) لأن الضمان تعلق بالأخذ ، فلم يضمن غير ما أخذ .

وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع (۱) ومن أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه (۲) ومن دفع لصبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا (۱) ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته (۱) .

(١) لخلطه الوديعة بما لا تتميز منه ، وإن كانت مختومة ، أو مشدودة أو مصرورة ضمن الجميع أيضا ، لهتكه الحرز بغير إذن ربه ، وعن أحمد : يضمنه وحده . قال الحارثي : هذا المذهب ، وحكي عن أحمد - في تضمين الجميع - هو قول سوء . ومال إليه الموفق ، وجزم به القاضي ، وهو ظاهر الخرقي .

(٢) في ماله ، كدينه الذي له عليه ، ويضمنها إن تلفت ، ما لم يكن مأذونا له ، أو يخف هلاكها معه إن تركها .

(٣) فرط أو لم يفرط ، لتفريط مالكها بدفعها إلى صبي ونحوه كمجنون وسفيه ، هذا المذهب ، وظاهر مذهب أبي حنيفة ، وقال القاضي : يضمن . وهو ظاهر مذهب الشافعي ، واختاره الموفق وغيره ، وقال في الإنصاف : هو المذهب على ما اصطلحناه . لأن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع ضمنه بإتلافه بعده كالبالغ .

(٤) أي وإن دفع وديعة لعبد مكلف ضمن الوديعة بإتلافها في رقبته ، لأن إتلافه من جنايته ، وكذا إن تعدى أو فرط ، وهو مقتضى تعليلهم ، وإذا مات إنسان ، وثبت أن عنده وديعة ، ولم توجد بعينها ، فهي دين عليه ، تغرمها الورثة من تركته ، كبقية الديون .

## فصل (۱)

( ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها ) (٢) أو من يحفظ آماله (٣) ( أو غيره بإذنه ) (٤) بأن قال : دفعتها لفلان بإذنك . فأنكر مالكها الإذن أو الدفع ، قبل قول المودع (٥) كما لو ادعى ردها على مالكها (١) .

<sup>(</sup>١) أي في حكم قول المودع في رد الوديعة إلى ربها أو غيره ، أو تلفها ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) لأنه أمين ، لا منفعة له في قبضها ، فقبل قوله مع يمينه ، وهو مذهب الشافعي ، وأصحاب الرأي ، ومالك إن كان دفعها إليه بغير بينة ، وإلا لم يقبل إلا ببينة .

<sup>(</sup>٣) عادة كعبده ، أو زوجته ، أو خازنه ، أو وكيله ، لأن أيديهم كيده ، لا إلى ورثة وحاكم .

<sup>(</sup>٤) أي ويقبل قول المودع في رد الوديعة إلى غير مالكها في الإذن أن المالك أذن له في دفعها إلى إنسان عينه .

<sup>(</sup>٥) مع يمينه ، هذا المنصوص ، والصحيح من المذهب .

<sup>(</sup>٦) كما تقدم ، فيقبل لمن أذن له المالك ، وقيل : لا يقبل . قال الحارثي ، وهو قوي ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، قال المجد : ووافقوا إن أقر بإذنه ، وقبل ذلك ، كذكالة بقضاء دين .

(و) يقبل قوله أيضا في (تلفها "وعدم التفريط) بيمينه لأنه أمين "كلف به بينة ، لأنه أمين "كلف به بينة ، ثم قبل قوله في التلف "وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ".

(١) بيمينه ، لأنه أمين ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ، ثم ذكر أنها ضاعت ، قبل قوله بيمينه ، وقال الوزير : اتفقوا على أن القول قول المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه .

(٢) أي ويقبل قول المودع أيضا في عدم التفريط ، وكذا الخيانة بيمينه ، لأنه أمين ، لأن الله تعالى سماها أمانة فقال (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ولأن الأصل براءته ، قال ابن القيم : إذا لم يكذبه شاهد الحال ، وهكذا سائر من قلنا يقبل قوله ، فإن الأصل قبول قول الأمناء إلا حيث يكذبهم الظاهر .

(٣) أي وإن ادعى التلف للوديعة بسبب ظاهر كحريق ، ونهب جيش ونحوه ، كلف به بينة تشهد بوجود السبب ، لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه ، وتكفي الإستفاضة ثم قبل قوله في التلف بيمينه ، لأنه أمين ، والأصل براءته ، وقال ابن القيم : المودع ، والمستأجر ، إذا ادعيا الهلاك في الحريق ، أو تحت الهدم ، أو في نهب العيارين ونحوهم ، لم يقبل إلا إذا تحقق وجود هذه الأسباب .

(٤) أي ما تلف ، لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه ، أشبه الغاصب ، وقال الوزير : اتفقو ا على أنه متى طلبها صاحبها ، وجب على المودع . أن لا يمنعها مع الإمكان ، وإن لم يفعل فهو ضامن . ا ه . فإن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخافة في طريقها ، أو للعجز عن حملها ، أو غير ذلك ، لم يكن متعديا بترك تسليمها ، ولم يضمنها لعدم عدوانه .

ويمهل لأكل ، ونوم ، وهضم طعام بقدره (" وإن أمره بالدفع إلى وكيله ، فتمكن وأبي ضمن (" ولو لم يطلبها وكيله (") ( فإن قال : لم تودعني . ثم ثبتت ) الوديعة ( ببينة أو إقرار ، ثم ادعي رداً أو تلفا ، سابقين لجحوده لم يقبلا (") .

وقال الشيخ: لو قال مودع: أودعنيها الميت. وقال: هي لفلان. وقال ورثته: بل هي له ، وليست لفلان ، ولم تقم بينة أنها كانت للميت ، ولا على الإيداع ، فالقول قول المودع مع يمينه ، لأنه قد ثبت له اليد ، وقال: من استأمنه أمير على ماله ، فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة ، لزمه فعل ما يمكنه ، وهو أصلح للأمير من تولية غيره ، فيرتع معهم ، لا سيما إذا كان للآخذ شبهة .

<sup>(</sup>١) وكطهارة وصلاة ، فلا يضمنها إن تلفت زمن عذره ، لعدم عدوانه ، ويجوز التأخير عادة ، بشرط سلامة العاقبة .

<sup>(</sup>٢) أي فتمكن المودع من دفع الوديعة إلى وكيل مالكها ، وأبى دفعها له ، ضمن لعدوانه .

<sup>(</sup>٣) لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه ، وليس على مودع مؤنة رد ، وتثبت وديعة بإقرار وديع ، أو ببينة ، أو بإقرار ورثته بعده ، ويعمل بخط مورثه على كيس ونحوه : هذا وديعة . أو لفلان ، وإن ادعى اثنان وديعة ، فأقر الوديع بها لأحدهما فهى له .

<sup>(</sup>٤) أي الرد أو التلف ، لأنه صار ضامنا بجحوده ، معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة ، قال الوزير : اتفقوا على أنه إذا طالبه فقال : ما أودعتني . ثم بعد ذلك ادعى أنها ضاعت ، أنه ضامن ، لأنه خرج من حد الأمانة بذلك .

ولو ببينة ) لأنه مكذب للبينة "وإن شهدت بأحدهما ، ولم تعين وقتا لم تسمع " ( بل ) يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف ( في ) ما إذا أجاب ب ( قوله : ما لك عندي شيء ونحوه ) كما لو أجاب بقوله : لا حق لك قبلي . أو : لا تستحق علي شيئا " . ( أو ) ادعى الرد أو التلف ( بعده ) أي بعد جحوده ( بها ) أي بالبينة " لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ، ولا يكذبها " .

<sup>(</sup>١) يعني بجحوده ، حيث قال : لم تودعني . وقال الموفق : ويحتمل أن تقبل ، وقال الحارثي : هو الحق . لأنه لو أقر بها سقط عنه الضمان .

<sup>(</sup>٢) أي وإن شهدت البينة بالرد أو التلف ، بعد جحود الإيداع ، ولم تعين البينة الرد أو التلف ، قبل الجحود أو بعده ، واحتمل الأمرين ، لم تسمع البينة ، لأن وجوب الضمان متحقق ، فلا ينتفى بأمر متردد فيه .

<sup>(</sup>٣) ثم ثبتت ببينة أو إقرار ، لأن دعواه الرد أو التلف ، لا ينافي جوابه في قوله : مالك عندي شيء لجواز أن يكون أودعه ، ثم تلفت بغير تفريط ، أو ردها فلا يكون له عنده شيء ، وحكى الوزير الإتفاق على أنه إذا قال : ما يستحق عندي شبئا . ثم قال : ضاعت . كان القول قوله .

<sup>(</sup>٤] يعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ، ثم ادعى الرد أو التلف بعد ، قبل قوله بيمينه.

<sup>(</sup> ٥ ) يعني فيقبل قوله بالبينة إذا شهدت له بالرد أو بالتلف .

<sup>(</sup>٦) أي لأن قوله: لم تودعني . لا ينافي ما شهدت به البينة من الرد أو التلف ، ولا يكذبها ، فقبلت ، فإن من تلفت الوديعة من حرزه بغير تفريطه ، لاشيء لمالكها عنده ، ولا يستحق عليه شيئا .

(وإن) مات المودع و (ادعى وارثه الرد منه) أي من وارث المودع لربها (أو من مورثه) وهو المودع (لم يقبل إلا ببينة) (ألا لأن صاحبها لم يأتمنه عليها ، بخلاف المودع (ألا وإن طلب أحد المودعين نصيبه (ألا من مكيل أو موزون ينقسم) بلا ضرر (أخذه) أي أخذ نصيبه (ألا فيسلم إليه ، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن (ألا .

<sup>(</sup>١) لم يقبل إلا ببينة .

<sup>(</sup>٢) أو من أطارت الربح إلى داره ثوبا ، ونحو ذلك ، وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها ، لم يضمنها .

<sup>(</sup>٣) يعني فإنه ائتمنه عليها ، فقبل قوله بغير بينة .

<sup>(</sup>٤) وذلك إما لغيبة شريكه ، أو مع حضوره وامتناعه من أخذ نصيبه ، ومن الإذن لشريكه في أخذ نصيبه .

<sup>(</sup>٥) من الوديعة ، بشرط أن لا ينقص بتفرقته .

<sup>(</sup>٦) أي فيسلم إلى الطالب نصيبه وجوبا ، لأنه حق مشترك ، وقسمته ممكنة فيه ؛ بتمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر ، بغير ضرر على أحدهما ولا غبن ، أشبه ما لو كان متميزاً .

وقال القاضي: لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم ، لا حتياجه إلى قسمته ، ويفتقر إلى حكم أو اتفاق ، وليس ذلك إلى المودع ، وهو مقتضي كلامهم في القسمة ، وعلم مما تقدم أن ذلك لا يجوز في غير المثلي إلا بإذن شريك أو حاكم ، لأن قسمته لا يؤمن فيها الحيف .

(وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر) إذا غصبت العين منهم ( مطالبة غاصب العين) (۱) لأنهم مأمورون بحفظها (۲) وذلك منه (۳) وإن صادره سلطان (۱) أو أخذها منه قهرا لم يضمن، قاله أبو الخطاب (۰).

<sup>(</sup>١) وكذا مستعير ، ومجاعل على عملها .

 <sup>(</sup>٢) يعني الوديعة ، ومال المضاربة ، والرهن ، والعين المستأجرة ، ونحو
 ذلك .

<sup>(</sup>٣) أي والمطالبة من حفظها المأمور به ، وفي الفروع يلزمه . وذكر عن الشيخ : لا يلزمه مع حضور رب المال .

<sup>(</sup>٤) أي طالبه بالوديعة لم يضمن ، وفي فتاوى ابن الزاغوني : من صادره سلطان ، ونادى بتهديد من له عنده وديعة ، ولم يحملها إن لم يعينه ، أو عينه وهدده ، ولم ينله بعذاب أثم وضمن ، وإلا فلا . اه ، لكن لو استحلفه السلطان ، ولم يحلف حتى أخذها منه ضمن ، فإن حلف وتأول لم يأثم ، وإن لم يتأول أثم ولزمته كفارة ، وإن أكره على الحلف بالطلاق فكما لو أكره على إيقاعه .

<sup>(</sup>٥) محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها ، وقال الموفق وغيره : لا ضمان على المودع ، سواء أخذت من يده قهرا أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه ، لأن الإكراه عذر ، يبيح له دفعها ، فلم يضمنها ، كما لو أخذت من يده قهرا .

## باب إحياء الموات (١)

بفتح الميم والواو<sup>(۱)</sup> (وهي) مشتقة من الموت ، وهو عدم الحياة<sup>(۱)</sup> واصطلاحا (الأرض المنفكة عن الإختصاصات<sup>(۱)</sup> وملك معصوم)<sup>(۱)</sup> بخلاف الطرق والأفنية<sup>(۱)</sup> ومسيل المياه ، والمحتطبات ونحوها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأصل فيه السنة والإجماع في الجملة .

<sup>(</sup>٢) قال في القاموس : كسحاب ، مالا روح فيه ، وأرض لا مالك لها .

<sup>(</sup>٣) وفي المغني : هو الأرض الخراب الدارسة . وقال الأزهري : هو الأرض التي ليس لها مالك ، ولا بها ماء ، ولا عمارة ، ولا ينتفع بها . ا ه ، شبهت العمارة بالحياة ، وتعطيلها بالموت ، لعدم الإنتفاع بالأرض الميتة بزرع أو غيره ، وإحياؤها عمارتها .

<sup>(</sup>٤) كالطرق ، والأفنية ، ومسايل المياه ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٥) أي والمنفكة من ملك معصوم ، مسلم أوكافر ، بشراء أوعطية ، أو غيرهما .

<sup>(</sup>٦) وهي ما اتسع أمامه ، وكذا مجتمع ناديه .

<sup>(</sup>٧) كمدفن موتاه ، ومطرح ترابه ، وحريم البئر والعين ، وكالبقاع المرصدة لصلاة العيدين والجنائز ، فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ، قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه .

وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء () فمن أحياها ) أي الأرض الموات ( ملكها ) () لحديث جابر يرفعه « من أحيا أرضا ميتة فهي له » رواه أحمد ، والترمذي وصححه () وعن عائشة مثله ، رواه مالك ، وأبو داود () وقال ابن عبد البر : هو مسند صحيح ، متلقى بالقبول ، عند فقهاء المدينة وغيرهم () .

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع ، أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه ، ولأحمد وغيره عن عروة : أن رجلين اختصما في أرض غرس أحدهما فيها ، وهي للآخر ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها ، وأمر صاحب النخل يخرج نخله ، وقال « ليس لعرق ظالم حق » .

<sup>(</sup>٢) بإجماع العلماء القائلين بملك الأرض الموات بالإحياء ، وحكى الوزير الإتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العادية .

<sup>(</sup>٣) ولهما عن سعيد بن زيد مرفوعا نحوه ، ولأبي داود عن عروة : الأرض لله والعباد عباد الله ، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها ، جاءنا بهذا عنه صلى الله عليه وسم الذين جاؤا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup> ٤ ) والبخاري وغيرهم ولفظه « من عمر أرضا ليست لأحد ، فهو أحق بها » .

 <sup>(</sup>٥) وله شواهد ، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء ، وإن
 اختلفوا في شروطه .

(من مسلم وكافر) ذمي ، مكلف وغيره (۱) لعموم ما تقدم (۲) لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة (۱۳) ( بإذن الإمام) في الإحياء ( وعدمه ) لعموم الحديث (۱) ولأنها عين مباحة ، فلا يفتقر ملكها إلى إذن (۱۰) ( في دار الإسلام وغيرها ) (۱۰ فجميع البلاد سواء في ذلك (۱۷) ( والعنوة ) كأرض الشام ، ومصر ، والعراق ( كغيرها ) مما أسلم أهله عليه (۱۸)

<sup>(</sup>١) أي غير مكلف ، نص عليه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، بخلاف أهل الحرب ، فلا يملكون بالإحياء في دار الإسلام ، على الصحيح من المذهب .

<sup>(</sup> ٢ ) أي من قوله « من أحيا أرضا ميتة فهي له » وغيره ، ولأنه من أهل دار الإسلام ، فملك بالإحياء كالشراء ، وكتملكه مباحاتها من حشيش وغيره .

<sup>(</sup>٣) لأن الأرض للمسلمين ، فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج ، كغير الموات ، وغير العنوة ، كأرض الصلح ، وما أسلم أهله عليه ، فالذمي فيه كالمسلم.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله « من أحيا أرضا ميتة فهي له » ونحوه ، وخبر « من سبق إلى مالم يسبق إليه فهو أحق به » وهو مذهب الجمهور .

<sup>(</sup>٥) كأخذ المباح ، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال .

<sup>(</sup>٦) كدار الحرب ، وهي على أصل الإباحة .

<sup>(</sup>٧) لعموم الأخبار ، وكالحشيش ، والحطب .

 <sup>(</sup>٨) كالمدينة ، يملك بالإحياء ، ولا خراج عليه ، إلا أن يكون المحيي ذميا ،
 كغير الموات .

أوصولحوا عليه (۱) إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج (۱) (ويملك بالإحياء ما قرب من عامر (۱) إن لم يتعلق بمصلحته ) (۱) لعموم ما تقدم (۱) وانتفاء المانع (۱) فإن تعلق بمصالحه كمقبرة (۱) وملقى كناسة ونحوهما لم يملك (۱).

- (٣) كالبعيد عنه بشرطه الآني ، قال أحمد في جبانة بين قريتين : من أحياها فهي له ، ويرجع في القرب إلى العرف ، ولا يتقدر بحد ، فيفضي إلى أن من أحيا أرضا في موات، حرم إحياء شيء من ذلك الموات على غيره ، مالم يخرج عن الحد ، فعند الجمهور أن الأرض التي لا يعلم تقدم ملك أحد عليها ، فيحييها شخص بالسقي ، أو الزرع ، أو الغرس ، أو البناء ، فتصير بذلك ملكه ، سواء كانت فيما قرب من العمران أو بعد ، أذن له الإمام أو لم يأذن ، حكاه الحافظ وغيره .
- (٤) فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصلحته ، قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه .
- ( o ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم « من أحيا أرضا ميتة فهي له » ونحوه ، ولاقطاعه صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث العقيق ، وهو من عمارة المدينة .
  - (٦) وهو التعلق بمصالح العامر ، فجاز إحياؤه كالبعيد .
  - (٧) وهي مدفن الموتى ، أو المرصدة لدفن الموتى ، ولو قبل الدفن .
- ( ٨ ) كملقى ترابه وآلاته ، لا يجوز إحياؤه ، قال الموفق : بغير خلاف في =

<sup>(</sup>١) أي أن الأرض للمسلمين ، كأرض خيبر ، فيملك بالإحياء كغيره .

<sup>(</sup>٢) لأنهم صولحوا في بلادهم ، فلا يجوز التعرض لشيء منها ، لأن الموات تابع للبلد .

وكذا موات الحرم وعرفات ، لا يملك بالإحياء (۱) وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع ، فلها سبعة أذرع (۲) ولا تغير بعد وضعها (۱) ولا يملك معدن ظاهر (۱) كملح ، وكحل ، وجص بإحياء (۱) وليس للإمام إقطاعه (۱) .

<sup>=</sup> المذهب ، وكذلك ماتعلق بمصالح القرية ،كفنائها ، ومرعى ماشيتها ، ومحتطبها ، وطرقها ، ومسيل مائها ، لا يملك بالإحياء ، لا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم وكذلك حريم البئر ، والنهر ، والعين ، وكل مملوك ، لايجوز إحياء ما تعلق بمصالحه .

<sup>(</sup>١) لما فيه من التضييق في أداء المناسك ، واختصاصه بمحل : الناس فيه سواء . وهذا مذهب الجمهور ، وقيل : يملك بالإحياء مالا يحتاج إليه الحاج ألبتة إن وجد .

<sup>(</sup>٢) لخبر أبي هريرة « إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع » رواه الحماعة إلا النسائي ، قال شيخنا : ويسوغ بالمعاوضة ، كسعة المسجد وغيره ، مما يحتاج إليه البلد حاجة ضرورية ، لقصة زيادة المسجد الحرام .

<sup>(</sup>٣) يعني ولو زادت على سبعة أذرع ، لأنها للمسلمين ، فلا يختص أحد منهم بشيء منها .

<sup>(</sup> ٤ ) وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة ، ينتابها الناس ، وينتفعون بها .

<sup>(</sup>٥) وككبريت ، وقار ، وموميا ، وبرام ، وياقوت ، وأشباه ذلك ، إذا كان ظاهرا في الأرض قبل الإحياء ، لما روى أبو داود وغيره : أن أبيض بن حمال استقطعه الملح الذي بمأرب ، فلما ولى قيل : يا رسول الله إنما أقطعته الماء العد . فرجعه منه ، ولأنه يتعلق به مصالح المسلمين العامة فلم يجز إحياؤه .

<sup>(</sup>٦) كمشارع الماء ، وطرقات المسلمين ، قال ابن عقيل : هذا من مواد الله الكريم ، وفيض جوده ، الذي لاغناء عنه ، ولوملكه أحد بالإحتجار ملك منعه ، =

وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحي بالبناء (١) لأنه يردُّ الماء إلى الجانب الآخر ، فيضر بأُهله (٢) .

= فضاق على الناس ، فإن أخذ العوض عنه أغلاه ، فخرج عن الوضع الذي وضعه الله به ، من تعميم ذوي الحوائج من غير كلفة ، قال الموفق : وهذا مذهب الشافعي ، ولا أعلم فيه مخالفاً .

فأما المعادن الباطنة ــ وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤونة ، كمعادن النهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والبلور ، والفيروزج ــ فإذا كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء ، وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان ، وأظهرها

لم تملك بذلك ، في ظاهر المذهب ، وظاهر مذهب الشافعي ، ويحتمل أن يملكها بذلك ، وهو قول للشافعي ، لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤونة ، فملك

بالإحياء كالأرض.

قال أصحابنا : وليس للإمام إقطاعها ، لأنها لاتملك بالإحياء والصحيح جواز ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ، رواه أبو داود ، ومن أحيا أرضا ، فملكها بذلك ، فظهر فيها معدن ، ملكه ، ظاهرا كان أو باطنا ، إذا كان من المعادن الجامدة ، وأما الجارية كالقار ، والنفط ، والماء فروايتان ، أظهرهما : لا يملكها . لقوله صلى الله عليه وسلم « الناس شركاء في

ثلاث ، في الماء ، والكلإ ، والنار » لكن صاحب الأرض أحق به ، وإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملكه بالإحيا » ، لأنه لا يضيق على المسلمين ،

(١) وكذا الأنهار إذا غار عنها الماء .

فلم يمنع منه ، كبقية الموات ، وللإمام إقطاعه .

(٢) قال أحمد : إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء رجل ، لم يبن فيها ، لأن فيه ضرراً ، وهو أن الماء يرجع أي يرجع إلى ذلك المكان ، فإذا وجده مبنيا رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله .

وينتفع به بنحو زرع (۱) ( ومن أحاط مواتا ) (۱) بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به ، فقد أحياه (۱) سواء أرادها للبناء أو غيره (۱) لقوله عليه السلام « من أحاط حائطا على أرض فهي له » رواه أحمد وأبو داود عن جابر (۱).

(١) يعني إذا لم يكن مملوكا فله إحياؤه كموات ، والإنتفاع به بنحو زرع ، مع عدم الضرر ، وإن غلب الماء على ملك إنسان ، ثم نضب عنه ، فله أخذه ، ولا يزول ملكه بغلبة الماء عليه .

(٢) وهي الأرض المنفكة عن الإختصاصات ، وملك معصوم كما تقدم .

(٣) أي عادة أهل البلد البناء به من لبن ، أو آجر ، أو حجر ، أو قصب ، أو خشب ونحوه .

(٤) كما لو أرادها لزرع ، أو حظيرة لغنم ، أو خشب أو غيرهما ، هذا المذهب .

(٥) وصححه ابن الجارود ، ولهما عن سمرة مرفوعا مثله ، فدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها ، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة ، وعن أحمد : إحياء الأرض ماعد إحياء عرفا ، لقوله « من أحيا أرضا ميتة فهي له » . واختاره الموفق ، وابن عقيل ، وغيرهما ، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ، ولم يبينه ، فوجب الرجوع إلى ماكان إحياء في العرف ، واختاره شيخنا .

قال الموفق : فإن الأرض تحيا دارا للسكنى ، وحظيرة ، ومزرعة ، فإحياء كلّ واحدة من ذلك بما تتهيأ به للإنتفاع الذي أريدت له . (أو حفر بئرا فوصل إلى الماء) فقد أحياه () (أو أجراه) أي الماء (إليه) أي إلى الموات (من عين ونحوها () أو حبسه) أي الماء (عنه) أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه (ليزرع فقد أحياه) () لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط () ولا إحياء بحرث وزرع ()

- وإن حفر البئر فلم يصل إلى الماء ، فهو كالمتحجر ، الشارع في الإحياء .
  - (٢) كنهر وبئر فقد أحياه ، لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط .
    - (٣) ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها .
- (٤) فحصل الإحياء به ، لأن بذلك يمكن الإنتفاع بها فيما أرادها له ، من غير حاجة إلى تكرار ذلك في كل عام .
- ( o ) فقط ، لأن ذلك مما يتكرر كلما أراد الإنتفاع بها ، فلم يعتبر في الإحياء ، كسقيها ، وكالسكنى في البيوت ، ولا يحصل الإحياء بذلك ، إذا فعله بمجرده ، ووجه الموفق وغيره أن حرثها وسقيها إحياء لها ، ولا سيما إذا كان مما يعده الناس إحياء ، وجرى به العرف ، وتهيأت به للإنتفاع .

وقال شيخنا: من عمد إلى أرض لا تصلح له ، فأصلحها ، وقطع شجرها ، وجمع إليها السيل ، فهو إحياء ، فالإحياء كالحرز ، يرجع فيه إلى العرف . ا ه ، ونص غير واحد في أرض كثيرة الأحجار ، أن إحياءها بقلع أحجارها ، وتنقيتها، وتهيئتها للزرع ، وبغرسها ، لأنه يراد للبقاء .

<sup>(</sup>١) وإن حفرها لارتفاقه ، كعادة من انتجع أرضا ، فهو أحق ما أقام ، وإن رحل فسابلة ، فإن عاد فهو أحق بها من غيره ، ويختص بها ، اختاره أبو الخطاب وغيره .

(ويملك) المحيي (حريم البئر العادية) بتشديد الياء أي القديمة (۱) منسوبة إلى عاد ، ولم يرد عادا بعينها (۱) (خمسين ذراعا من كل جانب) (۱) إذا كانت انطمت ، وذهب ماؤها ، فجدد حفرها وعمارتها ، أو انقطع ماؤها فاستخرجه (۱) (وحريم البديَّة) المحدثة (۱) نصفها) خمسة وعشرون ذراعا (۱) .

<sup>(</sup>١) وهي التي انطمت ، وذهب ماؤها ، فجدد حفرها وعمارتها ، أو انقطع ماؤها فاستخرجه كما يأتي ، والحريم هو ما يمنع منه المحيي والمحتفر ، لإضراره ، سمي بذلك لأنه يحرم منع صاحبه منه ، ويحرم على غيره التصرف فيه .

<sup>(</sup>٢) وهي الأمة المشهورة التي كان منزلها الأحقاف ، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول ، وكانت لها آثار في الأرض ، نسب إليها كل قديم ، وقال الشيخ : هي التي أعيدت .

<sup>(</sup>٣) بذراع اليد ، لأنه المتبادر عند الإطلاق ، فكل من سبق إلى بثر عادية كان أحق بها ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به » .

<sup>(</sup>٤) إلىملكها بذلك ، وملك حريمها إذا كانت في موات .

<sup>(</sup>٥) التي لم يسبق لها عمارة ، نصف العادية إذا كانت في موات ، وحفرها للتمليك لأجل البئر ، أو سقى الماشية .

<sup>(</sup>٦) نص عليه ، واختاره أكثر الأصحاب ، وجعل للعادية أكثر لغزارة الماء في الغالب .

لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا، والبدي خمسة وعشرون ذراعا (۱) وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا (۲) وحريم شجرة قدر مد أغصانها (۳).

(١) سعيد بن المسيب ، أحد العلماء ، والفقهاء السبعة ، قال فيه ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه ، مات سنة التسعين ، وقد ناهز الثمانين ، وله نحوه عن يحيى بن سعيد الأنصاري .

(٢) فروى الخلال ، والدارقطني وغيرهما مرفوعا «حريم البئرالبدي ، خمس وعشرون ذراعاً » وحريم البئر العادي خمسون ذراعا » وقال القاضي وغيره : ليس هذا على طريق التحديد ، بل حريمها في الحقيقة ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها ولأبي عبيد عن ابن المسيب « وحريم بئر الزرع ثلاثجائة ذراع من نواحيها كلها » وإن كانت البئر التي لها ماء ينتفع به الناس ، فليس لأحد احتكاره كالمعادن الظاهرة .

وإن حفر بثراً ليرتفق هو بمائها كحفر السفارة في بعض المنازل ، كالأعراب ينتجعون ، فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم ، لم يملكوها ، وهم أحق بمائها ماأقاموا وعليهم بذل الفاضل لشاربه ، وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين ، فإن عادوا إليها كانوا أحق بها . وللدارقطني من حديث أبي هريرة نحو خبر ابن المسيب ، وفيه « والعين السائحة ثلاثمائة ذراع ، وعين الزرع ستمائة ذراع » وعليه الأكثر ، وقيل : قدر الحاجة ، ولو ألف ذراع ، اختاره القاضي ، والموفق وغيرهما ، وحريم النهر قدر ما يلقى منه كسحه ، وحريم الأرض قدر ما تحتاج إليه وقت عملها ، وإلقاء كسحها ، وكذا المسيل حريمه ما يحتاج إليه كسحه ونحوه .

(٣) وحريم نخلة مد جريدها، لما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد : اختصم=

وحريم دار من موات حولها ، مطرح تراب ، وكناسة ، وثلج ، وماء ميزاب (۱) ولا حريم لدار محفوفة بملك (۲) ويتصرف كل منهم بحسب العادة (۳) ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجاراً ونحوها (۱) لم يملكه وهو أحق به (۱) ووارثه من بعده (۱)

- (١) وممر إلى بابها ، ونحو ذلك مما يرتفق به ساكنها ، فيحرم على غيره التصرف فيه .
- (٢) يعني للغير من كل جانب ، لأن الحريم من المرافق ، ولا يرتفق بملك غيره ، لأن مالكه أحق به .
- (٣) أي ويتصرف كل واحد من أرباب الأملاك المتلاصقة في ملكه ، وينتفع به بحسب العادة الجارية ، فإن تعدى العادة منع من التعدي ، عملا بالعادة .
- (٤) كتراب، وشوك، وجدار صغير لايمنع ما وراءه، أوخندق حول الأرض.
- (٥) أي لم يملكه بذلك لأن الملك إنما يكون بالإحياء ، والمتحجر أحق به من غيره ، لقوله « من سبق إلى مالم يسبق إليه فهو أحق به » رواه أبو داود ، وفي رواية « ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » .
- (٦) أي يكون وارث المتحجر أحق بذلك من غيره ، لقوله « من ترك حقا أو مالا فهو لورثته » ، ولأنه حق للموروث ، فقام وارثه مقامه فيه ، كسائر=

<sup>=</sup> إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت ، فكانت سبعة أذرع ، أو خمسة أذرع ، فقضى بذلك ، وهذا كله في الأرض المباحة ، وليس لغيره التصرف فيه وأما الأرض المملوكة . فلا حريم فيها ، بل كل يتصرف في ملكه ما شاء .

وليس له بيعه () (وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ) () لأنه عليه السلام أقطع بلال بن الحارث العقيق () (ولا يملكه ) بالإقطاع ، بل هو أحق من غيره () .

=حقوقه ، وكذا من ينقله المتحجر إليه ، أحق به ممن سواه ، لأنه أقامه مقامه فيه ، وكذا من نزل عن أرض خراجية أو وظيفة لأهل ، فالمنزول له أحق بها من غيره ، والنازل كالمتحجر ، وقال الشيخ : لايتعين المنزول له عن الوظيفة ، ويولي من له الولاية من يستحقها شرعا . وأما الأوض الخراجية فقال ابن القيم : من كانت بيده فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر ، وورثته من بعده .

(١) أي المتحجر أو وارثه ، لأنه لم يملكه ، وشرط المبيع أن يكون مملوكا ، وله النزول عنه بعوض ، وقيل : له بيعه ، لأنه أحق به ، وإن لم يتم إحياؤه . وإن طالت المدة عرفا — وقيل: نحوثلاث سنين — قيل له : إما أن تحييه أو تتركه إن حصل متشوف للإحياء .

(٢) ويكون أحق به من غيره ، وحكمه حكم المتحجر الشارع في الإحياء كما تقدم ، وإقطاع الإمام تسويغه من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك ، وأكثر مايستعمل في الأرض والمعادن ، وقد قسم الأصحاب الإقطاع إلى ثلاثة أقسام ، إقطاع تمليك ، وإقطاع استغلال ، وإقطاع إرفاق ، وإقطاع التمليك إلى موات ، وعامر ، ومعادن ، والإستغلال إلى عشر وخراج ، وبدأ بإقطاع الموات لمن يحييه .

(٣) ويأتي لفظه . وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت ، صححه الترمذي ، وأقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة ، وهو مذهب جمهور العلماء ، حتى قال مالك : يثبت الملك بنفس الإقطاع .

(٤) وهذا مذهب الشافعي وغيره ، لما روى أبو عبيد وغيره أن النبي صلىالله=

فإذا أحياه ملكه (١) وللإمام أيضا إقطاع غير موات ، تمليكا وانتفاعا للمصلحة (٢).

= عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق ؛ وأن عمر قال لبلال: لم يقطعك لتحجبه عن الناس ، إنما أقطعك لتعمر ، فخذ منها ما قدرت على عمارته ، ورد الباقي . ورد أيضا قطيعة أبي بكر لعيينة بن حصن ، وجاء غير ذلك مما يدل على أن المقطع أحق من غيره ، وأولى بإحيائه ، ولكن لا يملكه بالإقطاع ، فإنه لو ملكه ما جاز استرجاعه ، وإنما حكمه حكم المتحجر ، الشارع في الإحياء ، ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ماقدر المقطع على إحيائه ، فإن أقطع أحداً أكثر منه ، ثم تبين عجزه استرجعه ، كما فعل عمر .

(١) أي فإن أحياه المقطع بما يعد إحياء كما تقدم ، ملك ما أقطع بالإحياء ، لا بالإقطاع فقط عند الجمهور ، والمعدن بإظهاره ، لا الظاهر ، والجاري ، فمشترك كالماء ، قال الشيخ : الإقطاع نوعان ، إقطاع تمليك ، كما يقطع ولي الأمر الموات لمن يحييه ، وإقطاع استغلال ، وهو إقطاع منفعة الأرض لمن شاء ، يستغلها أو يؤجرها .

(٢) أي التي يجوز الإقطاع لأجلها ، ابتداء ودواما ، كما في الإقناع ، وأنه لو كان ابتداؤه لمصلحة ، ثم في أثناء الحال فقدت ، فللإمام استرجاع الإقطاع ، لأن الحكم يدور مع علته ، وهذا ظاهر في إقطاع الإنتفاع ، أما إقطاع التمليك فغير ظاهر ، لأنه يملكه بالإحياء .

وفي رواية حنبل: للإمام أن يعطي من بيت المال ، ويقف على بعض المسلمين ، وما في معنى ذلك ، وأفتى بذلك ابن عقيل وغيره ، وحكم بها عز الدين ابن جماعة في الديار المصرية ، ونفذ حكمه المالكي ، والحنفي ، والحنبلي ، والمرداوي ، وأشار الحارثي إلى اشتراط كون المقطع من أهل المصالح العامة ، كالقضاة ، والعلماء، والفقراء ، والجند ، والعمال ، ونحوهم .

(و) له (إقطاع الجلوس) للبيع والشراء (في الطرق الواسعة) (۱) ورحبة مسجد غير محوطة (۲) (مالم يضر بالناس) لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه ، فضلا عما فيه مضرة (۳) (ويكون) المقطع (أحق بجلوسها) (۱) ولا يزول حقه بنقل متاعه منها (۱) لأنه قد استحق بإقطاع الإمام (۱) وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر (۱) ويسمى هذا : إقطاع إرفاق (۱) (ومن غير إقطاع) للطرق الواسعة (۱) .

<sup>(</sup>١) لمحتاج إلى الجلوس فيها ، فللإمام أن يقطعه إقطاع منفعة .

<sup>(</sup>٢) لأن المحوطة لا يجوز فيها البيع ونحوه ، بل هي من المسجد ، والرحبة يالفتح وتسكينها ، وجمعها رحب ورحاب ، وهي ساحته .

<sup>(</sup>٣) فيحرم عليه أن يأذن فيما فيه مضرة على الناس.

<sup>(</sup>٤) من غيره ما لم تزل رغبته ، فإذا زالت فهو كغيره .

<sup>(</sup> ٥ ) بل هو أحق بها من غيره ، سواء ترك قماشه فيها أولا .

<sup>(</sup>٦) فلم يزل حقه بنقل متاعه ، ما لم يعد الإمام في إقطاعه ، لأن له الإجتهاد في قطعه ، كما أن له الإجتهاد في ابتدائه .

 <sup>(</sup> ٧ ) من بارية وكساء ، لدعاء الحاجة إليه ، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها
 في الطريق ولو واسعا ، ولا في رحبة المسجد ، لما فيه من التضييق .

<sup>( ^ )</sup> وإقطاع منفعة لا تمليك ، و « ارتفق بالشيء » انتفع به .

 <sup>(</sup>٩) أي ولمن سبق بالجلوس من غير إقطاع للطرق الواسعة الحق بالجلوس ،
 ما بقي قماشه فيها .

والرحبة غير المحوطة الحق ( لمن سبق بالجلوس ، مابقي قماشه فيها (۱) وإن طال ) جزم به في الوجيز (۱) لأنه سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فلم يمنع (۱) فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس (۱) وفي المنتهي وغيره : (۱) فإن أطاله أزيل ، لأنه يصير كالمالك (۱) وفإن سبق اثنان ) فأكثر إليها (۱) وضاقت ( اقترعا ) (۱) .

(١) ويكون أحق بها ، للخبر الآتي ، واتفاق علماء الأمصار في سائر الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير نكير ، وذلك ما لم يضيق ، أو يضر بالمارة أو بجاره ، وله الجلوس ، ولو ليلا ، وكذا لو أجلس غلامه أو أجنبيا ليحفظ له المكان حتى يعود ، و « القماش » بضم القاف المتاع ، وما على وجه الأرض من فتات الأشياء .

## (٢) لعموم الخبر .

- (٣) لقوله صلى الله عليه وسلم « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به » ولحديث الزبير « فيحتطب فيضعه في السوق » ولأنه ارتفاق بمباح بلا إضرار ، فلم يمنع منه كالإجتياز .
- (٤) في مكانه ، ولو لم يأت الليل ، ولايحتاج فيه إلى إذن الإمام ، بخلاف المقطع ، لأن استحقاقه بإقطاع الإمام ، فلا يزول حقه بنقل متاعه ، وهذا استحقاقه بسبقه ومقامه فيها ، فإذا انتقل عنها زال استحقاقه .
  - (٥) كالإقناع وشرحهما ، وقدمه الشارح وغيره .
- (٦) ولفظ الشرحين : كالمتملك ، ويختص بنفع يساويه فيه غيره ، وإن قام وترك متاعه لم يكن لغيره إزالته .
  - (٧) أي إلى الطريق الواسع ، وكذا الشارع ، أو إلى رحبة المسجد غير المحوطة .
- ( ^ ) أي وضاقت الطريق أو الرحبة ونحوها اقترعا ، وكذا إن كانوا أكثر ،
   وضاق المكان عن انتفاعهم جميعهم ، أقرع بينهم .

لأنهما استويا في السبق ، والقرعة مميزة (۱) ومن سبق إلى مباح من صيد ، أو حطب ، أو معدن ونحوه (۲) فهو أحق به (۲) وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما (۱) (ولمن في أعلى الماء المباح ) كماء مطر (۱) (السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه (۱) ثم يرسله إلى من يليه ) (۱) فيفعل كذلك ، وهلم جرا (۱) فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر (۱) .

<sup>(</sup>١) تميز وتخرج سبقه شرعا ، كما تميز وتخرج سبقه قدرا .

<sup>(</sup>٢) كثمر مباح ، ومنبوذ رغبة عنه ، ونثار في عرس ، وما يتركه حصاد من زرع ، ولقاط من ثمر ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>٣) فيملكه بأخذه ، مسلما كان أو ذميا ، والملك فيه مقصور على القدر المأخه ذ .

<sup>(</sup> ٤ ) بالسوية ، لاستوائهما في السبب ، وكذا لوأخذه عدد دفعة واحدة ، قسم بينهم بالسوية .

<sup>(</sup>٥) والنهر الصغير غير المملوك ، وازد حم فيه وتشاحوا .

<sup>(</sup>٦) والكعب هو العظم الناتيء في أسفل الساق من جانب القدم ، ولكل قدم كعبان .

 <sup>(</sup>٧) أي إلى من يلي الساقي أولا ، ثم الذي يلي الأعلى .

 <sup>( \( \)</sup> أي فيفعل الذي يلي الأعلى كما يفعل الأعلى ، يسقي ويحبس إلى كعبه ،
 ثم يرسله إلى من يليه ، وهلم جرا ، هكذا الأعلى فالأعلى ، إلى انتهاء الأراضي .

<sup>(</sup>٩) إذ ليس له إلا مافضل ، كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث، =

لقوله عليه السلام « اسق يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر » متفق عليه (۱) وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم « ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر » فكان ذلك إلى الكعبين (۱) فإن كان الماء مملوكا ، قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل (۱)

<sup>=</sup> وإن كان بعض أرضه مستفلا ، وبعضها مستعليا ، سقى كل واحدة على حدتها ثم أرسله ، وإن استوى اثنان في القرب اقتسما إن أمكن ، وإلا أقرع بينهما للتقدم .

<sup>(</sup>١) وكان الزبير وضي الله عنه تخاصم مع رجل من الأنصار في شراج الحرة التي يسقون بها النخل إذا سالت من ماء المطر ، وكان يمر بأرض الزبير ، فيحبسه لإكمال سقي أرضه ، وطلب الأنصاري تعجيل إرساله ، فقال « اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري فقال « اسق يا زبير ، ثم احبس الماء » أي على أرضك « حتى يصل » أي الماء « إلى الجدر » أي جدران الشربات التي في أصول النخل ، والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب .

<sup>(</sup>٢) وذلك لما علم السلف أن الجدر يختلف بالطول والقصر ، قاسوا ما وقعت فيه القصة ، فوجدوه يبلغ الكعبين ، فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول . ولأبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب أنه صلى الله عليه وسلم «قضى في سيل مهزور » واد بالمدينة مشهور « أن يمسك الأعلى حتى يبلغ السيل الكعبين ، ثم يرسل الأعلى على الأسفل » وغيره مما يدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب ، ويمسك إلى الكعبين ، ثم يرسله إلى من يليه ، وقال الموفق وغيره : لا نعلم فيه خلافاً .

<sup>(</sup>٣) لأنه إنما ملك بالعمارة ، والعمارة بالنفقة ، فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بمهاياة أوغيرها جاز ، وإن تشاحوا قسمه الحاكم بينهم على قدر أملاكهم ، لأن كل واحد منهم يملك من النهر بقدر ذلك .

وتصرف كل واحد في حصته بما شاء (۱) ( وللإمام دون غيره حمى مرعى ) أي أن يمنع الناس من مرعى (۱) ( لدواب المسلمين ) التي يقوم بحفظها (۱) كخيل الجهاد والصدقة (۱) ( مالم يضرهم ) بالتضييق عليهم (۱) لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «حمى النقيع لخيل المسلمين » رواه أبو عبيد (۱) .

<sup>(</sup>١) لا نفراده بملكه ، فله أن يسقي به ما شاء من الأرض ، سواء كان لها رسم شرب من هذا الماء أولا ، وله أن يعطيه من يسقي به ، وله عمل رحى عليه ونحوه .

<sup>(</sup>٢) أي أن يحمي أرضا مواتا ، يمنع الناس رعي حشيشها ليختص بها ، وكان بعض العرب يفعله في الجاهلية ، وليس لغير الإمام ،أن يفعل ذلك ، لقيام الإمام مقام المسلمين فيما هو من مصالحهم دون غيره .

<sup>(</sup>٣) وماشية الضعيف من الناس .

<sup>(</sup>٤) ونعم الجزية ، وضوال الناس .

<sup>(</sup>٥) قال الموفق: وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي في صحيح قوليه، وقال الوزير: اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في أرض الموات لإبل الصدقة، وخيل المجاهدين، ونعم الجزية، والضوال، إذا احتاج إليها، ورأى فيها المصلحة. اه، وإن ضيق على المسلمين حرم، لعدم المصلحة فيه.

<sup>(</sup>٦) صوابه « ابن عمر » والنقيع بالنون ، رواه أحمد وغيره ، وقال البخاري وغيره : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء ، وهذا النقيع على عشرين فرسخا من المدينة ، قدره ميل في ثمانية أميال ، وعمر رضي الله عنه حمى الشرف والربذة لنعم الصدقة ، وقال لمولاه : اضمم جناحك على المسلمين ، واتق دعوة المظلوم ، وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، =

وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه (۱) وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه (۲) ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى (۱) لأنه عليه السلام « شرك الناس فيه » (۱) ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه (۱).

= وإياك ونعم ابن عوف، وابن عفان ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وقال : لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا ، قال مالك : بلغني أنه يحمل على أربعين ألفا في سبيل الله ، وروي أن عثمان حمى واشتهر فلم ينكر ، فكان كالإجماع .

(١) لا مع بقاء الحاجة ، ولا مع عدمها ، ولا إحياؤه ، فإن أحياه لم يملكه .

(٢) لأن حمى الأئمة اجتهاد في حماه في تلك المدة دون غيرها ، ولا يجوز لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا ، لقوله عليه الصلاة والسلام « لا حمى إلا لله ورسوله » وقال الوزير : اتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض صلح ، أو ما للمسلمين فيه منفعة ، فإنه لا يجوز للمسلم أن ينفرد بها .

(٣) ولا ضمان على من أخذ منه شيئا ، وعند بعضهم يعزر .

( ٤ ) فقال عليه الصلاة والسلام « الناس شركاء في ثلاث ، في الماء ، والنار ، والكلا » رواه أحمد وغيره ، وفيه أحاديث أخر تدل بمجموعها على عدم اختصاص أحد من الناس به ، وإذا كان الحمى لكافة الناس تساووا فيه جميعهم .

(٥) لا يجوز لأحد إقامته منه .

أو غاب لعذر وعاد قريبا<sup>(۱)</sup> ومن سبق إلى رباط<sup>(۲)</sup> أو نزل فقيه بمدرسة<sup>(۳)</sup> أو صوفي بخانقاه ، لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة <sup>(۱)</sup> .

(١) فهو أحق بمكانه ، وتقدم في الجمعة أن من سبق إلى مكان فهو أحق به ، سواء كان مسجدا أو غيره ، في جمعة أو غيرها ، لصلاة أو غيرها من الطاعات ، وأنه يحرم تأخيره ، وإقامته منه والقعود فيه .

(۲) لم يبطل حقه بخروجه ، وليس المراد به رباط الجهاد ، لأنه الفعل ، وهذا المقام يسمى رباطا ، لأنه مكانه ، فالرباط هنا المكان ، وهو المدرسة ونحوها .

(٣) للتدريس ، لم يبطل حقه بخروجه ، وإن بعدت حاجته .

( ٤ ) ولو بعد ولم يعد قريبا ، بأن بعدت حاجته . و «خانقاه » اسم للموضع الذي تكون فيه الصوفية .

## باب الجعالة (١)

بتثليث الجيم ، قاله ابن مالك (٢) قال ابن فارس: الجعل ، والجعالة ، والجعيلة ، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله (٣) (وهي) اصطلاحا (أن يجعل) جائز التصرف (شيئا) متمولا (معلوما (١) لمن يعمل له عملا معلوما) كرد عبد من محل كذا (٥) .

<sup>(</sup>١) أي : باب بيان أحكام الجعالة ، وما تفارق به الإجارة وغيرها .

<sup>(</sup>٢) وصاحب القاموس وغيرهما ، وككتاب ، وقفل ، وسفينة ، مشتقة من الجعل بمعنى التسمية ، أو من الجعل بمعنى الإيجاب .

<sup>(</sup>٣) وجعل له كذا على كذا . شارطه به عليه .

<sup>(</sup>٤) كأجرة بالرؤية ، أو الوصف ، لا من مال حربي ، فيصح مجهولا ، كثلث مال فلان الحربي ، لمن يدل على قلعة ونحوها ، ولو جعل عوضاً مجهولا ، كقوله : إن رددت عبدي فلك ثوبه أو سلبه ، أو محرما كخمر ، أو غير مقدور عليه كثلث الآبق ، استحق في ذلك أجرة المثل .

<sup>(</sup> ٥ ) ولا فرق بين أن يجعله لمعين ، كأن يقول : إن رددت عبدي فلك كذا . فلا يستحقه سواه ، أو غير معين ، كأن يقول : من رد عبدي فله كذا . فيستحقه من رده ، وقال الوزير : اتفقوا على أن راد الآبق يستحق الجعل برده إذا شرط ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد : وإن لم يشترط . وقال مالك : إن كان معروفا به .

أو بناء حائط كذا (() أو) عملا (مجهولا) مدة معلومة) كشهر كذا (() أو) مدة (مجهولة) (() فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة (() ويجوز الجمع بينهما هنا (() بخلاف الإجارة (()) ولا تعيين العامل للحاجة (()) ويقوم العمل مقام القبول (()) .

(١) أي أو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوماً ، كبناء حائط بالتنوين ، صفته وقدره كذا .

( ٢ ) أي أو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا مجهولا ، كخياطة ثوب لم يصفها ، أورد لقطة لم يعين موضعها .

(٣) فتصح الجعالة مع جهالة العمل.

(٤) كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا ، وكمن رد لقطتي أو بني لي هذا الحائط ، أو إذا أقرضني زيد بجاهه ألفا ، أو أذن بهذا المسجد شهرا ، فله كذا .

(٥) كما مثل ، بل العلم بالجعل في غير مال حربي .

(٦) أي بين تقدير المدة ، والعمل ، لجوازها مع جهالة المدة والعمل للحاجة ،

كأن يقول: من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا ، فإن أتى به فيه استحق الجعل ، ولم يلزمه شيء آخر ، وإن لم يف به فيها فلا شيء له .

(٧) فإن الجعالة تخالفها في أشياء ، منها هذه المسألة ، ومنها أن العامل لم يلتزم العمل ، وأن العقد قد يقع لا مع معين ، ك « من فعل كذا فله كذا » .

( ^ ) والتزامه العمل . فيصح العقد في الجعالة أن يقول : من فعل كذا فله
 كذا . للحاجة إلى ذلك .

( ٩ ) أي ويقوم العمل بعد القول في الجعالة إذا قال : من فعل كذا فله كذا ـ مقام القبول لها .

- (٢) أي ولمن دل على سارق صواع الملك ، حمل بعير ، وهذا جعل ، فدلت الآية على جواز الجعالة .
- (٣) أي ودليل جواز الجعالة حديث اللديغ ، وهو في الصحيحين وغيرهما ، من حديث أبي سعيد ، أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب ، فاستضافوهم ، فأبوا فلدغ سيد ذلك الحي ، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه ، فأتوهم وقالوا : هل عند أحد منكم من شيء ؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من غنم ، فانطلق ينفث عليه ، ويقرأ ( الحمد لله رب العالمين ) فكأنما نشط من عقال ، فأوفوهم جعلهم ، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ، فقال « أصبتم اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما » .
  - ( ٤ ) ودلالة على مسروق ، ونحو ذلك للآية وغيرها .
- ( o ) لحصولها في يده وعمله من دون عقد ، وعليه حفظ مال أخيه من دون جعل .
  - (٦) أي استحق الجعل كسائر الديون على المجاعل .

<sup>(</sup>١) أي يدل على القبول في الجعالة ، كما يدل العمل في الوكالة على قبول الوكالة .

( فمن فعله بعد علمه بقوله ) أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا ( استحقه ) لأن العقد استقر بتمام العمل (۱) ( والجماعة ) إذا عملوه ( يقتسمونه ) بالسوية (۱) لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض ، فاشتركوا فيه ( و ) إن بلغه الجعل ( في أثنائه ) أي أثناء العمل فيه ( يأخذ قسط تمامه ) ( الأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه ، فلم يستحق به عوضا ( و ) إن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك ( و ) الجعالة عقد جائز ( )

<sup>(</sup>١) فاستحق ما جعل له ، كالربح في المضاربة .

 <sup>(</sup>٢) أي والجماعة إذا فعلت المجاعل عليه يقتسمون الجعل بينهم بالسوية ،
 إذا شرعوا في العمل بعد القول ، ما لم يكن الجعل لمعين . فله وحده .

<sup>(</sup>٣) أي في العوض ، بخلاف ما لو قال : من دخل هذا النقب فله دينار . فدخل جماعة استحق كل واحد منهم دينارا .

<sup>(</sup>٤) أي قسط تمام العمل الذي سمي الجعل لمن عمله ، إن أتمه بنية الجعل ، لا ما عمله قبل بلوغ الجعل .

<sup>(</sup>٥) لأنه بذل منافعه متبرعا بها .

 <sup>(</sup>٦) العمل ، وفي المنتهى وشرحه : وحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له به ربه بعد إعلامه بالحال .

<sup>(</sup>٧) من الطرفين ، قال الشارح : لا تعلم فيه خلافا .

(لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (ف) متى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لايستحق شيئا) (ألله المقط حق نفسه ، حيث لم يأت بما شرط عليه (ألا و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل ف (لمعامل أجرة) مثل (عمله) (ألله عمله بعوض لم يسلم له (ه) وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل (أله وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز (لا للهاعل (الهاعل (الهوع في الجعل جاز (لا للهاعل (الهوع في الجعل جاز (الها عقد جائز (الها ومع الإختلاف في أصله) أي أصل الجعل (الهعل (الهوع في أصله) أي أصل الجعل (الهوع المعل (الهوع في أصله) أي أصل الجعل (الهوع المعل (الهوع في أصله) أي أصل الجعل (الهوع في أصله ) أي أصله الهوع في أصله ) أي أصله المواه في أصله ) أي أصله المواه في أمية في أصله ) أي أصله ) أي أصله المواه في أصله ) أي أصله المواه في أله في أصله ) أي أصله ) أي أصله المواه في أله في أله المواه في أله في أله

- ( Y) لما عمله .
- (٣) كعامل المساقاة .
- ( ٤ ) عوضًا لما عمل قبل الفسخ .
  - (٥) فكان له أجرة عمله .
- (٦) لأنه عمل غير مأذون فيه ، فلم يستحق به شيئا .
  - (٧) وعمل بالزيادة أو النقص .
  - ( ٨ ) فجاز فيه الزيادة والنقص كالمضاربة .
- ( ٩ ) بأن أنكر التسمية أحدهما ، فالقول قول من ينفيه ، صرح به في الإقناع ، والمنتهى ، وغيرهما .

<sup>(</sup>١) أي لكل من الجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء ، كالمضاربة وغيرها من العقود الجائزة .

(أو قدره يقبل قول الجاعل) لأنه منكر والأصل براءة ذمته (أو ومن رد لقطة أو ضالة (أأ أو عمل لغيره عملا بغير جعل) ولا إذن (لم يستحق عوضا) لأنه بذل منفعة من غير عوض ، فلم يستحقه (أا ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه (أو إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة (أفله أجرة المثل ترغيبا (أأ)

 <sup>(</sup>١) أي ومع الإختلاف في قدر الجعل يقبل قول الجاعل ، لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف به .

 <sup>(</sup>٢) أي والأصل براءة ذمة المجاعل من الزيادة التي يدعيها العامل ، وكذا لو اختلفا في عين المجاعل عليه .

<sup>(</sup>٣) بغير جعل لم يستحق عوضا ، قال الموفق : لا نعلم في هذا خلافا .

<sup>(</sup>٤) إلا أنه يستثنى من ذلك المعد نفسه للعمل ،كالملاح ، والحمال ، والدلال ، ونحوهم إذا عمل بإذن ، فله أجرة المثل ، لدلالة العرف على ذلك ، ومن لم يعد لم يستحق عوضا ، ولو أذن له إلا بشرط .

<sup>(</sup>٥) ولم تطب نفسه به ، ولم يلزمه به الشرع .

<sup>(</sup>٦) كإخراجه من البحر ، أو الحرق ، أو وجده في مهلكة يذهب بتركه .

<sup>(</sup>٧) وإن لم يأذن له ربه ، لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه ، وكذا لو انكسرت السفينة ، فخلص قوم الأموال من البحر ، فتجب لهم الأجرة على الملاك ، لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة ، وقال الشيخ : من استنقذ مال غيره من المهلكة ورده ، استحق أجرة المثل ، ولو بغير شرط في أصح القولين ، وهو منصوص أحمد وغيره . وقال ابن القيم - فيمن عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ،=

وإلا (دينارا ، أو اثني عشر درهما عن رد الآبق ) من المصر أو خارجه (() روي عن عمر ، وعلى ، وابن مسعود (القول ابن أبي مليكة ، وعمرو بن دينار : إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا (۱) . (ويرجع ) راد الآبق (بنفقته أيضا ) (الله مأذون في الإنفاق شرعا لحرمة النفس (٥) .

<sup>=</sup> ليتوصل بذلك العمل إلى حقه ، أوفعله حفظا لمال المالك ، وإحرازا له من الضياع – : خالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله ، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع .

<sup>(</sup>١) ومقتضاه أنه يستحق ما ذكر وإن لم يبذل صاحبه إلا دونه ، قدمه الحارثي ، وفي المبدع والإقناع : لاستقراره عليه كاملا بوجود سببه ، والوجه الثاني : لا يستحق إلا ما بذل له . قدمه في الفروع والمنتهى .

<sup>(</sup>٢) وقال أحمد : لا أدري ، قد تكلم الناس فيه .

<sup>(</sup>٣) وهذا مرسل ، وجزم بعض أهل العلم بهذا التقدير من الشارع ، لمجيئه مرفوعا وموقوفا ، وسواء رده من داخل المصر أو خارجه ، قربت المسافة أو بعدت .

<sup>(</sup>٤) من سيده ، وكذا ما أنفق على دابة يجوز التقاطها في قوت وعلف ، ولو لم يستأذن المالك مع القدرة عليه .

<sup>(</sup>٥) وحثا على صون ذلك على ربه ، قال ابن القيم : ومتى كان العمل في مال الغير انقاذا له من التلف كان جائزاً ، كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته ، ولا يضمن ما نقص بذبحه ، ولهذا جاز ضم اللقطة ، ورد الآبق ، وحفظ الضالة ، حتى أنه يحسب ماينفقه على الضالة ، والآبق ، واللقطة ، وينزل إنفاقه عليها منزلة =

ومحله إن لم ينو التبرع () ولو هرب منه في الطريق () وإن مات السيد رجع في تركته () وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده () وهو أمانة بيده (ه) ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه () فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه ، ليحفظه لصاحبه ()

= إنفاقه لحاجة نفسه ، لما كان حفظا لمال أخيه ، وإحسانا إليه ، فلوعلم المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع ، وأن إحسانه يذهب باطلا في حكم الشرع ، لما أقدم على ذلك ، ولضاعت مصالح الناس ، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضا ، وتعطلت حقوق كثيرة ، وفسدت أموال عظيمة ، ومعلوم أن الشريعة تأبى ذلك .

- (١) فلا نفقة له إن نواه ، وكذا لو نوى بالعمل التبرع ، ولا أجرة له .
- (٢) فإنه يستحق الرجوع بالنفقة بنية الرجوع ، لا في الجعل قبل تسليمه ، لأنه
   لم يتم العمل .
  - (٣) أي رجع في تركة السيد بما أنفق عليه إذا كان نوى الرجوع .
  - ( ٤ ) ولأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده ، واشتغاله بالفساد .
    - ( ٥ ) إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه ، لأنه محسن بأخذه .
- (٦) بشرط أن يكون العبد مكلفا ، لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه ، فبتصديقه على أنه مالكه أولى ، هذا إن لم يكن له بينة ، فإن أقام بينة أنه له دفعه إليه .
- (٧) قال الموفق : لا نعلم فيه خلافا . إلى أن يجده فيدفعه إليه ببينة أو تصديق العبد المكلف .

وله بيعه لمصلحة (۱) ولا يملكه ملتقطه بالتعريف ، كضوال الإبل (۲) وإن باعه ففاسد (۳) .

<sup>(</sup>١) ويحفظ ثمنه لربه لانتصابه لذلك ، وإن اعترف أنه أعتقه قبل البيع ، قبل قوله ، وبطّل البيع .

<sup>(</sup> ٢ ) لأن العبد يتحفظ بنفسه ، وإنما جاز التقاطه لما تقدم .

<sup>(</sup>٣) أي وإن باعه ملتقطه ــ ولو بعد تعريفه ــ لغير مصلحة ، فبيعه فاسد في قول أكثر أهل العلم ، لأنه تصرف فضولي ، وتقدم .

## باب اللقطة (١)

<sup>(</sup>١) أي بأب بيان أحكام الملتقط .

<sup>(</sup>٢) قال الخلوتي وغيره : هو الأفصح .

<sup>(</sup>٣) ما التقط ، وحكاه في القاموس وغيره .

<sup>(</sup>٤) أي واللقطة اسم لما يلتقط من مال كنقد ، ومتاع ، وكخمرة خلال ، وجلد ميتة ، ونحوهما ، ضِل عن ربه .

<sup>(</sup> o ) قال الموفق : الضالة اسم للحيوان خاصة ، دون سائر اللقطة ؛ وقال ابن رشد : اللقطة بالجملة كل مال لمسلم معرض للضياع ، كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها ، والجماد والحيوان في ذلك سواء ، إلا الإبل باتفاق ، وقسموها ثلاثة أقسام .

<sup>(</sup>٦) ويأتي بيانه ، وعبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير وأسقاطهم قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يوبه له .

<sup>(</sup>٧) شرح المهذب للإمام النووي المشهور ، انتهى فيه إلى باب الربا ، وكمله السبكي ، في نحو ثلاثة عشر مجلدا .

( ونحوهما ) كشسع النعل (۱) ( فيملك ) بالإلتقاط ( بلا تعريف) ويباح الإنتفاع به (۲) لما روى جابر قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل ، يلتقطه الرجل ينتفع به ، رواه أبو داود (۳) و كذا التمرة والخرقة (۱) وما لا خطر له (۱) ولا يلزمه دفع بدله (۱) ( وما امتنع من سبع صغير ) كذئب (۱)

<sup>(</sup>١) السير الذي يدخل بين الإصبعين .

<sup>(</sup>٢) في الحال ، قال الموفق : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة اليسير ، والإنتفاع به .

<sup>(</sup>٣) ومر صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال « لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » متفق عليه ، وقال سويد بن غفلة : التقطت سوطا ، فقيل لي : ألقه . فأبيت ، وأتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له ، فقال : أصبت . فدل الحديثان ونحوهما والأثر ، على جواز الإنتفاع بما يوجد في الطرقات ونحوها من المحقرات ، ولأنه لم تجر عادة المسلمين بالتعريف بمثل ذلك .

<sup>(</sup>٤) يعنى القطعة من الثوب ، وما قيمته كقيمة ذلك .

<sup>(</sup>٥) أي لا قيمة له تتبعه الهمة ، أشبه المنبوذ رغبة عنه .

<sup>(</sup>٦) يعني إن وجد ربه ، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه ، ولم يذكر فيه ضمانا ، وظاهره أنه إن بقي بعينه لزمه رده لربه ، كما في الإقناع ، وكذا لو لقي كنتّاس ومن في معناه قطعا صغارا متفرقة من فضة ملكها ، ولا يلزمه دفع بدلها .

 <sup>(</sup>٧) وثعلب ، وابن آوى ، وولد الأسد ، وهذا شروع في القسم الثاني ،
 وهو الضوال .

ويرد الماء (۱) (كثور وجمل ونحوهما) كالبغال ، والحمير (۱) والظباء ، والطيور ، والفهود (۱) ويقال لها الضوال ، والهوامي ، والهوامل (۱) (حرم أُخذه) (۰) .

(١) أي ويقدر يرد الماء ، لقوله صلى الله عليه وسلم « ترد الماء ، وتأكل الشجر » .

(٢) أما الإبل ، والخيل ، والبغال ، والبقر ، فلكبر جثتها ، وقال ابن رشد : أما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط ، وأما البقر فعند الشافعي كالإبل ، ولخبر جرير أنه طردها ، وكذا الخيل والبغال ، وأما الحمير ، فقال الموفق : جعلها أصحابنا من هذا القسم الذي لا يجوز التقاطه ، لكبر أجسامها ، كالخيل والبغال ، والأولى إلحاقها بالشاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإبل ، والحمر مساوية للشاة في علتها ، فإنها لا تمتنع من الذئب ، وتفارق الإبل في علتها ، لكونها لا صبر لها على الماء ، وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم ، وفارقه في الصورة ، أولى من إلحاقه بما قاربه في الصورة ، وفارقه في الحكم . ا ه .

(٣) أي وإما لسرعة عدوها كالظباء ، أو لطيرانها كالطيور أو أنيابها كالفهود لا متناعها بسرعة عدوها ، وطيرانها ، وأنيابها ، إذا كانت الفهود معلمة ، أو قابلة للتعليم ، وإلا فليست مالا ، قال الشيخ : ولا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذا أمكن صاحبها إدراكها .

(٤) الضوال جمع ضال ، وهي اسم للحيوان خاصة الضال عن ربه ، وفي الحديث « اللهم رب الضالة رد علي ضالتي » والهوامي : الماشية بلاراع ، جمع هامية ، وكذا الهوامل .

(٥) أي حرم أخذ ما ذكر من ضوال الحيوان في الجملة .

لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل « مالك ولها ؟ (۱) معها سقاؤها ، وحذاؤها (۱) ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها » متفق عليه (۱) وقال عمر : من أخذ الضالة فهو ضال ، أي مخطىء (۱) فإن أخذها ضمنها (۱)

(١) استفهام إنكار ، وسئل أيضا صلى الله عليه وسلم عن هوامي الإبل فقال « ضالة المسلم حرق النار » .

(٢) سقاؤها جوفها ، وحذاؤها خفها ، يريد صلى الله عليه وسلم شدة صبرها عن الماء ، لكثرة ما توعي في بطونها منه ، وقوتها على وروده .

(٣) فحكم صلى الله عليه وسلم بأنها لا ثلتقط ، بل تترك ترد المياه ، وتأكل الشجر ، حتى يلقاها ربها ، واتفق على ذلك أهل العلم في الجملة .

(٤) ولأحمد وغيره مرفوعا « لايؤوي الضالة إلا ضال » .

(٥) إن تلفت أو نقصت ، كغاصب إن لم يكتمها ، فإن كتمها حتى تلفت ، ضمنها بقيمتها مرتين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال في الضالة المكتومة «غرامتها ومثلها معها» قال أبو بكر في التنبيه : وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يرد ، ونص عليه أحمد وغيره . وفي الإنصاف : وهو المذهب . وإذا خيف على الضالة في أرض مسبعة أو قريب من دار حرب ، أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين ، أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى ، فاختار الموفق وغيره جواز أخذها ولاضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك وتقدم ، وفي الإنصاف : لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه ، ويجوز التقاط صيود متوحشة ، لو تركت رجعت إلى الصحراء ، بشرط عجز ربها عنها ، ويجوز التقاط قن صغير ، ولا يملك ، رجعت إلى الصحراء ، ويزول ضمان المحرم التقاطه بدفعه إلى إمام أو نائبه .

وكذا نحو حجر طاحون ، وخشب كبير () ( وله التقاط غير ذلك ) أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها () (منحيوان ) كغنم ، وفصلان () وعجاجيل ، وأفلاء () ( وغيره ) كأثمان ، ومتاع () ( إن أمن نفسه على ذلك ) () وقوي على تعريفها () لحديث زيد بن خالد الجهني قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أي وكإبل ونحوها مما يحرم أخذه ، نحو حجر طاحون كبير ، وقدور ضخمة ، وخشب كبيرة ، ونحو ذلك مما يتحفظ بنفسه ، ولا يكاد يضيع عن صاحبه ، ولا يبرح عن مكانه ، بل هو أولى أن يحرم أخذه من الضوال .

<sup>(</sup>٢) كحجر طاحون ، وهو القسم الثالث .

<sup>(</sup>٣) جمع فصيل ، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه ، إذا كان صغيرا لايمتنع من الذئب ونحوه ، فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته .

<sup>(</sup>٤) العجاجيل جمع عجل ، وهو ولد البقرة حين يوضع ، و « أفلاء » : بالمد جمع فلو بوزن سحر ، وجرو ، وعدو ، رسمو ، وفي القاموس : هو ولد الفرس ، وولد الحمار ، ومن نحو دجاج وأوز .

<sup>(</sup> ٥ ) الأثمان الذهب والفضة ، والمتاع نحو خشب صغار ، وقطع حديد ، ونحاس ورصاص ، وغرائر نحو حب ، وكتب ، وما جرى مجرى ذلك ، وكريض من كبار إبل ، سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه .

<sup>(</sup>٦) فله التقاطها ، ولا يضمن إن تلفت بلا تفريط ، ولو طرأ قصد الخيانة .

 <sup>(</sup>٧) بنفسه أو نائبه ، فله التقاطها .

عن لقطة الذهب والورق، فقال « اعرف وكاءها، وعفاصها (۱) ثم عرفها سنة (۲) فإن لم تعرف فاستنفقها (۳) . ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه » (۱) وسأله عن الشاة (۱)

- (١) وكاء بكسر الواو ممدود ، ما يربط به الوعاء الذي تكون فيه النفقة ، والعفاص بكسر العين الوعاء الذي تكون فيه النفقة ، جلدا كان أو غيره ، من « العفص » وهو الثني ، لأن الوعاء يثنى على ما فيه ، وفي رواية « اعرف خرقتها » .
- (٢) أي اذكرها للناس في مظان اجتماعهم ، من الأسواق ، وأبواب المساجد ، والمجامع ، والمحافل ، سنة في قول عامة أهل العلم ، ولا يجب التعريف بعد السنة ، وما ورد في البخاري من الزيادة على الحول فقال ابن الجوزي وغيره : خطأ من بعض الرواة . فدل الحديث على وجوب التعرف بها وتعريفها .
- (٣) ففي رواية « إن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإلا فشأنك بها » فدل على جواز التقاط ذلك ، وقيس عليه ما تقدم ونحوه ، فيملكها بعد ذلك ، وحكي إجماعا وقال ابن رشد : اتفق فقهاء الأمصار على أن له أن يتصرف فيها .
  - (٤) أي يجب عليك حفظها ، فهي أمانة عندك .
- (٥) وفي رواية « فإن جاء صاحبها فأعطها إياه » يعني إذا وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع ، واتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء ، وأنه إن غلط لم تدفع إليه ، ويجب الرد بالوصف عند الجمهور ، فإن الشارع أقامه مقام البينة .
- (٦) أي ضالة الشاة ، وفي لفظ قال « فضالة الغنم » والضالة تقال على الحيوان وماليس بحيوان يقال له : لقطة .

فقال « خذها فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب  $^{(1)}$  متفق عليه مختصرا $^{(7)}$  والأفضل تركها $^{(7)}$  روي عن ابن عباس ، وابن عمر $^{(2)}$  .

(١) جنس من السباع ، معروف بأكل الشاة ونحوها ، والحديث دليل على جواز أخذها ، كأنه قال : هي ضعيفة لعدم الإستقلال ، معرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت ، أو أخوك ، أو يأكلها الذئب ، بل حثه على أخذها ، لأنه إذا علم أنها إن لم تؤخذ بقيت للذئب ، كان أدعى له إلى أخذها .

قال ابن القيم : فيه جواز التقاط الغنم ، وأن الشاة : إذا لم يأت صاحبها فهي ملك الملتقط فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها ، وبين بيعها وحفظ ثمنها ، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله ، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذها ، وإلا بدلها عند الجمهور ، وقال ابن المنذر : تملك بالتعريف كالأثمان إجماعا .

- ( ٢ ) أي لم يسقه بتمامه ، وإنما ساق منه المقصود .
- (٣) أي ترك التقاط ما يجوز التقاطه ، اختاره الموفق وغيره .
- (٤) قال الموفق: ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة ، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام ، وتضييع للواجب من تعريفها ، وأداء الأمانة فيها ، فكان تركه أولى وأسلم ، وقال أبو حنيفة والشافعي : الأفضل الإلتقاط ، لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم ، وقال مالك : إن كان شيئا له بال يأخذه أحب إلي ويعرفه ، لأن فيه حفظ مال المسلم عليه ، فكان أولى من تضييعه ، وتخليصه من الغرق ، وعن الشافعي قول أنه يجب ، لقوله ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله ، فالله أعلم .

(وإلا) يأمن نفسه عليها (فهو كغاصب) ("فليس له أخذها، لما فيه من تضييع مال غيره" ويضمنها إن تلفت ، فرط أو لم يفرط ، ولا يملكها وإن عرفها (" ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها (" أو فرط فيها ضمنها (" ويخير في الشاة ونحوها (" بين ذبحها وعليه القيمة (") أوبيعها ويحفظ ثمنها (")

<sup>(</sup>١) لأخذه مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه .

<sup>(</sup>٢) فهو كإتلافه ، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها .

<sup>(</sup>٣) حيث أنه لم يأمن نفسه عليها ولو عرفها ، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة .

<sup>(</sup>٤) ضمنها لأنها أمانة حصلت في يده ، فلزمه حفظها كسائر الأمانات ، وتركها تضييع لها .

<sup>(</sup> ٥ ) كسائر الأمانات ، إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه .

<sup>(</sup>٦) هذا شروع في بعض أحكام القسم الثالث ، وهو ثلاثة أضرب « أحدها » الحيوان المأكول فيخير في الشاة ونحوها كفصلان وعجاجيل وأفلاء ، ودجاج ونحو ذلك بين ثلاثة أمور ، ويلزمه فعل الأصلح .

<sup>(</sup>٧) أي ذبح الشاة ونحوها ، وعليه قيمتها في الحال ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها ، له أكلها للخبر ، ويحفظ صفتها ، فمتى جاء ربها فوصفها غرم له قيمتها .

<sup>( ^ )</sup> ولو بلا إذن الإمام ، لأنه إذا جاز أكلها بلا إذنه فبيعها أولى ، وفي الإختيارات : لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول فالأشبه أن ربها يملك انتزاعها من المشتري .

أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع (۱) وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه (۲) أو أكله بقيمته (۳) أو تجفيف ما يمكن تجفيفه (۱) (ويعرف الجميع) وجوبا (۱) لحديث زيد السابق (۱) نهارا بالنداء (في مجامع الناس) (۱) كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات (۱) لأن المقصود إشاعة ذكرها ، وإظهارها ليظهر عليها صاحبها (۱)

(١) أي أو حفظها وينفق عليها من ماله – ليحفظها لمالكها – بنية الرجوع ، فلو تركها بلا إنفاق وتلفت ضمنها .

(٢) أي وما يخشى فساده بإبقائه كخضراوات وفواكه ، ونحوها فللملتقط بيعه بلا حكم حاكم ، وحفظ ثمنه لصاحبه .

(٣) أي وله أكله بقيمته ، كالشاة ، ولحفظ ماليته لصاحبه .

(٤) كعنب ، وغرامة التجفيف منه ، ويفعل ما يرى الأحظ فيه ، وإن تركه

حتى تلف ضمنه . ( ٥ ) فورا لأنه مقتضى الأمر ، سواء كان الملتقط حيوانا ، أو أثماناً ، أو متاعا ،

وسواء التقطه تملكا ، أو حفظا لربه .

( ٦ ) وهو قوله « ثم عرفها سنة » وقال الشيخ وغيره : تعرف سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه .

(٧) أي يذكرها للناس نهارا أول كل يوم ، لأنه هو مجتمع الناس ، وملتقاهم .

( ٨ ) أدبار الصلوات ، فيتحرى مجامع الناس .

( ٩ ) فيصفها وتدفع إليه .

(غير المساجد) فلا تعرف فيها (۱) (حولا) كاملا روي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس (۲) عقب الإلتقاط ، لأن صاحبها يطلبها إذاً (۱) كل يوم أسبوعا ثم عرفا (۱) وأجرة المنادي على الملتقط (۱) ويملكه بعده ) أي بعد التعريف (حكما ) أي من غير اختيار كالميراث (۱)

(١) لأن المساجد لم تبن لذلك ، وعمر رضي الله عنه أمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد ، وذكر القسطلاني : لعله إذا وقع التعريف برفع الصوت ، لخبر : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل : لاردها الله عليك » أما لوسأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ، ولا كراهة ، فالله أعلم .

(٢) رضي الله عنهم ، وللخبر وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وإن أخره حولا أو بعضه بغير عذر أثم ولم يملكها به .

(٣) عقب ضياعها ، فيجب تخصيص التعريف باليوم الذي وجدها فيه
 والأسبوع .

(٤) ويكون التعريف فورا أسبوعا ، لأن الطلب فيه أكثر ، ثم بعد الأسبوع عادة الناس في ذلك ، وقيل : ثم كل أسبوع مرة ، ثم كل شهر مرة ، يقول المنادي : من ضاع منه شيء أو نفقة ونحو ذلك ؛ واتفقوا على أنه لايصفها ، لأنه لايؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفاتها ، فتضيع على مالكها ، فيضمنها الملتقط .

(٥) لأنه سبب في العمل ، والتعريف واجب على الملتقط ، فأجرته عليه ، وقال الوزير : الجمهور على أن ملتقط اللقطة متطوع بحفظها ، فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب اللقطة .

(٦) فلايقف على اختياره ، لما تقدم من قوله « فاستنفقها » وفي لفظ « فهي =

غنيا كان أو فقيرا<sup>(۱)</sup> لعموم ما سبق<sup>(۱)</sup>، ولا يملكها بدون تعريف<sup>(۱)</sup> ( لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها )<sup>(۱)</sup>

=كسبيل مالك » وفي لفظ « ثم كلها » وفي لفظ « فانتفع بها » وفي لفظ « فشأنك بها » وفي حديث أبي بن كعب « فاستمتع بها » ولأن الإلتقاط والتعريف سبب للملك ، فإذا تما وجب الملك بثبونه حكما ، كالإحياء والإصطياد ، إلا أنه ملك مراعى ، يزول بمجىء صاحبها .

(١) مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، يأمن على نفسه ، ويضم إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها ، قال الوزير : اتفق فقهاء الأمصار أنه إذا انقضت مدة التعريف كان له أن يأكلها إن كان فقيرا ، ويتصدق بها إن كان غنيا ، والجمهور : له أكلها .

(٢) أي من قوله صلى الله عليه وسلم « فاستنفقها » وقوله « هي لك » وغير ذلك مما تقدم ، وقال بعض الأصحاب : ولو كانت لقطة الحرم ، فتملك بالتعريف كلقطة الحل ، لعموم الأحاديث ، وكحرم المدينة وعن أحمد : لا تملك ، وتترك بمكانها . اختاره الشيخ وغيره ، وقال : لا تملك بحال ، للنهي عنها ويجب تعريفها أبداً ، وهو ظاهر الخبر في النهي عنها ، وأما لقطة الحاج فأجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها ، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك .

(٣) بل ويحرم عليه التقاطها ، ولو لم يجب التعريف لما جاز الإلتقاط ، لأن بقاءها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها هو وهلاكها سواء ، وإمساكها بدونه تضييع لها عن صاحبها ، وقال الموفق : إذا التقطها عازما على تملكها بغير تعريف فقد فعل محرما ، ولا يحل له أخذها بهذه النية ، فإن أخذها لزمه ضمانها ، ولا يملكها وإن عرفها ، لأنه أخذ مال غيره على وجه ليس له أخذه فكغاصب .

( ٤ ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، وألأمر يقتضي الوجوب .

أي حتى يعرف وعاءها ، ووكاءها وقدرها ، وجنسها وصفتها (۱) ويستحب ذلك عند وجدانها (۳) والإشهاد عليها (۱) (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه ) بلابينة ولايمين (۱) وإن لم يغلب على ظنه صدقه (۱) لحديث زيد وفيه « فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ، وعددها ، ووكاءها ، فأعطها إياه (۱)

<sup>(</sup>١) أي لا يجوز له التصرف فيها بعد تعريفها حولا حتى يعرف « وعاءها » وهو ظرفها الذي هي فيه ، كيسا كان أو خرقة مشدودة أو قدرا ، أو زقا ، أو لفافة على نحو ثوب ، و « وكاءها » الذي تشد به ، و « جنسها ، وصفتها » التي تتميز به ، ونوعها ، ولونها ، للخبر .

<sup>(</sup>٢) لأن فيه تحصيلا للعلم بذلك.

<sup>(</sup>٣) لقوله صلى الله عليه وسلم « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل » رواه أبو داود ، لا على صفتها لاحتمال شيوعه ، وفي الشرح : يستحب كتب صفتها ، ليكون أثبت لها ، مخافة نسيانها .

<sup>(</sup>٤) أي فمتى جاء طالبها فوصفها بالصفات السابقة لزم دفعها إليه إن كانت عنده أو بدلها ، للخبر ، ولو بلا بينة ، لأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبا .

<sup>(</sup>٥) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين ، وعدم اعتبار الشارع ظن صدقه وعدمه ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ، ويدفع معها تماؤها المتصل والمنفصل في حول التعريف ، وبعده المنفصل لواجدها .

<sup>(</sup>٦) فجعل وصفها قائمًا مقام البينة ، واتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء ، وأنه إن غلط لم تدفع إليه ، ولأنها أمانة في يده ، =

وإلا فهي لك » رواه مسلم (۱) ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا (۱) لا قبله إن لم يفرط (۱) ( والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما ) لقيامه مقامهما (۱) ويلزمه أخذها منهما (۱) فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها (۱) فإن لم تعرف فهي لهما (۱)

فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها ، وإن وصفها اثنان معا ، أو وصفها الثاني قبل دفعها للأول ، أو أقاماً بينتين أقرع بينهما ، فمن قرع حلف وأخذها ،
 وبعد دفعها لاشيء للثاني .

(١) فيملكها بعد الحول والتعريف سنة ، لهذا الخبر وغيره ، فإن اللام تنادي. بالملك لها حكما ، كما تقدم .

(٢) فرط أو لم يفرط ، لدخولها في ملكه ، بمثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها يوم ملكها الملتقط ، وقال الشيخ : تضمن بالمثل كبدل القرض ؛ وإذا قلنا بالقيمة فالقيمة يوم ملكها الملتقط ، قطع به ابن أبي موسى وغيره .

(٣) ولا يضمنها قبل مضي الحول إن لم يفرط ، لأنها في يده أمانة ، وحكاه ابن رشد وغيره اتفاقا ، وعند الجمهور : وإن لم يشهد . وإن فرط ضمن ، قال الموفق : لا أعلم فيه خلافا .

(٤) في التعريف وقد ثبت حق التملك لهما فيها لعموم الأخبار ، ولأنها نوع تكسب .

- (٥) والتحفظ بها كمالهما ، لأنهما ليسا بأهل للحفظ والأمانة .
- (٦) لأنه المضيع لها ، لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق موليه .
- (٧) ملكا مراعى ، كما تقدم في حق الكبير للعموم ، وإن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط من أحد منهم فلا ضمان ، لأنها كالأمانة .

وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه (۱) وتركها معه ليعرفها (۲) فإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم (۱) ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان (۱) والمكاتب كالحر ومن بعضه حرفهي بينه وبين سيده (۱) ( ومن ترك حيوانا ) لا عبدا أو متاعا ( بفلاة لانقطاعه (۷) أو عجز ربه عنه ملكه آخذه ) (۱)

<sup>(</sup>١) ليعرفها ، وإن عرفها وأدى الأمانة فيها فتلفت في الحول الأول بغير تفريط فلا ضمان .

<sup>(</sup>٢) أي ولسيد العبد ترك اللقطة مع العبد ليعرفها إن كان عدلا ، ويكون السيد مستعينا به في حفظها كسائر ماله ، وإن كان غير أمين وتركها معه فتلفت ضمنها لمتفريطه .

<sup>(</sup>٣) أي ستر العبد اللقطة عن سيده ، لأنه ثم وسيلة لحفظها ، وسلمها للحاكم لميعرفها .

<sup>(</sup>٤) لأنها من كسب العبد ، ولو أعتقه بعد التقاطه كان له انتزاعها من سيده ، لأنها من كسبه ، ومثله أم ولد ، ومدبر ، ومعلق عتقه بصفة ، إلا إن تلفت من أم الولد بتفريطها فداها بالأقل ، كسائر إتلافاتها .

<sup>(</sup> ٥ ) أي والمكاتب في الإلتقاط ، كالحر ، لأنه يملك اكتسابه .

<sup>(</sup>٦) على قدر ما فيه من الحرية والرق ، كسائر اكتسابه .

<sup>(</sup>٧) بعجزه عن مشي ، أو ترك بمهلكة ، ملكه آخذه .

 <sup>(</sup> ٨ ) أي عجز ربه عن نحو علفه ملكه آخذه ، لخبر « من وجد دابة قد عجز =

بخلاف عبد ومتاع (۱) و كذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق في ملكه آخذه (۲) وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة المثل (۱۳) (ومن أخذ نعله ونحوه) من متاعه (۱۰) ووجد موضعه غيره فلقطة) (۱۰) ويأخذ حقه منه بعد تعريفه (۱۰) وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له (۱۰) .

- (٣) وتقدم في الباب الذي قبله .
  - (٤) كثياب في حمام .
- ( o ) لا يملكه بذلك ، لأن سارق الثياب ونحوها ، لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة ، تقتضى زوال ملكه عنها .
- (٦) أي ويأخذ رب النعل ونحوها حقه ، مما ترك له بعد تعريفه ، ويتصدق بالباقي ، وقال الموفق : هذا أقرب إلى الرفق بالناس .
- (٧) لأن الظاهر أن البحر قذفها فهي مباحة ، ومن سبق إلى مباح فهو له ، وإن لم تكن على الساحل فلقطة .

<sup>=</sup> أهلها عنها فسيبوها فأخذها فهي له » رواه أبو داود ، ولأنها تركت رغبة عنها ، أشبهت سائر ما ترك رغبة عنه .

<sup>(</sup>١) أي فلا يملك بذلك اقتصارا على النص ، ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، والمتاع لا حرمة له في نفسه ، ولا يخشى عليه التلف كما يخشى على الحيوان .

<sup>(</sup>٢) لإلقاء صاحبه له اختيارا ، فيما يتلف بتركه ، أشبه ما لو ألقاه رغبة عنه .

## باب اللقيط (١)

بمعنى ملقوط (۱) (وهو) اصطلاحا: (طفل (۱) لا يعرف نسبه ولا رقه (۱) نبذ) أي طرح في شارع أو غيره (۱) (أو ضل (۱) وأخذه فرض كفاية) (۱) لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) (۱).

- (٤) أي لا يعرف ممن هو ، ولا لمن هو .
  - ( ٥ ) كمسجد .
- (٦) أي ضل الطريق فيما بين ولادته إلى سن التمييز ، أو إلى البلوغ عند الأكثر .
- (٧) إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، فلو تركه جماعة أثموا مع إمكان أخذه .
- ( ٨ ) فعموم الآية يدل على وجوب التقاطه ، ولأن فيه إحياء نفسه ، فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر ، وانجائه من الغرق ؛ وروى سعيد عن أبي جميلة أنه وجد لقيطا ، فجاء به إلى عمر ، فقال : هو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته .

<sup>(</sup>١) أي باب ذكر أحكام اللقيط ووجوب أخذه ، ومن يقر في يده .

<sup>(</sup>٢) فعيل بمعنى مفعول ، كقتيل وجريح ، وهو طفل منبوذ .

<sup>(</sup>٣) وهو من لم يميز من ذكر وأنثى ، وصبي وغلام ، ويافع ويتيم : من لم يبلغ ، فالطفل إلى تمييزه ، وعند أكثر الأصحاب إلى البلوغ ، وقال ابن رشد : هو الصبي الصغير غير البالغ ، وإن كان مميزا ففيه في مذهب الشافعي تردد .

- (٤) كوطاء ووسادة وسرير .
- (٥) أو غطاء عليه ، أو حلي ، ونحو ذلك .
  - (٦) أو مجعولا معه كالسرير .
- (٧) أي أو تحت اللقيط أو تحت فراشه أو وسادته ، ظاهرا غير مدفون .
- ( ^ ) أي أو وجد المال مدفونا تحته ، تجدد حفره طريا ، لأنه إذا كان طريا ،
   فالأقرب أن واضع اللقيط حفره وإلا فلا .
- ( ٩ ) أو سريره ، وكذا ما بيده من عنان دابة ، أو مربوط عليها ، أو مربوطة به ، لأن يده عليه .

<sup>(</sup>١) كاللقطة ، ودفعا لنفسه ، لئلا تراوده باسترقاقه ، والإشهاد على ما معه إن كان معه شيء .

<sup>(</sup>٢) أي واللقيط حر ، قال الموفق : في قول عامة أهل العلم ؛ وقال ابن المنذر : أجمع عليه عوام أهل العلم في جميع الأحكام ، حتى في قود وقذف على الصحيح من المذهب ، وقال الوزير : اتفقوا أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين .

 <sup>(</sup>٣) أي لأن الحرية في بني آدم الأصل ، لأن الله خلق آدم و ذريته أحرارا ،
 والرق عارض ، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه .

(أو) مطروحاً (قريبا منه ف) هو (له) عملا بالظاهر (ا ولأن ولأن له يدا صحيحة كالبالغ (ا وينفق عليه منه) ملتقطه بالمعروف ، لولايته عليه (وإلا) يكن معه شيء (فمن بيت الله) (الله) لقول عمر رضي الله عنه : اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . (ا وفي لفظ : وعلينا رضاعه (ا ولا يجب على الملتقط (ا )

<sup>(</sup>١) فما كان متصلا به أو متعلقاً به منفعته ، فهو تحت يده ، ويثبت بذلك ملكه عملا بالظاهر .

<sup>(</sup>٢) أي لأنه كالمكلف ويمتنع التقاطه بدون التقاط المال الموجود ، لما فيه من الحيلولة ، بين المال ومالكه .

<sup>(</sup>٣) وهذا مذهب الجمهور ، قال الوزير : اتفقوا على أنه إن وجد معه مال أنفق عليه منه ، فإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال .

<sup>(</sup>٤) « ولاؤه » أي ولايته « وعلينا نفقته » ، يعني من بيت مال المسلمين ، وفي رواية : من بيت المال .

<sup>(</sup> o ) يعني في بيت المال ؛ والخبر رواه سعيد بن منصور عن سنين أبي جميلة ، وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد عام الفتح .

<sup>(</sup>٦) أي ولا يجب على الملتقط نفقته ، ولا رضاعه ، قال الموفق : في قول عامة أهل العلم ، وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه ، على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ، كوجوب نفقة الولد ، لأن الإلتقاط تخليص له من الهلاك ، وتبرع بحفظه فلا يوجبها .

فإن تعذر الإنفاق من بيت المال (۱) فعلى من علم حاله من المسلمين (۲) فإن تركوه أثموا (۱) (وهو مسلم) إذا وجد في دار الاسلام (۱) وإن كان فيها أهل ذمة ، تغليبا للإسلام والدار (۱) وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار (۱) .

- (٢) لقوله (وتعاونوا على البر والتقوى) ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه .
- (٣) أي فإن تركه المسلمون مع العلم به أثموا ، لأن النفقة عليه فرض كفاية ، والنفقة عليه وجبت للمواساة ، كقرى الضيف ، وإذا أنفق الملتقط أو غيره عليه نفقة المثل ، بنية الرجوع إذا أيسر ، بأمر الحاكم ، لزمه ، وبدون إذن من بيت المال .
- (٤) محكوم بإسلامه وحريته ، لخبر «كل مولود يولد على الفطرة » الحديث وقال الوزير : اتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم ، إلا أبا حنيفة ، قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة ، أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي . واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه ، وأنه يحكم بإسلام أمه كأبيه .
- (٥) أي حيث كانت دار إسلام ، فيحكم بإسلامه إذا كان فيها مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه .
- (٦) أو فيه مسلم ، كتاجر فكافر رقيق ، لأن الدار لهم ، وإن كثر المسلمون بدار حرب ، فلقيطها مسلم ، تغليبا للإسلام . وإن كان في بلد إسلام ، كل أهله أهل ذمة فكافر ، لأنه لامسلم فيها .

<sup>(</sup>۱) ككون البلد ليس له بيت مال ، أو به ولا مال به ونحوه ، وتعذر اقتراض حاكم على بيت المال .

( وحضانته لواجده الأمين ) (۱) لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه : إنه رجل صالح (۱) ( وينفق عليه ) مما وجد معه (۱) من نقد أو غيره (۱) ( بغير إذن حاكم ) لأنه وليه (۱) فإن كان فاسقا أورقيقا أو كافرا واللقيط مسلم (۱) أو بدويا ينتقل في المواضع (۱) أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده (۱)

- (٣) لأنه وليه ، وما وجد معه ملك له ، فينفق عليه .
  - ( ٤ ) فيبيع نحو دابة وينفق عليه من ثمنها .
- ( ٥ ) ويكون انفاقه عليه بالمعروف ، والمستحب بإذنه إن وجد ، لأنه أبعد من التهمة ، وخروج من الخلاف ، وحفظ لماله من أن يرجع عليه .
- (٦) لم يقر بيده ، لانتفاء ولاية الفاسق ظاهر الفسق ، وأهلية حضانة الرقيق على الأحرار بدون إذن سيده ، ولأنه لاولاية لكافر على مسلم ولايؤمن فتنته في الدين ، ولا يقر بيد صبي ، ولا مجنون ولا سفيه ، وإن أذن السيد فنائب عن رقيقه .
- ( ٧ ) لم يقر بيده ، لأنه اتعاب للطفل بتنقله ، فيؤخذ منه ويدفع إلى من في قرية ،
   لأنه أرفه له وأخف عليه .
- ( ٨ ) لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه ، وأرفه له وأرجى لكشف نسبه وظهور أهله .

<sup>(</sup>١) أي أولى الناس بحضانته وحفظ ماله ، واجده ، لأنه وليه « الأمين » أي العدل ولو ظاهرا الحر المكلف الرشيد ، وقال ابن رشد : هو كل حر عدل رشيد . (٢) وقال : لك ولاؤه ؛ أي ولايته ، ولسبقه إليه ، فكان أولى به .

( وميراثه وديته ) كدية حر ( لبيت المال ) (۱) إن لم يخلف وارثا (۱) كغير اللقيط ، ولا ولاء عليه (۱) لحديث « إنما الولاء لمن أُعتق » (۱) ( ووليه في ) القتل ( العمد ) العدوان ( الإمام (۱) يخير بين القصاص والدية ) لبيت المال (۱) لأنه ولي من لا ولي له (۱) وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده (۱) .

<sup>(</sup>١) قال الموفق: وهو قول مالك ، والشافعي وأكثر أهل العلم ، ولا يرثه الملتقط ، وقول عمر: ولك ولاؤه . أي ولايته ، وأما ميراث الولاء فلمن أعتق ، وديته كسائر ماله ، كما أن مال الحر الذي لا وارث له لبيت المال .

<sup>(</sup>٢) أي بفرض أو تعصيب ، وإن كان له زوجة فلها الربع .

 <sup>(</sup>٣) فاللقيط إذا لم يخلف وارثا كالحر ، ماله لبيت مال المسلمين، فإنهم خولوه
 كل مال لا مالك له .

<sup>(</sup>٤) ولأنه لم يثبت عليه رق ، ولا ولاء على آبائه ، فلم يثبت عليه ، كالمعروف نسبه ، والأصل الحرية ، كما تقدم .

<sup>(</sup>٥) لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم .

<sup>(</sup>٦) ومعنى التخيير هنا: تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين ، بل يتعين عليه فعل الأصلح ، ولا يجوز له العدول عنه ، فليس التخيير هنا حقيقة ، وعلى هذا يقاس ما ذكره الفقهاء من قولهم : يخير الإمام في كذا ، ويخير الولي والوصي في كذا ، فليكن منك على بال .

<sup>(</sup> ٧ ) كما في الحديث « السلطان ولي من لا ولي له » .

<sup>( ^ )</sup> وحبس الجاني إلى أوان البلوغ والرشد ، لئلا يهرب .

ليقتص أو يعفو " وإن ادعى إنسان أنه مملوكه " ولم يكن بيده ، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ونحوه " ( وإن أقر رجل " أو امرأة ) ولو ( ذات زوج مسلم " .

قال الموفق: ويحتمل أن لايثبت النسب بدعوتها بحال ، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن النسب لا يثبت بدعوة المرأة ، لأنها عكنها إقامة البينة على الولادة ، فلا يقبل قولها بمجرده .

<sup>(</sup>١) لأنه المستحق للإستيفاء ، وهو حال صغره لا يصلح للإستيفاء ، فانتظرت إ أهليته ، إلا أن يكون فقير ا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه .

<sup>(</sup>٢) وهو في يده ، صدق بيمينه لدلالة اليد على الملك ، هذا إن كان اللقيط طفلا أو مجنونا ، وإن ادعى على بالغ فأنكر خلي سبيله .

<sup>(</sup>٣) لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه ، أو تشهد بينة أن اللقيط بيده ، وحلف أنه ملكه ، أو تشهد أنه ملكه أو جار في ملكه ، أو أنه عبده أو رقيقه ، ونحو ذلك ، وإن ادعاه الملتقط ، لم يقبل إلا ببينة .

<sup>(</sup>٤) يمكن كون اللقيط منه أنه ولده لحقه ؛ قال الموفق : بغير خلاف بين أهل العلم .

<sup>(</sup>٥) أي أو أقرت امرأة ذات نسب معروف، أنه ولدها – ولو كانت ذات زوج، لأنها تأتي به من زوج. ومن وطء شبهة – لحقها، هذا المذهب، ويلحقها دون زوجها، وعنه: لا يثبت بدعوتها، لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها، وفيه ضرر عليه، وعنه: إن كان لها نسب معروف فلا تصدق، لما فيه من تعييرهم بولادتها.

أو كافر أنه ولده لحق به) (۱) لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه (۱) ولا مضرة على غيره فيه (۱) وشرطه أن ينفرد بدعوته (۱) وأن يمكن كونه منه (۱) حرا كان أو عبدا (۱) وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها ، كعكسه (۱) ( ولو بعد موت اللقيط ) فيلحقه (۱) وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطاللنسب (۱).

- (٢) ولوجوب نفقته ولأنه استلحاق لمجهول النسب ، ادعاه من يمكن أنه منه .
  - (٣) ولا دافع عنه ، ولا ظاهر يرده فوجب اللحاق .
- ( \$ ) فلو ادعاه اثنان فأكثر ، قدم من له بينة ، فإن تساووا فيها أو عدمت ، عرض على القافة ، فإن ألحقته بواحد أو اثنين لحق ، ويأتي .
  - ( ٥ ) أي وأن يمكن كون اللقيط من المقر .
  - (٦) رجلا كان المقر أو امرأة ، ولو كانت أمة ، حيا كان اللقيط أو ميتا .
- (٧) أي لم يلحق بزوجها ، ما ادعته أنه ولد على فراشه ، ما لم يصدقها ، كما لايلحق بزوجة المقر بدون تصديقها ، لأن إقرار أحدهما لايسري على الآخر بدون بينة .
- ( ٨ ) أي يلحق المقر به من رجل فيرثه أو امرأة على المذهب أو الكافر في نسبه .
  - (٩) أي وإن لم يكن للمقر توأم ، أو لم يكن له ولد احتياطاً لنسب المقربه .

<sup>(</sup>١) في النسب لا في الدين ، ولا حق له في حضانته ، ولا يسلم إليه ، لأنه لا ولاية ، للكافر على المسلم ، ولأنه محكوم بإسلامه ، فلا يقبل قول الذمي في كفره ، وإن أقام بينة أنه ولد على فراشه ، وقياس المذهب لا يلحقه في الدين ، إلا أن تشهد البينة أنه ولد كافرين حيين .

(ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه "الإ) أن يقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه) الأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار ، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة "وكذا لا يتبع رقيقا في رقه (وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه (أو أو عدم سبقه لم يقبل "لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها "سواء أقر ابتداء لإنسان (أو جوابا لدعوى عليه (أ)

<sup>(</sup>١) فلا يتأثر بدعوى الكافر ، ولما فيه من الإضرار باللقيط .

<sup>(</sup>٢) فيلحقه في دينه ، لثبوت أنه ولد ذميين ، استمر أبواه على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلا ، وكما لو لم يكن لقيطا ما داما حيين كافرين .

<sup>(</sup>٣) تشهد بأنه ولد على فراشه ، وإلا فيتبعه نسبا لا دينا ، إن لم تكن له بينة .

<sup>(</sup> ٤ ) لأنه خلاف الأصل ، وإضرار بالطفل ، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه .

<sup>(</sup>٥) كتزويج ، أو إصداق ، ونحوه .

<sup>(</sup>٦) أي أو اعترف بالرق مع عدم سبق مناف للرق ، ولو صدقه المقر له لم يقبل إقراره .

<sup>(</sup>٧) لما يترتب عليها من وظائف شرعية ، وعبادات لا توجد مع الرق .

<sup>(</sup> ٨ ) بأن قال : إنه ملك زيد . لم يقبل .

<sup>(</sup>٩) بأن ادعى عليه زيد بالرق ، فقال : نعم هو رقيق له ؛ لم يقبل إقراره ، وكما لو أقر قبل ذلك بالحرية ، لأن الطفل المنبوذ لا يعرف رق نفسه ، ولا حريتها ، ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه ، وإن قامت به بينة قبلت وحكم بها .

(أو قال) اللقيط بعد بلوغه: (إنه كافر، لم يقبل منه) ('' لأنه محكوم بإسلامه ('' ويستتاب فإن تاب وإلا قتل ('') (وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة) ('' مسلما أو كافراً ، حراً أو عبدا ('' لأنها تظهر الحق وتبينه ('' (وإلا) يكن لهم بينة ('' أو تعارضت عرض معهم على القافة (' فمن ألحقته القافة به) لحقه (''

<sup>(</sup>١) وإن كان قد نطق بالإسلام ، أو مسلما حكما .

<sup>(</sup>٢) بأن كان وجد في دار إسلام ، فيه مسلم يمكن كونه منه ، لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض ، وثبت حكمه ، فلم يجز إزالة حكمه بقوله ، وحكمه حكم المرشد .

<sup>(</sup>٣) كما لو بلغ سنا يصح إسلامه فيه ، ونطق بالإسلام ، وهو يعقله ، ثم قال : إنه كافر ؛ فإن تاب وإلا قتل لأن إسلامه متيقن .

<sup>(</sup>٤) أي وإن ادعى اللقيط اثنان فأكثر سمعت دعواهم ، وإذا كان لأحدهم بينة ، قدم ذو البينة منهم .

<sup>(</sup>٥) لا فرق ، لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب سواء .

<sup>(</sup>٦) أي سيمت البينة بينة ، لأنها تظهر الحق بعد خفائه وتوضحه ، وقال ابن القيم : وإذا وصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده ، حكم له به عند الجمهور .

<sup>(</sup>٧) عرض على القافة فمن ألحقته به لحقه .

<sup>(</sup> ٨ ) أي : أو إن يكن مع كل واحد منهم بينة وتساووا فيها ، والطفل بأيديهم ، أو ليس بيد واحِد منهم عرض على القافة .

<sup>(</sup>٩) لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مسرورا ، =

لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم (۱) وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم (۲) وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه (۳) ولا يلحق بأكثر من أم (۱) والقافة : قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة (۵) ويكفئ واحد (۱)

= فقال « ألم تري أن مجززا نظر إلى أقدام زيد وأسامة ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » ولحديث الملاعنة .

(١) ولم ينكر ، فكان إجماعا ، بل هي دليل من أدلة ثبوت النسب ، ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل بها الصحابة من بعده . وحكم بها عمر الخليفة الراشد ، وأقره الصحابة .

(٢) لما رواه سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر ، فقال : القائف قد اشتركا فيه جميعا ، فجعله بينهما ، وله عن علي نحوه ، وقال أحمد : إذا ألحقته بهما ورثاه ، يعني إرث أب واحد ، ويرث كلا منهما إرث ولد ، فإن لم يخلفا غيره ، ورث جميع مالهما .

(٣) ويلحق به نسبا ، ولا يلزم من لحقوق النسب لحوق الدين والرق .

(٤) لأنه محال ، فلا يجوز الحكم به ، بخلاف الرجلين ، فإنه يمكن كونه منهما ، لإمكان اجتماع نطفتي الرجلين في رحم امرأة .

( o ) فلا يختص ببني مدلج ، بل من عرف منه المعرفة بذلك ، وتكررت منه الإصابة ، فهو قائف ، ويذكر أن إياس بن معاوية وشريحاً ، قائفان .

(٦) لأنه من باب الخبر ، ولخبر مجزز المدلجي ، فإنه واحد ، ونص أحمد : أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد ، إذا لم يوجد سواه ، والقائف مثله بل أولى ، لأنهما أكثر وجودا منه . وشرطه أن يكون ذكرا عدلا" مجرباً في الإصابة" ويكفي مجرد خبره" وكذا إن وطيء اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد" وأتت بولد يمكن أن يكون منهما".

(٣) قال ابن القيم — في الإخبار بالنسب والقافة — المخبر من حيث هو منتصب للناس انتصاباً عاماً ، يستند إلى قوله إلى أمر يختص به دونهم ، من الأدلة والعلامات ، جرى مجرى الحاكم ، فقوله حكم لا رواية ، وذكر أن الشاهد مخبر ، وأن المخبر شاهد ، وأن الشرع لم يفرق بين ذلك أصلا .

<sup>(</sup>١) لأنه كحاكم ، فاعتبرت فيه الذكورة ، والعدالة .

<sup>(</sup>٢) لأنه أمر علمي ، فلا بد من العلم بعلمه له ، وطريقه التجربة فيه ، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة .

<sup>(</sup>٤) أو وطئت امرأة رجل أو أم ولده ، أو وطئا جارية مشتركة بينهما .

<sup>(</sup>٥) أري القافة ، سواء ادعياه ، أو جحداه ؛ أو أحدهما .

## كتاب الوقف(١)

يقال: وقَّف الشيء ، وحبسه ، وأُحبسه ، وسبله . بمعنى واحد (٢) وأوقفه لغة شاذة (٣) وهو مما اختص به المسلمون (١)

(١) الأصل في مشروعية الوقف السنة ، والإجماع في الجملة ، ففي الصحيحين أن عمر قال : يارسول الله إني أصبت مالا بخيبر ، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه ، فما تأمرني فيه ؟ قال « إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، غير أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث » فتصدق بها عمر في الفقراء ، وذي القربي ، والرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم صديقا ، غير متمول فيه ، ولمسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولله صالح يدعو له » وفي البخاري : باب وقف الدواب ، والكراع ، والعروض ، والصامت ، وذكر قصة عمر .

وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ، ولا نزاع في وقف الأرض ، وقال القرطبي : لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد ، واختلفوا في غير ذلك .

- (٢) وجمع الوقف « وقوف » وتسمية الوقف وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الحهة ، لا ينتفع به في غيرها .
  - (٣) وقال الحارثي : لغة بني تميم .
- (٤) قال الشافعي : لم يحبس أهل الجاهلية ، وإنما حبس أهل الإسلام ، والقول بصحة الوقف ، قول أكثر أهل العلم من السلف .

ومن القرب المندوب إليها (() وهو تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة ) (() على بر أو قربة (()) والمراد بالأصل : ما يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه (()) وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف (()) () ويصح ) الوقف ( بالقول (()) وبالفعل الدال عليه ) عرفا (()) (() كمن جعل أرضه مسجدا ، وأذن للناس في الصلاة فيه ) (())

- (٤) بقاء متصلا ، كالعقار ، والحيوان ، والسلاح ، والأثاث ، وأشباه ذلك ـ
  - (٥) وهو الحر البالغ الرشيد ، لا نحو مكاتب وسفيه .
- (٦) الدال على الوقف ، وقال الشيخ : إذا قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجدا ، أو وقفا . صار مسجدا ووقفا بذلك .
- (٧) أي ويصح الوقف بالفعل الدال على الوقف عرفا كالقول ، لاشتراكهما في الدلالة على الوقف .
- ( ٨ ) إذنا عاما ولو بفتح الأبواب وهو على هيئة المسجد ، وكتابة لوح بالإذن ، أو الوقف ، أوأدخل بيته في المسجد وأذن فيه ، لأن العرف جار بذلك ، فدل على الوقف .

<sup>(</sup>١) لما تقدم من الأخبار ، ولقوله تعالى : (وافعلوا الخير ) هذا إذا كان على وجه القربة .

<sup>(</sup>٢) أي ، والوقف شرعا : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به ، وتسبيل منفعته من غلة ، وثمرة ، وغيرها .

<sup>(</sup>٣) أي : على جهة بر ، أو معروف ، أو قربة ، كأقاربه ، وكالمساجد ، ولعل مراده في الثواب .

أو أذّن فيه وأقام (() أو) جعل أرضه (مقبرة وأذن) للناس (في الدفن فيها) (() أو سقاية وشرعها لهم (() لأن العرف جار بذلك (() وفيه دلالة على الوقف (() (وصريحه) أي صريح القول (() (وقفت ، وحبست ، وسبلت) (() فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا ، من غير انضمام أمر زائد (() وكنايته : تصدقت ، وحرمت ، وأبدت ) (() .

<sup>(</sup>١) أي فما بناه على هيئة المسجد صار موقوفا بالفعل الدال عليه عرفا ، قال الشيخ : ولو نوى خلافه .

<sup>(</sup>٢) إذنا عاما صح الوقف ، وليس له الرجوع ، كما أن من قدم لضيفه طعاما كان إذنا في أكله .

<sup>(</sup>٣) أي فتح بابها إلى الطريق ونحوه ، وكذا موضع التطهير ، وقضاء الحاجة .

<sup>(</sup>٤) فجاز الوقف ، كالمعاطاة في البيع والهبة ونحوهما ، لدلالة الحال .

 <sup>(</sup>٥) فجاز أن يثبت به كالقول ، وكذا لو ملأ خابية ماء على الطريق أو في
 مسجد ونحوه ، لدلالة الحال على تسبيله .

<sup>(</sup>٦) بالوقف : الألفاظ التي متى أتى بواحدة منها صار وقفا ، من غير انضمام أمر زائد إليها .

<sup>(</sup>٧) فهذه الألفاظ صريحة لعدم احتمال غيره ، بعرف الإستعمال المنضم إليه عرف الشرع .

<sup>(</sup>٨) من نية ، أو قرينة ، أو فعل .

<sup>(</sup> ٩ ) لعدم خلوص كل لفظ منها عن الإشتراك ، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره .

لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي (۱) ( فتشترط النية مع الكناية (۱) أو اقتران ) الكناية به ( أحد الألفاظ الخمسة ) الباقية من الصريح والكناية (۱) كتصدقت بكذا صدقة موقوفة ، أو محبسة ، أو مسبلة ، أو محرمة ، أو مؤبدة (۱) لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف (۱۰) (أو ) اقترانها به (حكم الوقف) (۱) كقوله : تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث (۱)

<sup>(</sup>١) فلا يصح بها مجردة عما يصرفها إليه ، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة وغيرها ، والتحريم يصدق في الظهار وغيره.

<sup>(</sup>٢) فمتى أتى بإحدى الكنايات ، واعترف بما نواه ، لزم في الحكم لظهوره ، وإن قال : ما أردت الوقف . فالقول قوله .

<sup>(</sup>٣) فتخصها بالوقف .

<sup>(</sup>٤) أي كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة ، أو تصدقت بكذا صدقة محبسة ، أو صدقة مسبلة ، أو صدقة مؤبدة ، أو صدقة محرمة محرمة محرمة مؤبدة . محرمة موقوفة ، أو محرمة محبسة ، أو محرمة مسبلة ، أو محرمة مؤبدة .

<sup>(</sup> ٥ ) أي لأن لفظ الكناية يترجح بأحد الألفاظ الخمسة الباقية لإرادة الوقف بها .

<sup>(</sup>٦) أي أو اقتران الكناية بحكم الوقف ، بأن يصف الكناية بصفات الوقف .

<sup>(</sup>٧) أو تصدقت بأرضي على فلان ، أو على الفقراء ، أو الغزاة ، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف ، فانتفت الشركة ، وقال الشيخ : من قال : قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم . صح وقفا ، وهو رواية عن أحمد ، وإذا =

( ويشترط فيه ) أربعة شروط (۱) الأول : ( المنفعة ) أي أن تكون العين ينتفع بها ( دائما من معين ) (۱) فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ، ولو وصفه كالهبة (۱) ( ينتفع به مع بقاء عينه (۱) ، كعقار ، وحيوان ) ونحوهما ، من أثاث ، وسلاح (۱)

<sup>=</sup> قال كل منهم : جعلت ملكي للمسجد ، أو في المسجد . ونحو ذلك ، صار بذلك وقفا للمسجد ، فيؤخذ منه أن الوقف يحصل بكل ما أدى معناه ، وإن لم يكن من الألفاظ السابقة ، وتقدم في البيع وغيره أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ، فكل ما عده الناس وقفا انعقد به ، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال ، انعقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والأفعال .

<sup>(</sup>١) يعني لصحة الوقف ، وفي الإقناع وغيره « خمسة » والخامس أن يكون من جائز التصرف ، وتقدم .

<sup>(</sup>٢) من جهة أو شخص .

<sup>(</sup>٣) لأنه نقل ملك على وجه الصدقة ، فلا يصح في غير معين كالهبة ، وفي المحرر : ولا يصح وقف المجهول ، قال الشيخ : المجهول نوعان « مبهم » وهذا قريب ، « ومعين » مثله أن يقف دارا لم يرها ، فمنع هذا بعيد ، وكذلك هبته .

<sup>(</sup>٤) لأنه يراد للدوام ، ليكون صدقة جارية ، وقال الشيخ : أقرب الحدود في الموقوف أنه كل عين تجوز عاريتها .

<sup>(</sup> o ) كبساط ليفرش بالمسجد ، وسيف ، وحلي على لبس وعارية لمن يحل له ، فأما العقار فلفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأما الحيوان فلحديث أبي هريرة : « من احتبس فرسا في سبيل الله » وخبر فرس عمر ، وخبر أم معقل : أن =

ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصى له بها (۱) ولا عين لا يصح بيعها كحر وأم ولد (۱) ولا ما لا ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل (۱) ويصح وقف المصحف (۱) والماء والمشاع (۰).

(١) ومنفعة أم ولده في حياته ، ومنفعة العين المستأجرة ، واختار الشيخ صحته ، وقال : لو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته ، أو منفعة أم ولده في حياته ، أو منفعة العين المستأجرة ، فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس ، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه ، أو فرس يركبونه ، أو ريحان يشمه أهل المسجد ، وطيب الكعبة : حكمه حكم كسوتها ، فعلم أن التطييب منفعة مقصودة ، لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصر ، ولا أثر لذلك .

(٢) ومرهون ، وكلب ، وسباع لا تصلح للصيد ، وجوارح طير لا تصلح له ، لأنه لا يصح بيعها .

(٣) ومشموم لا ينتفع به مع بقاء عينه ، وقال الوزير : اتفقوا على أن كل ما لا يمكن الإنتفاع به إلا بإتلافه كالذهب ، والفضة ، والمأكول لايصح وقفه . ا ه ، بخلاف ند ، وصندل ، وقطع كافور ، فيصح وقفه لشم مريض وغيره ، وتقدم قول الشيخ : إنه لا أثر لطول المدة .

(٤) وإن لم يصح بيعه ، وتقدم ما فيه من الخلاف .

( ° ) أي ويصح وقف الماء ، نص عليه أحمد وغيره ، لخبر بئر رومة ، ويصح وقف المشاع ، قال الوزير : اتفقوا على أن وقف المشاع جائز ، وفي خبر عمر : أنه أصاب مئة سهم من خيبر ، فأذن له صلى الله عليه وسلم في وقفها ، ولأنه عقد يجوز =

<sup>=</sup> زوجها جعل ناضحه في سبيل الله ؛ وأما الأثاث فلقوله صلى الله عليه وسلم « أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله » .

(و) الشرط الثاني: (أن يكون على برًّ) (أ) إذا كان على جهة عامة (1) لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى (1) وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود (1) (كالمساجد، والقناطر (0) والمساكين) والسقايات (1) وكتب العلم (والأقارب من مسلم وذمي) (1) لأن القريب الذمي موضع القربة ، بدليل جواز الصدقة عليه (1)

<sup>=</sup> على بعض الجملة مفرزا ، فجاز مشاعا ، كالبيع ، وذلك بحيث يكون مشهورا متميزا ، يؤمن أن يلتبس بغيره ، وإلا فلا بد من التحديد اتفاقا .

<sup>(</sup>١) أو معروف ، سواء كان الواقف مسلما أو ذميا .

<sup>(</sup>٢) كما مثل به الماتن والشارح ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) ولأن الوقف قربة وصدقة ، فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف ، واستظهر في شرح المنتهى أنه وقف يترتب عليه الثواب ، فإن الإنسان قد يقف على غيره توددا ، وعلى ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه ، أو خشية أن يحجر عليه ويباع في دينه ، ورياء ونحوه ، وهو لازم لا ثواب فيه ، لأنه لم يبتغ فيه وجه الله .

<sup>(</sup>٤) الذي من أجله حصل الثواب .

<sup>(</sup>٥) وكالغزاة ، والعلماء ، والحج ، والغزو ، وإصلاح الطرق ، والمدارس .

 <sup>(</sup>٦) وهي في الأصل : الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها ،
 وتطلق على ما بني لقضاء الحاجة .

 <sup>(</sup>٧) كما قال تعالى بعد أن ذكر الصدقات (ليس عليك هداهم) وقال (لاينهاكم
 الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبروهم).
 (٨) وإذا جازت الصدقة عليه جاز الوقف عليه كالمسلمين.

ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي (۱) فيصح الوقف على كافر معين (۱) (غير حربي) ومرتد لانتفاء الدوام، لأنهما مقتولان عن قرب (۱) (و) غير (كنيسة) وبيعة (۱) وبيت نار، وصومعة (۱) فلا يصح الوقف عليها، لأنها بنيت للكفر (۱) والمسلم والذمي في ذلك سواء (۱).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي وغيره .

<sup>(</sup>٢) ولو كان الذمي الموقوف عليه أجنبيا من الواقف ، ويستمر له إن أسلم .

<sup>(</sup>٣) ولأن أموالهم مباحة في الأصل ، تجوز إزالتها ، فما يتجدد لهم أولى ، والوقف يجب أن يكون لازما ، لأنه تحبيس الأصل .

<sup>(</sup>٤) الكنيسة : متعبد اليهود والنصارى ، والبيعة بكسر الباء : متعبد النصارى أيضا ، فلا يصح الوقف عليهما .

<sup>(</sup> ٥ ) بيت النار : متعبد المجوس ، والصوامع : متعبد الرهبان .

<sup>(</sup>٦) فلا يصح الإعانة على إظهار الكفر ، ولايصح على مصالحها كقناديلها وفرشها ، بخلاف الوقف على ذمي معين ، لأنه لا يتعين كون الوقف عليه لأجل دينه .

<sup>(</sup>٧) قال أحمد – في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ، ولهم أبناء نصارى ، فأسلموا والضياع بيد النصارى – فلهم أخذها ، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم ، قال الموفق : ولا نعلم فيه مخالفا . لأن ما لا يصح من المسلم الوقف على غير معين .

(و) غير (نسخ التوراة والانجيل ('' وكتب زندقة) وبدع مضلة ('') فلا يصح الوقف على ذلك ، لأنه إعانة على معصية ('') وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة ، وقال « أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ('') ألم آت بها بيضاء نقية؟ ('') ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي » ('') ولا يصح أيضا على قطاع الطريق ('')

<sup>(</sup>١) أو شيء منها ، لكونها منسوخة مبدلة ، فلا يصح الوقف عليها ، ولا يصح على مباح ، كتعليم شعر مباح ، ولا على مكروه أو محرم ، كتعليم منطق ، لانتفاء القربة .

<sup>(</sup>٢) ككتب الدرزية ، والباطنية ، والقدرية ، والخوارج .

 <sup>(</sup>٣) لما اشتملت عليه كتب الزندقة والبدع المضلة من الكفريات الشنيعة ،
 والبدع الفضيعة .

<sup>(</sup>٤) استفهام إنكار.

 <sup>(</sup>٥) يعني شريعته صلى الله عليه وسلم كاملة ، فتغنيك عما جاء به موسى
 من التوراة .

<sup>(</sup>٦) لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة ، وعيسى عليه السلام إذا فزل إنما يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>٧) ولا الفسقة ولا الأغنياء ، ويصح على الصوفية بشرطه ، فمن كان منهم
 جماعا للمال ، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية ،
 وغلبت عليه الآداب الوضعية أو فاسقا ، فقال الشيخ وغيره : لا يستحق شيئا .

أو المغاني (۱) أو فقراء أهل الذمة (۲) أو التنوير على قبر ، أو تبخيره (۳) أو على من يقيم عنده ، أو يخدمه (۱) ولا وقف ستور لغير الكعبة (۱) ( وكذا الوصية ) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه (۱) ( و ) كذا ( الوقف على نفسه ) (۱) قال الإمام : لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى ، أو في سبيله (۱) .

وأما الكعبة المشرفة فأجمعوا على جواز وضع الستور عليها ، وصحة الوقف على ذلك .

<sup>(</sup>١) فإنه لايجوز أخذ الأجرة على الغناء والدف ، فعدم جواز الوقف أولى .

<sup>(</sup>٢) ولا على صنف منهم .

<sup>(</sup>٣) للعنه صلى الله عليه وسلم « زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج » .

<sup>(</sup>٤) أو على بناء عليه ، لكونه وسيلة إلى الشرك ، بل العكوف عنده شرك .

<sup>(</sup>٥) لأنه بدعة ، وكيف يجعل بيت المخلوق كبيت الخالق ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » فمن يصحح الوقف على البناء عليه ، أو من يقيم عنده أو يخدمه ، أو على وضع الستور عليه الذي هو أصل شرك العالم ؟!

<sup>(</sup>٦) ويأتي موضحاً في بابه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٧) أي فلا يصح.

<sup>(</sup> ٨ ) أي سبيل الله ، كما قال عمر : في سبيل الله ، وابن السبيل . . الخ .

فإن وقفه عليه حتى يموت فلاأعرفه (۱) لأن الوقف إما تمليك للرقبة أو المنفعة (۲) ولايجوز له أن يملك نفسه من نفسه (۱) ويصرف في الحال لمن بعده (۱) كمنقطع الإبتداء (۱) فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها (۱).

- (٣) كبيعه من ماله لنفسه .
- ( ٤ ) وذلك في نحو ما إذا قال : على نفسي ، ثم من بعدي على أولادي . لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه .
- (٥) يكون على من بعده كموقوف جعل على من لا يجوز عليه ، ثم على من يجوز عليه ، فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ريورث عنه ، وعنه : يصح على نفسه واختاره جماعة ، منهم شيخ الإسلام ، وصححه ابن عقيل ، وأبو المعالي وغيرهما ، وصوبه في الإنصاف ، وقال : العمل عليه في زمننا ، وقبله من أزمنة متطاولة ، وفيه مصلحة عظيمة ، وترغيب في فعل الخير ، وهو من محاسن المذهب .
- (٦) له يعني الواقف مدة حياته ، أو مدة معينة صح الوقف ، رقال ابن القيم : جائز بالسنة الصحيحة ، والقياس الصحيح ، وهو مذهب فقهاء الحديث ، قال : والمانعون قالوا : يمنع كون الإنسان معطيا من نفسه لنفسه ، فلا يصح وقفه على نفسه .

والمجيزون يقولون : أخرج الوقف لله ، وجعل نفسه أحق المستحقين للمنفعة مدة حياته ، يؤيده أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد منهم ، كما وقف عثمان بثر رومة ، وجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين ، وكما يصلي في المسجد الذي وقف ، وينتفع بالمقابر ، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) وعنه : ما سمعت بهذا ، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله .

<sup>(</sup>٢) أي وجهه أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة ، وكلاهما لا يصح هنا .

أو الأكل منه مدة حياته (۱) أو مدة معلومة صح الوقف والشرط (۱) نشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها ، وكان هو الوالي عليها (۱) وفعله جماعة من الصحابة (۱) والشرط الثالث ، أشار إليه بقوله : (ويشترط في غير) الوقف على (المسجد ونحوه) كالرباط والقنطرة (۱) (أن يكون على معين يملك) ملكا ثابتا (۱) لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على مجهول (۱)

<sup>(</sup>١) أو الإنتفاع لنفسه ، أو لأهله .

<sup>(</sup>٢) أو اشترط أن يطعم صديقه منه مدة حياته ، أو مدة معينة ، صح الوقف والشرط .

<sup>(</sup>٣) ولفظه: لاجناح على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقا ، غير متمول منه . وكان الوقف في يده إلى أن مات ، ثم ابنته حفصة ، ثم ابنه عبد الله ، رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٤) وقال ابن القيم: هو اتفاق من الصحابة ، فإن عمر رضي الله عنه كان يلي صدقته ، وكذا الخلفاء وغيرهم ، وهو قول الجمهور ، ولأنه لو وقف وقفا عاما — كالمساجد ، والقناطر ، والمقابر — كان له الإنتفاع به بلانزاع ، فكذا هاهنا .

<sup>(</sup>٥) مما هو وقف على المسلمين ، إلا أنه عنيسَّنَ في نفع خاص لهم ، والرباط حصن يرابط يه الجيش ، أو واحد الرباطات المبنية ، الموقوفة للفقراء ، والقنطرة هي الجسر ، وهو أزج يبنى – بالآجر ، أو الحجارة أو الإسمنت وغيرها – على الماء ، يعبر عليه .

<sup>(</sup>٦) من جهة كمسجد كذا ، أو شخص كزيد .

<sup>(</sup>٧) ويقتضي الدوام ، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته .

(١) لصدقه على كل رجل ، وكل مسجد ، فلا يصح .

(٢) أي ولا يصح على مبهم ، كعلى أحد هذين الرجلين ، أو المسجدين ونحوهما ، وقال الشيخ : هو شبيه بالوصية له ، وفي الوصية للمبهم روايتان ، مثل أن يوصي لأحد هذين ، أو لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم ، ووقفه على المبهم مفرع على هبته وبيعه ، وليس عن أحمد في هذا منع .

(٣) ومدبر ، وأم ولد ، لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لايملك ، ولا على من لا يستقر ملكه .

- ( ٤ ) بفتح اللام ، ولو عين ، فقال : على جبر اثيل أو ميكائيل .
- (٥) كأن يقول : داري التي يسكنها فلان ؛ إذا مات وقف عليه . لم يصح .
- (٦) أصالة ، وهو أن يقول : وقفت على ما في بطن هذه المرأة . واختار الشيخ صحته أصالة ، وهو قول ابن عقيل وغيره .
- (٧) كعلى قبر فلان مخصوصا به ، فلا يصح الوقف على قبر ، ولا على خدمته ، لأأصالة ولا تبعا ، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور ، واتخاذ المساجد والسرج عليها، فكيف بالوقف على العكوف عندها ، والتبرك بها ، بل ودعاء المقبورين ، والإلتجاء إليهم ، فالوقف على ذلك إعانة على الشرك بالله .

وقال ابن القيم : الوقف على المشاهد باطل ، وهو مال ضائع ، فيصرف في مصالح المسلمين ، فإن الوقف لايصح إلا في قربة ، وطاعة لله ورسوله ، فلايصح =

ولا على من سيولد (۱) ويصح على ولده ، ومن يولد له ، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا (۲) الشرط الرابع : أن يقف ناجزا (۱) فلا يصح مؤقتا (۱) ولا معلقا إلا بموت (۱) .

= على مشهد ، ولا قبر يسرج عليه ، ويعظم ، وينذر له ، ويحج إليه ويعبد من دون الله ، ويتخذ وثناً من دون الله ، وهذا مما لايخالف فيه أحد من أئمة المسلمين ومن اتبع سبيلهم :

- (١) أي له ، أو من سيولد لفلان ، فلا يصح أصالة .
- (٢) ويستحقه حمل موجود عند تأبير النخل ، أو بدو صلاح الثمر ، من حين موت أبيه ولو لم ينفصل ، كما في الإختيارات وغيرها ، وأما من قدم إلى موقوف عليه فقال الشيخ وغيره : يستحق بحصته من مغله ، ومن جعله كالولد فقد أخطأ ، وقال ابن عبد القوي : يستحق بقدر عمله في السنة من ربع الوقف في السنة ، لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف ، ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئا ، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها .
  - (٣) أي غير مؤقت ، ولا معلق ، ولا مشروط فيه خيار ونحوه .
- (٤) كهو وقف على كذا سنة ثم يرجع لي ؛ أو شرط تحويله كعلى جهة كذا ،
   ولي أن أحوله عنها ؛ أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت ، بطل .
- (٥) أي ولا يصح الوقف معلقا ، كإن شفى الله مريضي فهذا وقف ؛ أو : إن قدم زيد . ونحو ذلك ، قال الشارح : لا نعلم في هذا خلافا . أو : إلى أن يولد لي ولد . لم يصح ، إلا بالموت فيصح تعليقه به ، ولأبي داود : أوصى عمر : إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة ، واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا ، ويكون وقفا من حينه ، وكسبه ونحوه للواقف وورثته إلى الموت ، ويكون من ثلث المال ، لأنه في حكم الوصية .

وإذا شرط أن يبيعه متى شاء (') أو يهبه أو يرجع فيه ، بطل الوقف والشرط قاله في الشرح ('') ( لا قبوله ) أي قبول الوقف ، فلا يشترط ، ولو كان على معين ('') ( ولا إخراجه عن يده ) ('') لأنه إزالة ملك يمنع البيع ، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق ('') وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم ('').

<sup>(</sup>١) بطل الوقف ، لمنافاته مقتضي الوقف .

<sup>(</sup>٢) وأنه لا يعلم خلافا في بطلان الشرط ، وذكر الفرق بين تعليقه بالموت أو على شرط في الحياة ، وأنه لا يصح التسوية بينهما ، قال : وإن شرط الحيار في الوقف فسد ، نص عليه ، وبه قال الشافعي ، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ، كما لو شرط متى شاء يبيعه .

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ: الذي عليه محققوا الفقهاء في مسألة الوقف على المعين ، إذا لم يقبل أورد ، أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الإبتداء ، بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا ، ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده ، كما لو مات ، أو تعذر استحقاقه ، لفوات فيه إذ الطبقة الثانية تتلقى من الوقف ، لا من الموقوف عليه .

<sup>(</sup>٤) أي ولا يشترط إخراجه عن يده ، لخبر عمر ، فإن وقفه كان بيده إلى أن مات .

<sup>(</sup> o ) أي ولأن الوقف أيضا تبرع يمنع البيع والهبة ، فلزم بمجرد اللفظ ، وزال ملكه عنه ، فعلم من ذلك أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق الأولى ، وأما المساجد ، والقناطر ، والآبار ونحوها فتكفي التخلية بين الناس وبينها بلا خلاف .

<sup>(</sup>٦) لما تقدم من أن وجود من لايصح الوقف عليه كعدمه ، وإن لم يذكر له مآلا لم يصح ، وكذا إن جعل له مآلا لايصح الوقف عليه .

وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا<sup>(۱)</sup> أو قال: هذا وقف ولم يعين جهة صح<sup>(۱)</sup> وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا<sup>(۱)</sup> على قدر إرثهم وقفا عليهم <sup>(1)</sup> لأن الوقف مصرفه البر<sup>(۱)</sup> وأقاربه أولى الناس ببره<sup>(۱)</sup>.

(١) بأن لم يقل: ثم هو على كذا من بعدهم . صح ، لأنه معلوم المصرف ، و أحد قولي الشافعي .

( ٢ ) أو قال : صدقة موقوفة ؛ ولم يذكر سبيله صح ، لأنه إزالة ملك على وجه القربة ، فوجب أن يصح كالأضحية .

(٣) فيما إذا قال: وقف على أولادي. ولم يذكر مآلا، وكذا إن وقف ولم يعين، فإن عين بأن قال: على ولدي. لم يدخل ولد زيد تبعا إذا مات أبوه، بل يكون لورثة الواقف وقفا.

(٤) غنيهم وفقيرهم ، لاستوائهم في القرابة ، لأن الملك زال عنه بالوقف ، فلا يعود ملكا لهم .

( ٥ ) أي لأن القصد به الثواب الجاري على الدوام .

(٦) لقوله عليه الصلاة والسلام « صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة » وقوله « إنك أن تذر ورثتك أغنياء ، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » ولأنهم أولى الناس بصدقات النوافل والمفروضات ، فكذا صدقته المنقولة ، وذكروا ضابط الأول في الوقف المنقطع ، إما على جميع الورثة ، وإما على العصبة ، وإما على المصالح ، وإما على الفقراء والمساكين ، وذكر ابن أبي موسى أنه إذا رجع =

## فإِن لم يكونوا فعلى المساكين (١) .

= إلى جميع الورثة ، يكون ملكا بينهم على فرائض الله ، بخلاف رجوعه إلى العصبة ، قال الشيخ : وهذا أصح ، وأشبه بكلام أحمد .

وقال : إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف أحق من الفقراء الأجانب ، مع التساوي في الحاجة ، وإذا قدر وجود فقير مضطر ، كان دفع ضرورته واجبا ، وإذا لم تندفع إلا بتنقيص كفاية أقارب الواقف ، من غير ضرورة تحصل لهم ، تعين ذلك .

(١) أي فإن لم يكن للواقف أقارب صرف على الفقراء والمساكين وقفا عليهم .

## فصل (۱)

( ويجب العمل بشرط الواقف ) (٢) لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا (٣) ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة (٤) .

(١) أي فيما يشترطه واقف في وقفه من جمع ، أو تقديم ، أو ترتيب ، أو ضده ، أو اعتبار وصف أو عدمه ، ونظر ، وغير ذلك .

(٢) كقوله : شرطت لزيد كذا ، ولعمرو كذا . قال الشيخ : إذا كان مستحبا خاصة لزم الوفاء به ، وهو ظاهر المذهب .

(٣) فقال: في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والنبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف. وأوصى بها إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من آل عمر، وغير ذلك مما جاء في وقفه المشهور رضي الله عنه. وابن الزبير جعل للمردودة من بناته أن تسكن.

(٤) ولأنه متلقى من جهته ، فاتبع شرطه ، مالم يخالف كتابا ، ولا سنة بلا خلاف . قالوا : ونصه كنص الشارع . وقال الشيخ : يعني في الفهم والدلالة ، لا في وجوب العمل ، مع أن التحقيق أن لفظ الواقف ، والموصي ، والناذر ، والحالف ، وكل عاقد ، يحمل على عادته في خطابه ، ولغته الني يتكلم بها ، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أولا ، والعادة المستمرة ، والعرف المستقر في الوقف ، يدل على شرط الواقف ، أكثر مما يدل لفظ الإستفاضة . =

( في جمع ) بأن يقف على أولاده ، وأولاد أولاده ('' ونسله وعقبه ('') ( وتقديم ) ('') بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه ، أو الأدين ، أو المريض ونحوه ('') ( وضد ذلك ) ('') فضد الجمع الإفراد ، بأن يقف على ولده زيد ، ثم أولاده ('') .

= وقال ابن القيم: إن أحسن الظن بقائل هذا القول حمل كلامه على أنها كنصوص الشارع في الدلالة ، وتخصيص عامها بخاصها ، وحمل مطلقها على مقيدها ، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها ، وأما وجوب الإتباع ، وتأثيم من أخل بشيء منها ، فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم ، وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع ، بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله ، فنص الواقف أولى . وقال : قولهم : شروط الواقف كنصوص الشارع . نبرأ إلى الله من هذا القول ، ولا نعدل بنصوص الشارع غير ها أبدا .

قال شيخ الإسلام: وأما أن نجعل نصوص الواقف ، أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وجوب العمل بها ، فهذا كفر باتفاق المسلمين. قال: وقد اتفق المسلمون على أن شروط الواقف تنقسم إلى قسمين صحيح وفاسد.

- (١) لأن العطف يقتضي التشريك بين أولاده وأولادهم .
  - (٢) فإن إطلاق التشريك يقتضي التسوية بينهم .
  - (٣) وهو البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض .
    - (٤) كالأصلح ، أو الفقير ، فيرجع إلى ذلك .
      - (٥) أي وضد الجمع والتقديم .
      - (٦) فينفرد زيد بالإستحقاق دون أولاده .

وضد التقديم التأخير ، بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان (۱) فلان (۱) واعتبار وصف ، وعدمه (۱) بأن يقول : على أولاده الفقهاء (۱) . فيختص بهم (۱) أو يطلق فيعمهم وغيرهم (والترتيب) بأن يقول : على أولادي . ثم أولادهم (۱) أولادهم (۱) .

(١) هذا مثال للترتيب ، وأما مثال التأخير فهو أن يقول : هذا وقف على أولادي ، يعطى منهم أولا ماسوى فلان كذا ، ثم ما فضل لفلان ، أو على زيد وعمرو ، ويؤخر زيد ، أو على طائفة ويؤخر غير القاريء ، أو يؤخر بطيء الفهم ، ضد التقديم ، وهو أن يقول : على أولادي ، يقدم منهم القاريء ونحوه ، فالفرق بين التأخير والترتيب أن حق المؤخر باق ، بمعنى أن له ما فضل عن المقدم ، فإن لم يفضل له شيء سقط ، وأما الترتيب فلا شيء للثاني مع وجود الأول ، وإن حصل فضل .

 (٢) فيصير الإستحقاق أوالحرمان مرتبا على ذلك الوصف ، أولا يعتبر وصفا فيعم .

(٣) أو الصلحاء ، أو الفقراء ، أو المردودة من بناته ، أو حرمان من فسق أو استغنى و نحوه .

- (٤) أي بالمتصفين بتلك الصفة ، أو يحرم من فسق ونحوه .
- ( ٥ ) أي أو يطلق الوقف على أولاده ، فيعم الفقهاء وغيرهم من أولاده .

(٦) فيصير الإستحقاق مرتبا بطنا بعد بطن ، وليس للبطن الثاني فيه حق ما بقي من البطن الأول مستحق ، قال شيخ الإسلام وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حيث يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها ، فإن لم تستحق الأولى شيئا لم تستحق الثانية ، ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الإستحقاق لم يستحق ابنه ، وليس كذلك ، =

( ونظر ) بأن يقول : الناظر فلان ، فإن مات ففلان ( ونظر ) بأن يقول : الناظر فلان ، فإن مات ففلان الأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة ، تليه ماعاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها ( وغير ذلك ) كشرط أن لا يؤجر ، أو قدر مدة الإجارة ( أو أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير ( أو متجوه ونحوه ( وإن نزل مستحق تنزيلاً شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي ( ) .

<sup>=</sup> بل هم يتلقونه من الواقف ، حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع .

<sup>(</sup>١) فيجب العمل بشرطه في نحو ذلك ، لأن مصرف الوقف يجب العمل فيه بشرط الواقف ، فكذلك النظر ، وكذا إن شرط النظر لنفسه ، أو للموقوف عليه ، أو لغير هما إما بالتعيين كفلان ، أو بالوصف كالأرشد ، أو الأعلم ، أو الأكبر صح ، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر ، ويشترط في الناظر : الإسلام ، والتكليف والكفاية في النصرف ، والخبرة ، والقدرة عليه .

<sup>(</sup>٢) [رواه الإمام أحمد ، وتلقاه أهل العلم بالقبول ، وجعلوه أصلاً ، وقال ابن عمر : صار أول وقف في الإسلام(\*) .

<sup>(</sup>٣) ما لم يخالف نصا .

<sup>(</sup>٤) وقال الشيخ : الجهات الدينية مثل الخوانك والمدارس ونحوها ، لايجوز أن ينزل فيها فاسق ، سواء كان فسقه بظلمه الخلق ، وتعديه عليهم بقوله أو فعله ، أو كان فسقه بتعديه حدود الله ، يعني ولو لم يشترطه الواقف .

<sup>(</sup>٥) أي متخذ جاه ، أو متعال على غيره ، ونحوه كمبتدع .

<sup>(</sup>٦) قاله الشيخ تقى الدين . وقال : وعليه أن لايؤجر حتى يغلب على ظنه =

<sup>( \* ) «</sup> تنبيه » سقط هنا و رقة كاملة من الأصل للحاشية فكتبنا عوضها على طريقة المؤلف .

( فإن أطلق ) في الموقوف عليه ( ولم يشترط ) وصفا ( استوى الغني والذكر وضدهما ) أي الفقير والأنثى (() لعدم مايقتضي التخصيص (۲) ( والنظر ) (() فيما إذا لم يشترط النظر لأحد ، أو شرط لإنسان ومات فالنظر ( للموقوف عليه ) المعين (() لأنه ملكه وغلته له ، فإن كان واحدا ، استقل به مطلقا (() وإن كان واخدا ، حصصهم (() وإن كان صغيراً أو نحوه (()) .

<sup>=</sup> أنه ليس هناك من يزيد ، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات فإن حابى به بعض أصدقائه كان ضامنا .

<sup>(</sup>١) أي فإن أطلق في الموقوف عليه ، فلم يعين شخصاً ، ولم يشترط وصفاً له ، شمل الذكر والأنثى ، والغني والفقير على السواء .

<sup>(</sup>٢) أي من شرط أو وصف أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) أي إن أطلق ولم يوجد ما يقتضي النظر .

<sup>(</sup>٤) بأن كان آدميا كزيد ، عدلاً كان أو فاسقا ، لأنه ينظر لنفسه ، قدمه في المغني والشرح ، وقيل : يضم إلى الفاسق أمين . قال الحارثي : أما العدالة فلا تشتر ط ولكن يضم إلى الفاسق عدل ، لما فيه من حفظ الوقف .

ووظيفة الناظر : حفظ الوقف وعمارته ، وتحصيل ريعه ، وصرفه في جهاته ، وغير ذلك ، وهل يملك الواقف عزله إذا لم يشترطه ؟ اختلف في ذلك .

<sup>(</sup>٥) أي بملك غلته والنظر عليه .

<sup>(</sup>٦) قاله الموفق وغيره . كأولاده أو أولاد زيد .

<sup>(</sup>٧) بأن كان سفيها أو مجنونا .

قام وليه مقامه فيه (۱) وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم (۲) وله أن يستنيب فيه (۱) ( وإن وقف على ولده ) أو أولاده ( أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده ) الموجود حين الوقف ( الذكور والإناث ) والخناثى ، لأن اللفظ يشملهم (۱) ( بالسوية ) لأنه شرك بينهم (۱) وإطلاقها يقتضي التسوية ، كما لو أقر لهم بشيء (۱)

<sup>(</sup>١) بما يحتاجه من حفظ ، وعمارة وتحصيل ربع . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) أي وإن كان الموقوف عليه غير آدمي ، أولا يمكن حصرهم فالنظر للحاكم ، لأنه ليس له مالك معين .

<sup>(</sup>٣) أي وللحاكم أن يولي عليه الأصلح ، قال الشيخ : ولايجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا ، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته .

<sup>(</sup>٤) فني المصباح: « الوَلَد » بفتحتين كل ما ولده شيء ، ويطلق على الذكر والأنثى والمبنى والمجموع ، فعل بمعنى مفعول ، وهو مذكر وجمعه أولاد ، ا ه. ويأتي بيانهم واستحقاقهم ] (\*).

<sup>(</sup> ٥ ) قال الوزير : اتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان ، كان للذكور والإناث من ولده ، وكان بينهم بالسوية .

<sup>(</sup>٦) أي فإنه يكون المقربه بين المقر لهم بالسوية ، وكولد الأم في الميراث ؛ واختار الموفق وغيره : للذكر مثل حظ الأنثيين ، كالميراث ، وإن فضل بعضهم لمقصود شرعي ، جاز ، وإلا كره .

<sup>(\*)</sup> هذا آخر ماكتبنا .

ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان ، لأنه لا يسمى ولده (۱) (ثم ) بعد أولاده لا ولد بنيه ) وإن سفلوا ، لأنه ولده (۱) ويستحقونه مرتبا (۱) وجدوا حين الوقف أولا (۱) .

(١) فلا يجوز أن ينسب إليه ، ولا يرثه ، فلا يدخل في أولاده في الوقف من باب أولى ، ولا فرق بين صفة الولد والأولاد ، في استقلال الموجود منهم بالموقف واحدا كان أو اثنين ، أو أكثر ، لأن علم الواقف بوجود مادون الجمع ، دليل إرادته من الصيغة .

(٢) لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد ، دخل فيه ولد البنين ، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ، يحمل على كلام الله ، ويفسر بما يفسر به ، فولد ابنه ولد له ، لقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا ، ولقوله ( يابني إسرائيل ) وقوله صلى الله عليه وسلم « ارموا بني إسماعيل ، فإن أباكم كان راميا » والقبائل كلها تنسب إلى جدودها .

(٣) أي ويستحق أولاد البنين الوقف مرتبا ، بعد آبائهم ، كقوله : بطنا بعد بطن ، أو الأقرب فالأقرب ، قال الشيخ : وإذا زرع البطن الأول من أهل الوقف ، في الأرض الموقوفة ، ثم مات ، وانتقل إلى البطن الثاني كان مبقى إلى أوان جداده بأجرة .

وقال: تجعل مزارعة بين الزارع ورب الأرض ، لنموه من أرض أحدهما ، وبذر الآخر وإن غرسه البطن الأول من مال الوقف ، ولم يدرك إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني ، فهو لهم ، وليس لورثة الأول فيه شيء .

(٤) وإن سفلوا ، ويستحق ولد الولد ، وإن لم يستحق أبوه شيئا . قال الشيخ
 ومن ظن أن الوقف كالإرث ، فإن لم يكن والده أخذ شيئا ، لم يأخذ هو ، فلم يقله =

( دون ) ولد ( بناته ) (۱) فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد (۲) إلا بنص أو قرينة (۳) ي لعدم دخولهم في قوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) (۱) ( كما لو قال : على ولد ولده ، وذريته لصلبه ) (۱) أو عقبه أو نسله ، فيدخل ولد البنين ، وجدوا حالة الوقف أولا (۱) .

أحد من الأئمة ، ولم يدر ما يقول ، ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى ،
 أو بعضها ، لم تحرم الثانية ، مع وجود الشروط فيهم إجماعا ، ولا فرق .

<sup>(</sup>١) وأولاد بنات بنيه وبنات بني بنيه .

<sup>(</sup>٢) لأنهم من رجل آخر ، فينسبون إلى آبائهم .

<sup>(</sup>٣) كقوله: وقفت على ولدي ، وأولادهم ، على أن لولد الإناث سهما ، ولولد الذكور سهمين ، ونحوه . أو من مات عن ولد ، فنصيبه لولده ، أو على أولادي فلان وفلان وفلانة ، ثم أولادهم ، ونحو ذلك ، كما لو وقف على أولاده ، وفيهم بنات . وقال : من مات عن ولد فنصيبه لولده ، قال الشارح : ودخول ولد البنات هو الأصح ، والأقوى دليلا .

 <sup>(</sup>٤) ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) من بنيه وبناته ، وبني بنيه وبناتهم وإن سفلوا ، فكذا الوقف .

<sup>(</sup> o ) أي يدخل ولد البنين ، دون ولد البنات في الوقف على الأولاد ، كما لو قال : على ولده لصلبه ، وذريته لصلبه ، أو من ينتسب إليه . بلا خلاف ، حكاه الحارثي .

<sup>(</sup>٦) فيستحق ولد الولد ، وإن لم يستحق أبوه شيئا ، كما تقدم .

(١) كمن مات عن ولد ، فنصيبه لولده . ونحوه ، وتقدم . وقال الشارح : وممن قال : لايدخل ولد البنات ــ في الوقف الذي على أولاده ، وأولاد أولاده ــ مالك ومحمد بن الحسن . وكذلك إذا قال : على ذريته ونسله . وروي عن أحمد أنهم يدخلون في الوصية ، وذهب إليه بعض أصحابنا ، وهذا مثله . وقال أبو بكر وابن حامد : يدخل فيه ولد البنات ، وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف ، لأن البنات أولاده ، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة .

فيجب أن يدخلوا في اللفظ المتناول لهم ، بدليل قوله ( ونوحا هدينا من قبل ، ومن ذريته داود وسليمان ) إلى قوله ( وعيسى ) وهو ولد بنته ، فجعله من ذريته ، ولذلك ذكر الله قصة عيسى وإبراهيم وموسى ، ثم قال : ( أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ) الآية ، وعيسى معهم ، ودخل أبناء البنات في الحلائل ، وقال صلى الله عليه وسلم « إن ابني هذا سيد » ثم قال : والقول بأنهم يدخلون ، أصح وأقوى دليلا ، وقدمه في المحرر ، واختاره أبو الخطاب ، وأفتى يدخلون ، أصح وأقوى دليلا ، وقدمه في المحرر ، واختاره أبو الخطاب ، وأنتى به حمد بن عبد العزيز ، وقال إنه الراجح في الدليل ، من الكتاب والسنة ، وأن قول المتأخرين : لايدخلون في الذرية مخالف للدليل ، وهذا قول شيخ الإسلام ، وقدماء الأصحاب ، وهو الذي يفتي به شيخنا ، عبد الرحمن بن حسن .

(٢) كما هو معروف ، وصفات ترتيب الإستحقاق ثلاث : ترتيب جملة ، كون البطن الأول ينفر د بالوقف عمن دونه ، مادام منهم واحد ، ثم البطن الثاني ، وهكذا . وترتيب افراد ، كون الشخص من أهل الوقف ، لايشاركه ولده ، والالتناول من الوقف شيئا ، ما دام أبوه حيا ، فإذا مات انتقل ما بيده إلى ولده ، والثالث استحقاق جميع الموجودين من البطون ، من غير توقف على شيء ، بل هم على حد سواء ، فيشارك الولد والده ، وكذا ولد الولد .

فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول (۱) إلا أن يقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده (۲) والعطف بالواو للتشريك (۱) (ولو قال: على بنيه ، أو: بني فلان . اختص بذكورهم) (۱) .

<sup>(</sup>١) وذلك فيما إذا وقف على ولده أو ولدغيره ، أو ذريته أو نسله ، كقرله : وقفت على أولادي ، بطنا بعد بطن . وقال الشيخ : الأظهر فيمن وقف على ولديه ، بطنا بعد بطن ، ثم على أولادهما وأولاد أولادهما ، وعقبهما بعدهما ، بطنا بعد بطن ، أنه ينتقل نصيب كل إلى ولده ، وإن لم ينقرض جميع البطن الأول ، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد .

<sup>(</sup>٢) استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه ، لأنه صريح في ترتيب الأفراد ، ويدخل فيه أولاد بناته ، كما تقدم . قال الشيخ : وقول الواقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده ، يشمل الأصلي لا العائد ، والمذهب : يشمل الأصلي والعائد ؛ قال الشيخ : أحد الوجهين في المذهب ؛ وإذا مات شخص من مستحقي الوقف ، وجهل شرط الواقف ، صرف إلى جميع المستحقين بالسوية .

<sup>(</sup>٣) قال في الإختيارات: «الواو» كما لاتقتضي الترتيب، فلا تنفيه، فهي ساكتة عنه، نفيا وإثباتا، ولكن تدل على التشريك، وهو الجمع المطلق، فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب، مثل أن رتب أولا عمل به، ولم يكن ذلك منافيا لمقتضى الواو، لأنها لمطلق الجمع، فيشتركون فيه بلا تفضيل، ولأنه دل على الترتيب بلا قرينة.

<sup>(</sup>٤) دون الأناثي والخناثى ، قال الموفق : عند الجمهور . وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي .

لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة (۱) قال تعالى (أم له البنات ولكم البنون ) (۱) (إلا أن يكونوا قبيلة ) كبني هاشم ، وتميم ، وقضاعة (۱) فيدخل فيه النساء ) (۱) لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها (۱) (دون أولادهن من غيرهم ) (۱) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها (۱) .

( • ) وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة ، لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ، ولهذا تقول المرأة ــ إذا انتسبت ــ أنا من بني فلان . وقلن :

نحن جوارٍ من بني النجار ِ يا حبذا محمداً من جار

(٦) أي غير قبيلة بني فلان الموقوف عليهم ، فلا يدخلون في الوقف .

(٧) وإنما ينسبون لآبائهم ، ويدخل أولادهن منهم ، لوجود الإنتساب حقيقة وتقدم القول بدخولهم بدليله ولا يدخل مواليهم لأنهم ليسوا منهم .

<sup>(</sup>١) قالوا: فاختص الوقف بهم ، وتقدم رجحان دخولهم ، وإن وقف على بناته دخل فيهن البنات ، دون غيرهن ، لا الخنثى المشكل ، قال الشارح: لا نعلم في ذلك خلافا .

<sup>(</sup>٢) وقال (أصطفى البنات على البنين) وقال (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وتقدم أن عيسى من ذرية آدم، وقال إلنبي صلى الله عليه وسلم في الحسن «إن ابني هذا سيد » الحديث.

<sup>(</sup>٣) إلا أن يكون من وقف عليهم — من بنيه أو بني فلان — قبيلة كما مثل .

<sup>(</sup> ٤ ) أي يدخل النساء في الوقف ، مع الذكور والخناثى ، لقوله : (ولقد كرمنا بني آدم ) .

(والقرابة) إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد (وأهل بيته ، وقومه). ونسباؤه (() يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه و) أولاد (جده و) أولاد (جد أبيه) فقط (() لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربي (() ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا (() ويستوي فيه الذكر والأنثى، والكبير والصغير ، والقريب والبعيد ، والغني والفقير لشمول اللفظ لهم (() ولا يدخل فيهم من يخالف دينه (()) .

<sup>(</sup>١) وآله وعترته ، وهم عشيرته الأدنون ، وأهل البيت عند العرب ، كما قال ثعلب ، آباء الرجل وآباؤهم كالأجداد ، والأعمام وأولادهم ، وقوم الرجل قبيلته ، وهم نسباؤه ، ويقال : هم بمثابة أهل بيته .

<sup>(</sup>٢) هذا المذهب ، اختاره الموفق وغيره .

<sup>(</sup>٣) فلم يعط منه من هو أبعد ، كبني عبد شمس ، وبني نوفل .

<sup>(</sup>٤) وعنه: يعطى كل من يعرف بقرابته ، وهو مذهب الشافعي ، ووقف أبي طلحة مشهور ، دخل فيه حسان ، وأبي ، وبين أبيّ وأبي طلحة ستة أجداد ، ولما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) قال «يا بني كعب بن لؤي ، يابني مرة .. » الخ ، فجميع من ناداهم يطلق عليهم لفظ الأقربين، ولأنهم قرابة ، فيتناولهم الاسم، ويدخلون في عمومه ، ويقويه أيضا إذا كان عرف أهل البلد .

<sup>(</sup>٥) وعموم القرابة ، ولا يفضل أعلى ، ولا فقيرا ، ولا ذكرا على من سواه .

<sup>(</sup>٦) أي الواقف ، فإن كان الواقف مسلما ، لم يدخل في قرابته كافرلهم ، وإن كان كافرا ، لم يدخل المسلم في قرابته إلا بقرينة .

وإن وقف على ذوي رحمه (۱) شمل كل قرابة له من جهة الآباء ، والأمهات ، والأولاد (۱) لأن الرحم يشملهم (۱) والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل (۱) ( وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث (۱) أو ) تقتضي (حرمانهن عمل بها ) أي بالقرينة (۱) لأن دلالتها كدلالة اللفظ (۱) .

(١)كأن يقول : وقف على رحمي أو أرحامي .

( ٢ ) أما جهة الآباء ، فكالآباء ، والأعمام وبنيهم ، وكالعمات ، وبنات العم ، وأما الأمهات، فكأمه وأبيها وأخواله وخالاته ، وأما الأولاد فكابنه وبنته وأولادهم .

(٣) ولو جاوزوا أربعة آباء ، فيصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو برحم .

(\$) أي وإذا وقف على الموالي ، وله موال من فوق أعتقوه ، وموال من أسفل أعتقهم ، تناول اللفظ المولى من فوق ، والمولى من أسفل ، واستووا في الإستحقاق إن لم يفضل بعضهم على بعض ، وإن لم يكن له إلا أحدهما أخذه ، ومتى عدم مواليه فلعصبتهم ، وإن لم يكن له موال فلموالي عصبته ؟

( o ) كمن مات عن ولد ، فنصيبه لولده ، أو على أولادي فلان وفلان ، ثم على أولادهم ، أو على أولاده وفيهم بنات . وقال : من مات عن ولد فنصيبه لولده .

(٦) كقوله : أولادي لصلبي أو من ينتسب إلي .

(٧) أي لأن دلالة القرينة ، كدلالة اللفظ ، كما لو قال : وقف على بناتي وأولادهن . أو قال : على أبنائي وأبنائهم دون البنات .

(وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم) ('' كأولاده ، أو أولاد زيد وليسوا قبيلة ('') (وجب تعميمهم والتساوي) بينهم ('') لأن اللفظ يقتضي ذلك ، وقد أمكن الوفاء به ، فوجب العمل بمقتضاه ('') فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه ('') فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف على رضي الله عنه ('') وجب تعميم من أمكن منهم ، والتسوية بينهم ('') وجب تعميم من أمكن منهم ، والتسوية بينهم (وإلا) يمكن حصرهم واستيعابهم ، كبني هاشم وتميم .

<sup>(</sup>١) واستيعابهم بالوقف .

<sup>(</sup>٢) أو مواليه ، أو موالي غيره .

<sup>(</sup>٣) أي وجب تعميمهم بالوقف ، والتساوي بينهم فيه ، ذكرهم وأنثاهم ، صغيرهم وكبيرهم.

<sup>(</sup>٤) كما لو أقر لهم بشيء ، يوضحه قوله تعالى ( فإن كانوا أكثر من ذلك ) أي من اثنين ( فهم شركاء في الثلث ) .

<sup>(</sup> ٥ ) كرجل وقف على ولده ، وولد ولده ، ونسله .

<sup>(</sup>٦) أي فصاروا قبيلة كثيرة ، تخرج عن الحصر ، لا يمكن استيعابهم ، بالوقف كوقف علي رضي الله عنه على ولده ونسله ، صاروا قبيلة كثيرة لا يمكن استيعابهم .

<sup>(</sup>٧) لأن التعميم والتسوية واجبان في الجميع ، فإذا تعذرا في بعض ، وجبا فيما لم يتعذرا فيه ، كواجب عجز عن بعضه .

<sup>(</sup> ٨ ) والقبيلة الكبيرة ، والمساكين ، وأهل إقليم أو مدينة .

لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن (() و ( جاز التفضيل ) لبعضهم على بعض (() لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه (() ( والاقتصار على أحدهم )(() لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس (() وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم (() وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة (() اختصت بهم (۸)

<sup>(</sup>١) لِتعدُّره بكثرة أهله ، وحكاه الموفق إجماعا .

<sup>(</sup>٢) ويراعى الأحق به .

<sup>(</sup>٣) وأولى من الحرمان ، قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

<sup>(</sup> ٤ ) ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة ، وهو مذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٥) من القبيلة ، أو أهل المدينة .

<sup>(</sup>٦) وإن كان على الفقراء أو المساكين ، أو على أي صنف من أصناف أهل الزكاة ، لم يدفع إليه أكثر مما يدفع منها ، وما يأخذه الفقهاء منه ، كرزق من بيت المال ، قال الشيخ : ما أخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة ، بل رزق للإعلانة على الطاعة ، وكذلك المال الوقف على أعمال البر ، والموصى به والمنذور له ، ليس كالأجرة والجعل .

<sup>(</sup>٧) كأهل بلد ، أو أهل مذهب ، أو قبيلة .

<sup>( ^ )</sup> أي اختصت المدرسة أو الرباط أو نحوهما ، كالحانات بأهل البلد ، أو أهل المذهب أو القبيلة . وإن وقف على العلماء فهم حملة الشرع أهل التفسير والحديث والفقه ، أو على المتفقهة فهم طلبة الفقه ، أو أهل الحديث ، فهم من اشتغل بالحديث .

## وإن عين إماما ونحوه تعين (١) والوصية في ذلك كالوقف (٢)

(١) كأن يشترط أن لا يؤم في مسجد وقفه إلا فلان ، أو الأهل من أولاده ، وكذا شرط الخطابة ونحو ذلك ، وكذا لو عين الإمامة بمذهب ، ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة ، مخالفا لصريح السنة . وقال الشيخ : يجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا ، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب ، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق ، وإن نفذ حكمه ، وصحت الصلاة خلفه . واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه ، واختلفوا في صحتها ، ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي توليته ، ومن لم يقم بوظيفته فلمن له الولاية أن يولي من يقوم بها ، إلى أن يتوب الأول ، ويلتزم بالواجب ، والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ، ولو عينه الواقف ، إذا كان مثل مستنيبه .

قال: ومن وقف على مدرس وفقهاء ، فللناظر ، ثم الحاكم تقدير أعطيتهم ، ولو زاد النماء فهو لهم ، ولو عطل وقف مسجد سنة تقسط الأجرة المستقبلة عليها ، وعلى السنة الأخرى ، لأنه خير من التعطيل ، ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام ، والأرزاق التي يقدرها الواقفون ثم يتغير النقد ، يعطى المستحق من نقد البلد ما قيمته قيمة المشروط ، وله أن يفرض له على عمله بما يستحقه مثله . وقال : ممن أكل المال بالباطل ، قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم ، وقوم لهم جهات معلومها كثير ، يأخذونه ويستنيبون بيسير .

(٢) فيما ذكر ، لأن مبناها على لفظ الموصي ، أشبهت الوقف . وفي الإنصاف
 هى أعم من الوقف .

## فصـل (۱)

( والوقف عقد لازم ) بمجرد القول (") وإن لم يحكم به حاكم كالعتق (") لقوله عليه السلام ( لا يباع أصلها ، ولايوهب ولا يورث (أن) قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم (٥) . ف ( لا يجوز فسخه ) بإقالة ولا غيرها (١) لأنه مؤبد (١)

(١) أي في لزوم الوقف ، وبيعه لمصلحة ، أو إبداله وصرف فاضله ، وغير ذلك .

(٢) أو ما يدل عليه ، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة .

(٣) أي أنه يثبت من غير حكم حاكم ، ونص أحمد وغيره على أنه يصح من غير أن يتصل به حكم حاكم ، أو يمخرج مخرج الوصايا .

( ٤ ) وتقدم قوله « حبس أصلها » وورد غيره مما يدل على لزوم عقد الوقف ، وعدم نقضه .

(٥) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، لا نعلم بين المتقدمين
 منهم في ذلك اختلافا .

(٦) من واقف أو غيره .

(٧) فلم يجز فسخه ، وذكر الحميدي أوقافا للصحابة كانت باقية إلى عصره ، واستمر عمل المسلمين على ذلك في سائر الأقطار .

(ولا يباع) ولا يناقل به (() إلا أن تتعطل منافعه) بالكلية (الله يباع) ولا يناقل به (الله يباع) ولا يناقل به تمكن كدار انهدمت (الله عنه كتب إلى سعد عمارتها (الله عنه كتب إلى سعد عمارتها أن بيت المال الذي بالكوفة نقب – أن انقل المسجد الذي بالتمارين (۱) .

قال: ولو كان مات معسرا أو هو معسر في حياته ، فهل يؤخذ من ربع الوقف؟ هذا بعيد ، لكن باعتبار هذا الدين على الواقف بسبب تغريره بالوقف ، فكان الواقف هو الآكل ربع وقفه ، وقد يتوجه ذلك إذا كان الواقف قد احتال ، بأن وقف ثم باع ، فإن قصد الحيلة إذا كان متقدما على الوقف ، لم يكن الوقف لازما في المحتال عليه ، الذي هو أكل مال المشتري المظلوم .

(٢) قال أحمد : يجوز بيعه ، وصرف ثمنه في مثله ، وفي المسجد إذا كان لا يرجى عوده كذلك ، واتفقوا على أنه إذا خرب لم يعد إلى ملك الواقف .

<sup>(</sup>١) فيحرم بيعه ولا يصح ، ولا يبدل بغيره ، وإن باعه فقال الشيخ : لووقف على أولاده ، ثم باعه وهم يعلمون أنه قد وقفه ، فهل سكوتهم تغرير ؟ فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السلعة المعيبة « لا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه » يقتضي وجوب الضمان ، وتحريم السكوت ، فيكون قد فعل فعلا محرما ، تلف به مال معصوم ، فهذا قوي جدا .

<sup>. (</sup>٣) ولم تمكن عمارتها في ربع الوقف.

<sup>(</sup>٤) وعود نفعها ، وذلك بحيث لا يكون في الوقف ما يعمرها .

<sup>(</sup> ٥ ) يعني بالكوفة .

واجعل بيت المال في قبلة المسجد ، فإنه لن يزال في المسجد مصل (۱) . وكان هذا بمشهد من الصحابة ، ولم يظهر خلافه ، فكان كالإجماع (۲) ولو شرط الواقف أن لا يباع إذا ففاسد (۳) ( ويصرف ثمنه في مثله ) (۱) لأنه أقرب إلى غرض الواقف (۰)

(١) فلا يجترىء أحد على النقب على بيت المال.

(٢) وقال الموفق: فكان إجماعا ، ولأن فيه استبقاء للوقف بمعناه ، عند تعذر إبقائه بصورته ، فوجب ذلك ، واختاره الشيخ وغيره ، وقال ابن عقيل: إذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه ، استبقينا الغرض وهو الإنتفاع على الدوام في عين أخرى ، وإيصال الإبدال جرى مجرى الأعيان ، وجمودنا على العين تضييع للغرض . وقال الشيخ : يجوز بيع الوقف أو المناقلة به لنقص أو رحجان مغله ، واختار هو وتلميذه جواز المناقلة به للمصلحة بشرط أن يكون صادرا لمن له الولاية على الوقف ، من جهة الواقف ، أو من جهة الحاكم .

(٣) أي لو شرط أن لا يباع في الحال التي جاز أن يباع فيها فشرطه فاسد ، لحديث « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » وتقدم ، ومثله شرط عدم إيجاره فوق مدة بعينها . بل إذا دعت الضرورة إيجاره زيادة عليها كخرابه مثلا ، ولم يوجد ما يعمر به ، ولا من يستأجره إلا بزيادة عليها ، إذ هي أولى من بيعه ، وأفتى به المرداوي ، ونقل عن الشيخ أنه أفتى به ، وعن المؤلف أنه حكم به .

(٤) إن أمكن ، للنهي عن إضاعة المال ، وفي إبقائه إذاً إضاعة له ، فوجب الحفظ بالبيع .

( ٥ ) لأن في إقامة البدل مقامه تأبيدا له ، ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالشمرة لا بعين الأصل .

فإن تعذر مثله ففي بعض مثله (۱) ويصير وقفاً بمجرد الشراء (۲) وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو (۲) (ولو أنه) أي الوقف (مسجد) ولم ينتفع به في موضعه (۱) فيباع إذا خربت محلته (۱۰ (وآلته) أي ويجوز بيع بعض آلته ، وصرفها في عمارته (۱) (وما فضل عن حاجته) من حصره ، وزيته ، ونفقته ونحوها (۱)

<sup>(</sup>١) يصرف في جهته ، لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته ، وإن تعطلت صرف في جهة مثلها ، تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان .

<sup>(</sup>٢) كبدل أضحية ، ورهن ، لأنه كالوكيل في الشراء ، والإحتياط وقفه ، لئلا ينقضه بعد ذلك من لايرى وقفه .

<sup>(</sup>٣) يباع ويصرف في ثمن أخرى ، وإن لم يكف أعين به في شراء حبيس يكون بعض الثمن ، لأن المقصود استيفاء المنفعة .

<sup>(</sup>٤) ولو بضيقه على أهله ، أو خراب محلته .

<sup>(</sup>٥) ويصح بيع بعضه لإصلاح ما بقي ، إن اتحد الواقف والجهة إن كان عينين أو عينا ، ولم تنقص القيمة ، وإلا بيع الكل ، وافتى بعض الأصحاب بجواز عمارة الوقف من آخر على جهته ، وعليه العمل ، والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد .

<sup>(</sup>٦) إن احتاج إلى ذلك ، لأنه إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه ، فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى ، ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها .

<sup>(</sup>٧) أو فضل من خشبه ، أو شيء من نقضه .

(جاز صرفه إلى مسجد آخر) (۱) لأنه انتفاع به في جنس ماوقف له (۲) (والصدقة به على فقراء المسلمين) (۱) لأن شيبة بن عثمان الحجبي (۱) كان يتصدق بخلقان الكعبة (۱) وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك (۱) ولأنه مال الله تعالى ، لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين (۱) .

<sup>(</sup>١) محتاج إليه ، ونص أحمد : يعان به في مسجد آخر . وهو أولى من بيعه ، وإن بيع فثمنه .

<sup>(</sup>٢) ولامتناع تغيير المصرف ، مع إمكان مراعاته .

<sup>(</sup>٣) أي وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين ، لأنه في معنى المنقطع ، وقال الشيخ : يجوز صرف الفاضل في مثله ، وفي سائر المصالح ، وفي بناء مساكن لمستحق ربعه ، القائم بمصلحته .

<sup>(</sup>٤) أي ابن أبي طلحة العبدري المكي ، من مسلمة الفتح ، وله صحبة وأحاديث مات سنة ٥٩ هـ. والحجبي نسبة إلى حجابة بيت الله الحرام .

<sup>(</sup> ٥ ) بضم الخاء ، جمع خلق بفتحتين ، أي ما بلي من ثيابها .

<sup>(</sup>٦) ولفظه : عن علقمة عن أمه ، أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال : يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها ، فننزعها فنحفر لها آبارا ، فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب ؛ قالت عائشة : بئسما صنعت ولم تصب . إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب ، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين ، قال : فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن ، فتباع ، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة ، قال الموفق : وهذه قضية مثلها ينتشر ، ولم تنكر ، فتكون إجماعا .

<sup>(</sup>٧) كالوقف المنقطع ، قال الحارثي : وإنما لم يرصد لما فيه من التعطل ، =

وفضل موقوف على معين (۱) استحقاقه مقدر ، يتعين إرصاده (۱) ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء : يرصد لعله يرجع (۱) وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله (۱) وعلى قياسه مسجد ، ورباط ، ونحوهما (۱)

<sup>=</sup> فيخالف المقصود ، ولو توقعت الحاجة في زمن آخر ، ولا ربع يسد مسدها ، لم يصرف في غيرها ، لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة ، وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة ، حذرا من التعطل .

<sup>(</sup>١) كأن يقول : هذا وقف على زيد ، يعطى منه كل سنة مائة .

<sup>(</sup>٢) كما لو قال الواقف: يعطى من أجرة هذه الدار كل شهر عشرة دراهم ؛ وأجرة الدار أكثر من ذلك ، قال في الإنصاف: وهو واضح. وقطع به في المنتهى ، وقال الشيخ: إن علم أن ربعه يفضل دائما وجب صرفه ، لأن بقاءه فساد له ، وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز ، قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل.

<sup>(</sup>٣) أي الماء إلى القنطرة ، فيحتاجون ، فيصرف عليها ما وقف عليها ، وقال بعضهم : يصرف إلى أخرى ، كما تقدم نحوه .

<sup>(</sup>٤) أي مثل الثغر الذي اختل أي وهن وفسد ، أخذا من بيع الوقف إذا خرب ، لأن المقصود الصرف إلى المرابط ، فوجب الصرف إلى ثغر آخر .

<sup>(</sup>٥) كسقاية إذا تعذر الصرف فيها ، صرف في مثلها ، تحصيلاً لغرض الواقف قاله في التنقيح ، وصرح به الحارثي ، وقال : الشرط قد يخالف للحاجة ، كالوقف على المتفقهة على مذهب معين ، فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر .

ولا يجوز غرس شجرة ، ولا حفر بئر بالمسجد (۱) وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف (۱) أو من ماله ونواه للوقف فللوقف (۱) قال في الفروع: ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته (۱).

- (٢) فللوقف ، نواه أولا .
- (٣) وإن غرس من ماله ولم ينوه للوقف فله غير محترم ، وفي الفروع : يتوجه إن أشهد ، وإلا فللوقف .
- (٤) أي غرس غير الناظر والواقف ، ونواه للوقف فللوقف ، وإلا فله ـــ إن أشهد ــ غير محترم .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

آخر المجلد الخامس من حاشية الروض المربع ويليه المجلد السادس وأوله « باب الهبة والعطية » .

<sup>(</sup>١) ولو للمصلحة العامة ، لأن البقعة مسحقة للصلاة ، فتعطيلها عدوان ، وإن فعل قلعت الشجرة ، وطمتَّت البئر ، مالم يكن في حفرها مصلحة ، ولم يحصل به ضيق .

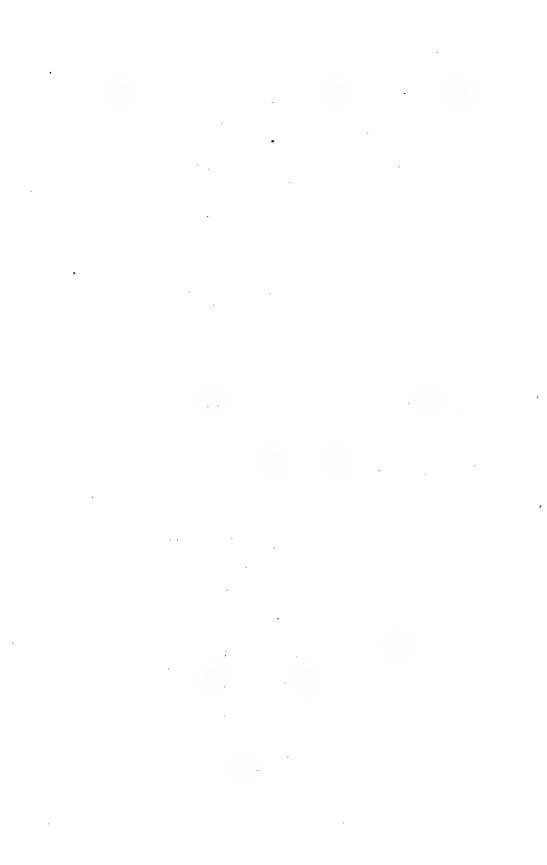

فهرس المجلد الخامس من حاشية الروض المربع

| الموضوع                                                 | الصفحة | الصفحة الموضوع                                                               |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| الشرط الثالث ذكر قدره .                                 | 17     | ۳ باب السلم                                                                  |
| الشرط الرابع ذكر أجل                                    | 18     | <ul> <li>عويفه وحكمه مع الدليل .</li> </ul>                                  |
| معلوم .                                                 |        | ه الألفاظ التي يصح بها وعدد                                                  |
| رخص في السلم من أجـــل<br>الحاجة .                      | 19     | شروطه .<br>٦ الشرط الأول لصحة السلم مع                                       |
| الشرط الخامس أن يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۲۱     | التمثيل والتوضيح .<br>٨ ما تقارب فأمكن ضبطه صح                               |
| لا يصح في ثمار بأعيانها لمافيه<br>من الغور .            | **     | السلم فيه .  السلم فيه . |
| حكم المسلم فيه إذا تعذر أو<br>بعضه .                    | 74     | الحارظ عير منميره .<br>١١ يصح في الحيوان والثياب<br>ونحوهما .                |
| الشرط السادس أن يقبض الثمن قبل التفرق .                 | 71     | ١٢ الذي يجمع أخلاطا أربعة<br>أقسام .                                         |
| إن أسلم في جنس إلى أجلين<br>أو عكسه .                   | **     | ١٢ الشرط الثاني جنس المسلم فيه<br>ونوعه ني. والخ.                            |
| الشرط السابع أن يسلم في                                 | ۲۸     | ١٤ ما يلزم المسلم إليه قبوله .                                               |
| ِ الذِمة .<br>يكون الوفاء في موضع العقد ،               | 79     | ۱٦ المعيب له رده وإمساكه مع<br>الأرش .                                       |

| <i>عة</i> الموضوع                                      | الصفح    | عة الموضوع                                                    | الصفح    |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| تبرعه لمقرضه قبل وفائه بما لم<br>تجر عادته به .        | ٤٧       | وإن كان في بر أو بحر شرطاه .<br>بيع المسلم فيه قبل قبضه وهبته | ٣١       |
| المطالبة بالقرض في بلد آخر ،<br>وصور البدل .           | ٤٨       | والحوالة به وعليه .                                           | 1 1      |
| باب الرهن .                                            | ٥١       | أخذ عوضه والرهن والكفيل<br>به مع التحقيق .                    | ٣٢       |
| تعريفه وحكمه وشروطه .<br>يصح في كل عين يجوز بيعها      | 0 T      | بيع الدين المستقر لمن هو عليه<br>وهبته والإستنابة .           | ٣٤       |
| بدين ثابت .<br>يلزم بالقبض ويصح رهن                    | ٥٧       | باب القرض .                                                   | ٣٦       |
| المشاع .<br>رهن المبيع على ثمنه وغيره                  | ٥٨       | تعریفه وحکمه وبیان فضله<br>ما یصح بیعه صح قرضه .              | ۳٦<br>٣٧ |
| وما لايصح رهنه .<br>يلزم الرهن بالقبض إلالضرورة        | 77       | يشترط معرفة قدره ووصفه<br>وأن يكون ممن يصح تبرعه .            | ٣٨       |
| ويصح قبله .<br>استدامة القبض على القول به .            | 74       | يملك بقبضه ويشت بدله في<br>ذمته ويصح تأجيله .                 | ٣٩ `     |
| رهن المستعار ورجوع المعير .<br>لا ينفذ تصرف واحد منهما | 40<br>44 | ردُ القرضُ بعينه أو قيمته                                     | ٤٠       |
| بغير اذن الآخر ، واستثني العتق .                       | * *      | ولزوم ڤبوله مع التفصيل .<br>يحرم كل شرط جرنفعا .              | ٤٤       |
| لا يمنع الراهن مما فيهمصلحة<br>الرهن .                 | ٦٧       | يجوز النفع بعد الوفاء بلاشرط<br>ولا مواطأة                    | - 20     |

| ية الموضوع                                             | الصفح | الموضوع                                                  | الصفحة |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------|
| تقسيم الشروط إلى صحيح<br>وفاسد.                        | ٨٥    | تؤخذ قيمة المعتق رهنا مكانه .                            |        |
| معنى : « لايغلق الرهن » .                              | ۲۸    | نماء الرهن وكسبه ، وأرش<br>الجناية عليه .                | 79     |
| من يقبل قوله في قدر الدين<br>والرهن ورده .             | AV    | مؤنة الرهن على الراهن ،                                  | ٧٠.    |
| اقرار الراهن بملك الرهن<br>وجنايته.                    | ٨٨    | وهو أمانة في يد المرتهن .<br>الزيادة في الرهن أو الدين . | ٧٤     |
| و بديد.<br>فصل: في الإنتفاع بالرهن<br>وما يتعلق به.    | 4.    | إن رهن عند اثنين فوفى<br>أحدهما انفك في نصيبه .          | ٧٤     |
| تقسيم الرهن إلى حيوان وغيره<br>مع التوضيح .            | 41    | وقت اللزوم اوفاء الدين وبيع<br>الرهن .                   | ٧٦     |
| يرجـــع المرتهن بالنفقة على الراهن ، وكذا وديعة ونحوها | 97    | الرئس .<br>اجبار الحاكم للراهن وبيعه<br>للرهن .          | · VA   |
| جناية العبد المرهون أو عليه .                          | 9 £   | فصل: يكون الرهن عند من                                   | ٨٠     |
| باب الضمان .                                           | 97    | اتفقا عليه .                                             |        |
| اشتقاقه وتعريفه .                                      | 97    | إن اختلفا وضعه الحاكم عند                                | ۸۱     |
| يصح بكل لفظ فهم منـــه<br>الضمان عرفا وبإشارة من       | 41    | عدل . وللوكيل رده عليهما .                               |        |
| أخرس .                                                 |       | بيع الرهن بالأحظ وتعين                                   | ٨٢     |
| لايصح إلا من جائز التصرف.                              | 99    | ما اتفقا عليه .                                          |        |
| مطالبة المضمون والضامن مع                              | 1     | ثمن الرهن في يد العدل أمانة                              |        |
| التحقيق .                                              |       | كوكيل .                                                  |        |

| الصفحة الموضوع                                                                      | الصفحة الموضوع                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۹ إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه . المحال عليه . الثالث والرابع رضي المحيل | ۱۰۲ تعددالضامن ومعرفته ورضاه .<br>۱۰۳ ضمان المجهول والدرك وغير<br>ذلك .      |
| وعلم المال .<br>١٢١ القول في رضى المحال عليه<br>والمحتال .                          | ١٠٦ لا يصح ضمان الأمانات بل<br>التعدي فيها .                                 |
| ۱۲۲ المليء : القادر بماله وقوله<br>وبدنه .                                          | ١٠٧ قضاء الضامن أو الكفيل بنية<br>الرجوع وغيرهما .                           |
| ١٢٤ إن أحيل على تمن مبيع فبان<br>باطلا فلا حوالة .                                  | <ul><li>١٠٨ فصل في الكفالة .</li><li>١٠٨ تعريفها والفرق بينها وبين</li></ul> |
| ١٢٥ فسخ البيع لايبطل الحوالة .                                                      | الضمان .                                                                     |
| ١٢٦ من يقبل قوله في دعوىالحوالة<br>أو الوكالة .                                     | ۱۰۹ تصح بكل عين مضمونة<br>وببدن من عليه دين ، لاحد                           |
| ۱۲۸ باب الصلح وأحكام الحوار .                                                       | ولا قصاص .                                                                   |
| ۱۲۸ تعریف الصلح وثبوته والعادل<br>منه والجائر .                                     | ۱۱۱ اعتبار رضى الكفيل .                                                      |
| ١٢٩ جريان الصلح في خمسة أنواع                                                       | ۱۱۲ ما يبرأ به الكفيل ، ومايضمنه المراد السجان ونحوه بمنز لةالكفيل.          |
| مع ذكر الأول منها .<br>۱۲۹ ذكر الصلح على إقرار مع                                   | ١١٥ باب الحوالة .                                                            |
| التوضيح له .                                                                        | ۱۱۵ ثبوتها واشتقاقها وتعریفها ،<br>وعدد شروطها .                             |
| ۱۳۱ أمثلة لقول المقر له في الإسقاط<br>مع بيان صحته .                                | ١١٧ الشرط الثاني اتفاق الدينين .                                             |

| الصفحة الموضوع                                          | الصفحة الموضوع                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٥١ ما يجوز فعله في الطريق وما                          | ۱۳۳ حكم وضع بعض الدين الحال                        |
| لا يجوز مع التفصيلوالتوضيح                              | وتأجيل باقيه .                                     |
| ١٥٥ يجرم أن يحدث في ملكه ،                              | ١٣٤ التحقيق في صحة المصالحة عن                     |
| أوجدار جاره ما يضر بجاره .                              | المؤجل ببعضه حالاً والعكس                          |
| ۱۵۷ جدار المسجد واليتيم كالجار .                        | ۱۳۵ مصالحته عن ملکه علی منفعة                      |
| ۱۵۸ اصلاح المشترك من جدار                               | ملکه .                                             |
| ونهر ودولاب .                                           | ١٣٧ لا يصح الصلح الذي يحل ً حراما أو يحرم حلالاً . |
| ۱۹۲ باب الحجر .                                         | ۱۳۸ مصالحته عن الحق بغير جنسه                      |
| ۱۹۲ تعریفه لغة وشرعا وأنه ضربان                         | وله صور .                                          |
| ۱۹۳ تعریف المفلس وحکم الحجر علیه وفضل انظاره و إبرائه . | ۱٤٠ يصح الصلح عن مجهول من<br>دين أو عين .          |
| ١٦٤ مايسوغ حبس المفلس مع التحقيق في بينة الإعسار .      | <b>۱٤۲ فصل</b> : في بيان الصلح على<br>إنكار .      |
| ١٦٥ من قدر على و فاء دينه لم يحجر                       | ١٤٣ هو للمدعي بيع وللآخر إبراء                     |
| عليه وأمر بالوفاء .                                     | ١٤٥ إن كذب أحدهما لم يصح                           |
| ١٦٦ لغريم منعه أو ضمينه من                              | في حقه باطنا .                                     |
| السفر إلا بكفيل مليء .                                  | ۱٤٦ الصلح عن قصاص وسكني                            |
| ١٦٧ إن قدر وامتنع أجبر فإن                              | دار وعيب ، وحد سرقة ،                              |
| أصرباع ماله الحاكم وقضاه .                              | وقَدْفُ وغير ذلك مع التعليل .                      |
| ١٦٩ حجر من لايفي ماله بما عليه                          | ۱٤٩ وقوع غصن شجرته في هواء                         |
| حالاً .                                                 | غيره ومصالحته .                                    |

| ة الموضوع                                                           | الصفح | عة الموضوع                                                 | الصفح       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------|
| تقسيم زوال الحجر إلى ثلاثة<br>أقسام .                               | 110   | يستحب اظهار الحجر على<br>المفلس والسفيه .                  |             |
| احتبار الصغير قبيل بلوغه .<br>ذكر الأهل لولايتهم ، مع               | 144   | تصرفه في ماله بعد الحجر<br>وإقراره عليه .                  |             |
| الترتيب .<br>من فك عنه الحجر فسفه أعيد                              |       | إدراك المتاع عند المفلس ،<br>وشروط الرجعة فيه .            |             |
| عليه ويكون النظر للحاكم .<br>تصرف الولي بالأحظ لموليه               | 191   | تصرفه في ذمته وإقراره بدين<br>أو جناية .                   |             |
| والاتجار عليه .<br>ذكر أشياء من تصرفات الولي .                      | 197   | بيع الحاكم لماله وقسمه .<br>حلول المؤجل بفلس أو موت.       | 140         |
| أكل الولي من مال موليه مجانا قبول قول الولي في النفقة               | 195   | إن ظهر غريم بعد القسمة رجع<br>بقسطه .                      | <b>V</b> VA |
| والضرورة وغير ذلك .<br>ينفك الحجر عن المميز في                      | 191   | حكم اجباره على التكسب<br>وفك حجره .                        |             |
| قدر ما أذن له .<br>استدانة العبد وأرش جنايته<br>وقيمة متلفه .       | 199   | فصل في المحجور عليه لحظه .<br>يحجر على السفيه والصغير      |             |
| وعيمه سند .<br>تبرع المأذون له وغيره و إهداؤه<br>و إعارته و صدقته . |       | والمجنون وكل مضيع لماله .<br>يلزمهم أرش الجناية وما        | ۲۸۲         |
| ب <b>اب الوكالة .</b><br>حكمها وتعريفها وأركانها .                  |       | آتلفوه من المال .<br>ما يزول به الحجر عنهم مع<br>التوضيح . | ۱۸۳         |

|   | ة الموضوع                                              | الصفح | ية الموضوع                                             | الصفح   |
|---|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|
|   | حقوق العقد وتعلقها بالموكل .                           | 770   | ح بكل قول يدل علىالإذن                                 | ۲۰۶ تص  |
|   | تسليم وكيل البيع وعدم قبضه<br>الثمن .                  |       | ح قبولها على الفوروالتر اخي                            |         |
|   | يسلم وكيل الشراء: الثمن                                |       | له التصرف في شيء فله<br>كيل والتوكل فيه .              |         |
|   | إذا تسلم المبيع .                                      |       | صح التوكيل فيه مما تدخله                               |         |
|   | توكيله في بيع فاسد أو كل<br>شيء .                      |       | ابة ومالا يصح .<br>ل للوكيل أن يوكل إلا أن             |         |
|   | الوكيل في الخصومة لا يقبض<br>بدون قرينة والعكس بالعكس  |       | ل إليه .                                               |         |
| • | اختلاف لفظ الوكالة في القبض.                           | 741   | كالة عقد جائز تبطل بفسخ<br>دهما وموته وغير ذلك .       |         |
|   | ضمان وكيل الإيداع والقضاء                              |       | الوكيل وشراؤه من نفسه                                  | ۲۱۷ بیع |
|   | فصل: الوكيل أمين لايضمن<br>بلا تفريط.                  | 444   | لده وسائرمن لاتقبلشهادته<br>وغيره .                    |         |
|   | ما يقبل فيه قول الوكيل مع<br>يمينه وكذا من يلتحق به .  | 74.5  | من النقص والزيادة إذافرط<br>دًا الوصي وغيره .          |         |
|   | خبر « البينة على المدعي »                              | 740   | حة بيع الوكيل بما فيه زيادة<br>ولا ضرر فيه معالتمثيل . |         |
|   |                                                        | 747   | ل في بيان مايلزم الموكل                                | ۲۲٤ فص  |
|   | إليه ، وإنكارها أو الدفع .<br>باب الشركة . وهي نوعان : | 7£1   | كيل .<br>ء الوكيل المعيب وبيان                         |         |
|   | شركة أملاك ، وعقود .                                   |       | مه أورده .                                             | ازو     |

| الصفحة الموضوع                                       | الصفحة الموضوع                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۰ تلف رأس المال وجبره قبل<br>القسمة .              | ۲٤۱ تكره مشاركة من في ماله<br>حلال وحرام .                         |
| ٢٦٣ بطلانها وما يقبل فيه قول العامل أو المالك .      | ۲٤۲ تعريف شركة العقود مع بيان أنواعها . والتفصيل عن                |
| <b>٢٦٥ فصل :</b> في أحكام شركة الوجوه .              | النوع الأول .<br>٢٤٥ اشتراط رأس المال من النقدين<br>والتحقيق فيه . |
| ۲۹۵ تعریفها وکون کل منهما<br>وکیلا وکفیلا .          | ۲٤۷ اشتراط جزء من الربح مشاع<br>معلوم .                            |
| ۲٦٦ تحديد : الملك ، والوضيعة ،<br>والربح .           | ٢٤٩ الوضيعة على قدر المال بالحساب.                                 |
| ۲٦٧ شركة الأبدان ، وكيفيتها ،<br>وما يلزم الشريكين . | ۲۰۱ تصرف كل واحد بما هو<br>من مصلحة التجارة أو جرت<br>العادة به .  |
| ٢٦٩ تصح في الإحتشاش وسائر<br>المباحات .              | ٢٥٣ فصل : في أحكام شركة المضاربة .                                 |
| ٢٧٠ مرض أحدهما وإقامة غيره                           | ٢٥٤ تعريفها وتعيين الجزء المشروط.                                  |
| مقامه ودفع دابة لمن يعمل<br>عليها .                  | ٢٥٦ إن اختلفا لمن المشروط فلعامل<br>وفي قدره فقول المالك .         |
| ۲۷۲ شركة الوجوه والدلالين ووجه<br>صحتها .            | ۲۵۷ المضاربة كعنان فيما يجوز<br>للعامل أن يفعله .                  |
| ۲۷۳ شركة المفاوضة وبيان الصحيح<br>منها والفاسد .     | ۲۰۹ المضاربة بمال لآخر وقسم<br>الربح .                             |

| يحة الموضوع                                            | الصف | الموضوع                                                      | الصفحة      |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ا يجوز الجمع بين المزارعة<br>والمساقاة وكذا المؤاجرة . |      | با <b>ب الساقاة</b> والمزارعة .<br>تعريفها وبيان ما تصح عليه | <b>*Y</b> 0 |
| ا باب الإجارة .                                        |      | مع الدليل .                                                  |             |
| ا حكمها وتعزيفها وماتنعقد به .                         | 794  | حكم ما لا ثمر له أو غير                                      | ***         |
| ا تصح بثلاثة شروط أحدها                                |      | مقصود.                                                       |             |
| معرفة المنفعة .                                        |      | لا تصح بالكل أو آصعا<br>معادمة                               | 444         |
| يصح استئجار آدمي لعمل<br>معلوم .                       | 797  | معلومة .<br>تعريف المناصبة والمغارسة .                       |             |
| الشرط الثاني معرفة الأجرة .                            | i i  | الجمهور على أن المساقاة                                      |             |
| إجارة الأجير والظئر بطعامهما                           |      | عقد لازم .                                                   |             |
| وكسوتهما".                                             |      | ما يلزم أحدهما بفسخ الآخر .                                  | 441         |
| ا ذكر من له أجرة المثل .                               | 4.1  | يلزم العامل كل ما فيه صلاح                                   | 474         |
|                                                        | 4.4  | الثمرة وعلى رب المال ما                                      |             |
| نفع العين .                                            |      | يصلح الأصل.                                                  |             |
| ا كون المنفعة مقصودة .                                 | 4.5  | العامل كالمضارب فيما يقبل                                    |             |
|                                                        | ۳۰0  | ويرد.                                                        |             |
| معرفتها برؤية أوصفة .                                  |      | فصل: في أحكام المزارعة                                       |             |
| الثاني أن يعقد على نفعها دون                           | ٣٠٦  | وأنها آصل من الإجارة .                                       |             |
| أجزائها مع التحقيق وبيان                               |      | تصح بجزء معلوم النسبة .                                      |             |
| المختار .                                              |      | لا يشترط البذر والغراس                                       | 711         |
| الثالث القدرة على التسليم .                            | ۳۰۸  | من رب الأرض.                                                 |             |

.

.

| ة الموضوع                                                                 | الصفح       | الصفحة الموضوع                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| فصل: في لزوم عقد الإجارة وما تقتضيه .                                     |             | ٣٠٩ الرابع اشتمال العين على<br>المنفعة .                         |
| تنفسخ الإجارة بتلف العين<br>وموت المرتضع وغير ذلك .                       |             | ٣١٠ الخامس أن تكون المنفعة<br>للمؤجر أو مأذونا له فيها .         |
| لا تنفسخ مع إمكان الإنتفاع فإن تعطل انفسخت في الباقي .                    |             | ٣١١ إجارة المستأجر والمستعير<br>والموقوف عليه .                  |
| غصب المؤجرة ووقوع العيب<br>فيها .                                         |             | ٣١٢ انتقال الوقف وحكم الفسخ<br>مع التفصيل والتوضيح .             |
| جناية الأجير والحجام والطبيب<br>ونحوهم .                                  |             | ٣١٦ إجارة العين مدة معلومة مع<br>عدم الزيادة .                   |
| ضمان الأجير المشترك ماتلف<br>بفعله وحكم أجرته .                           | ٣٤٠ .       | ٣١٨ استئجار العين لعمل معروف.<br>٣٢٠ الإجارة والجعالة على الحج   |
| وجوب الأجرة واستقرارها .                                                  | ٣٤٣         | والأذان وتعليم القرآن .                                          |
| أجرة من تسلم عينا بإجارة                                                  |             | ٣٢٢ أجرة الحجامة ومصرفها .                                       |
| فاسدة .<br>باب السبق .                                                    |             | ٣٢٣ على المؤجر كل ما يتمكن به<br>من النفع وكذا عمارتها ،         |
| حكمه مع الدليل وتعريفه                                                    | 45.         | وترميمها .                                                       |
| وحكم ما شغل وألهى .<br>ذكر ما يجوز السباق عليه<br>يعوض ودونه مع التوضيح . | <b>٣</b> ٤٨ | ٣٢٤ على للستأجر تفريغ البالوعة<br>وتنظيف الدار إن حصل<br>بفعله . |
| المغالبة الحائزة تحل بعوض .                                               | <b>70</b> . | ٣٢٥ يجوز كراء العقبة .                                           |

| الصفحة الموضوع                                                           | الصفحة الموضوع                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٦٧ على المستعبر مؤنة ردها .<br>٣٦٨ إعارة المستعير وإجارته وضمان         | ٣٥١ من شروط المسابقة تعيين<br>المركوبين واتحادهما .            |
| التلف .                                                                  | ٣٥٣ الفروسية آربعة أنواع .                                     |
| ٣٧١ اختلاف المعير والمستعير في<br>في صفة القبض .                         | ٣٥٣ الشرط الرابع والخامس<br>للمسابقة مع التحقيق في<br>المحلل . |
| ۳۷۵ باب الغصب .                                                          | ٣٥٤ المسابقة عقد جائز مستقل                                    |
| ٣٧٥ تعريقه وحكمه مع الدليل .                                             | بنفسه .                                                        |
| ٣٧٦ الدعاء على الظالم قصاص ،                                             | ٣٥٦ بقية الشروط لها .                                          |
| وعدم صبر .<br>۳۷۸ يرد الكلب المقتنى وخمرة<br>النمي وجلد الميتة المدبوغ . | <b>۳۵۸</b> با <b>ب العار</b> ية .<br>۳۵۸ ثبوتها وتعريفها .     |
| ٣٨١ الإستيلاء على الحر واستعماله<br>أو حبسه .                            | ٣٥٩ تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل<br>عليها .                        |
| ۳۸۲ يلزم رد المغصوب بزيادته .                                            | ٣٥٩ من شروطها أهلية المعير<br>والمستعير . وهي مستحبة .         |
| ٣٨٣ ما يلزم إذا بني أو غوس .<br>٣٨٦ إذا غصب شيئا وكسب به أو              | ٣٦٠ كون نفع العين مباحاً مع<br>التمثيل وبيان ما لا يباح .      |
| عمل فيه فزاد أو تقص .                                                    | ٣٦٢ للمعير الرجوع متى شاء                                      |
| ٣٨٩ ضمان النقص بتغير الصفة                                               | بلا ضرر .                                                      |
| وبالحناية والتلف ونقص السعر<br>وغير ذلك .                                | ٣٦٤ ضمان العارية مع التحقيق<br>وبيان المختار .                 |
|                                                                          |                                                                |

| الصفحة الموضوع                                                                                    | الصفحة الموضوع                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| بسبب أو تعد مع التوضيح .<br>٤١٦ مالا يضمنه وإن تلف .<br>٤١٨ ضمان ما أتلفت البهيمة مع<br>التحقيق . | ۳۹۱ ضمان ما برىء أو زال عيبه أو عدد من غير جنس الذاهب. شعوب فعلى غاصبه أرشها . |
| ٤٢١ جناية البهيمة بيد قائد ودونها<br>وقتل الصائل .                                                | <b>٣٩٦ فصل</b> في خلط المغصوب<br>وصبغه وتلفه وغير ذلك .                        |
| ٤٢٣ كسر المزمار والصليب وغير<br>ذلك لعدم احترامها .                                               | ٣٩٩ قلع الصبغ أو الغرس أوالبناء .<br>٤٠٠ إطعام الغاصب لعالم به أو              |
| ٤٢٥ باب الشفعة .                                                                                  | عكسه أو لمالكه وغير ذلك.                                                       |
| ٣٢٥ ثابتة بالسنة والإجماع لدفع<br>الضرر .<br>تعريف الشفعة ومحترزاته .                             | وحكم الضمان أو الإبراء .<br>٤٠٣ يغرم ما تلف من مثلي أو<br>غيره .               |
| ٤٢٨ تحريم التحيل لإسقاط الشفعة<br>مع ذكر صور لها .                                                | ٤٠٧ تخمر المغصوب أو تخلله .                                                    |
| ٤٣٠ أمثلة لما تثبت فيه الشفعة ومالا<br>تثبت فيه .                                                 | <b>٤٠٩ فصل</b> في تصرفات الغاصب الحكمية وغيره والإتلافات .                     |
| ٤٣٢ التفصيل عن شفعة الحوار مع التحقيق .                                                           | ٤١٠ ما يقبل فيه قوله مع يمينه أو<br>قول المالك .                               |
| ٤٣٣ الشفعة على الفور وقت علمه .<br>٤٣٥ تبطل بطلب البيع أو الصلح                                   | ٤١١ جهل ربه وتسليمه أو الصدقة<br>به بنية الضمان .                              |
| وبتكذيب العدل وغير ذلك.                                                                           | ٤١٣ ضمان الغاصب ما أتلف                                                        |

| الصفحة الموضوع                                       | الصفحة الموضوع                                                      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٢ قبول قول المشتري في قدر                          | ٤٣٦ صحة إسقاطها قبل البيع .                                         |
| الثمن .                                              | ٤٣٧ الشفعة لاثنين أو من اثنين مع                                    |
| ٤٥٣ إقرار البائع بالبيع مع انكار                     | التفصيل .                                                           |
| المشتري وضمان الدرك .                                | ٤٣٩ بيع الشقص مع غيره أوتلف                                         |
| ٤٥٥ حكم الشفعة في بيع خيار                           | بعض المبيع .                                                        |
| ومختلف فيه .                                         | ٤٤١ ذكر من لاشفعة لهم مع                                            |
| <b>٤٥٦ باب الوديعة :</b> وما يلزم المودع .           | التفصيل .                                                           |
| ٤٥٦    تعريفها وما يعتبر لها وحكم<br>قبولها .        | تصرف مشتري الشقص ، ونمائه وغير ذلك .                                |
| ٤٥٧ هي عقد جائز تنفسخ بموت<br>وعزل ولا تضمن بدون تعد | ٤٤٣ تسقط بوقفه أو هبته أو رهنه<br>قبل الطلب دون بيعه أو<br>إجارته . |
| أو تفريط .<br>٤٥٨ يلزمه حفظها في حرز مثلها .         | ٤٤٦ للمشتري الغلة والنماء المنفصل                                   |
| ٤٥٩ قطع العلف عن الوديعة ،                           | ٤٤٧ حكم ما إذا غرس أو بني .                                         |
| وضمانها .                                            | ٤٤٩ تبطل بموت الشفيع قبل الطلب                                      |
| ٤٦٠ تعيين الحرز ومن تدفع له .                        | وبعده لوارثه .                                                      |
| ٤٦٣ رد الوديعة عند السفر أوحملها                     | ٤٤٩ يأخذ الشقص بكل الثمن فإن                                        |
| أو إيداعها .                                         | عجر سقطت .                                                          |
| ٤٦٥ أمثلة للتعدي فيها ولزوم                          | ٤٥١ اعتبار الملاءة في الشفيع أو                                     |
| الضمان وعدمه .                                       | ضامنه لثمن مؤجل .                                                   |

| الصفحة الموضوع                                               | الصفحة الموضوع                                                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٥ للإمام إقطاع موات وغيره<br>فهو ثلاثة أقسام .             | <b>٤٦٨ فصل :</b> يقبل قول المودع في ردها أو تلفها بيمينه .                 |
| ٤٨٧ إقطاع الجلوس إن لم يسبق .<br>٤٨٩ من سبق إلى مباح فهو أحق | ٤٧٠ دعوى الرد أو التلف قبل<br>جحوده وبعده .                                |
| به .<br>به .<br>۱۹۸۹ من في أعلا الماء المباح له              | ٤٧٢ دعوى الوارث الرد وطلب                                                  |
| السقي إلى كعبه أما المملوك فيقسم .                           | أحد المودعين نصيبه .<br>٤٧٣ غصب العين المودعة ومصادرة .<br>السلطان وقهره . |
| ٤٩١ حمى المرعى لدواب المسلمين<br>إذا لم يضر .                | ٤٧٤ باب إحياء الموات .                                                     |
| ٤٩٢ من سبق إلى مكان فهو أحق<br>به وإن غاب لعذر .             | ٤٧٤ تعريفه مع الدليل لثبوته .<br>٤٧٧ يملك بالإحياء ما قرب من               |
| ٤٩٤ باب الجعالة .                                            | عامر بشرطه .                                                               |
| ٤٩٤ تعريفها مع التوضيح والدليل.                              | ٤٧٨ تملـك المعدن بالإحياء ،<br>وإقطاعه .                                   |
| ٤٩٦ أمثلة لمن يستحق الجعل ومن<br>لا يستحقه .                 | ٤٧٩ ما نضب عنه الماء لم يحيي                                               |
| ٤٩٧ حكم العقد مع بيان المستحق                                | وينتفع به .                                                                |
| بالفسخ .<br>٤٩٨ يقبل قول الجاعل في الجعل .                   | ٤٨٠ تحيي بما تتهيأ به من إحاطتها<br>أو حفر بئر ونحو ذلك .                  |
| ٤٩٨ رد اللقطة أو الضالة وإنقاذ                               | ٤٨٢ حريم البئر والشجرة والدار                                              |
| المال وما يستحقه .                                           | وغير ذلك .                                                                 |

| فحة الموضوع                                                                         | الص          | الموضوع                                                   | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| <ul> <li>حریته مع بیان ما وجد معه</li> <li>و نفقته .</li> </ul>                     | 4            | أخذ الآبق وحفظة أ                                         |        |
| ٥ حكم اسلامه وحضانته .                                                              | ئ بدون       | <b>باب اللقطة .</b><br>تعريفها مع بيان ما يملل<br>تعريف . | ٥٠٣    |
| <ul> <li>ه ميراثه وديته ووليه في العمد .</li> <li>دعوى ملكيته أو نسبه من</li> </ul> | سغير مع ا    | لعريف .<br>ما امتنع من سبع ص<br>بيانه وحكم أخذه .         | 0.2    |
| مسلم أو كافر مع التفصيل<br>والتوضيح .                                               | ن وغيره      | <br>ما لم يمتنع من حيوان<br>وحكم التقاطه مع الد           | ٥٠٧    |
| <ul> <li>إن ادعاه جماعة قدم ذوالبينة</li> <li>وإلا عرض على القافة .</li> </ul>      | رها بين      | يخير ُفي الشاة ونحو<br>ثلاثة أمورُ .                      | 01.    |
| <ul> <li>الوقف .</li> <li>دلیل شرعیته و تعریفه .</li> </ul>                         | معالناس      | يعرف الجميع في مجا<br>ثم يملكه حكما .                     | 011    |
| <ul> <li>۱۵ ما یصح به مع ذکر صریح</li> <li>القول وکنایته .</li> </ul>               |              | لا يتصرف فيها قبل<br>صفاتها .                             |        |
| <ul> <li>١٥ تشترط النية مع الكناية أو</li> <li>ما يؤدي معنى الوقف .</li> </ul>      |              | متى جاء صاحبها<br>دفعها إليه أو بدلها .                   |        |
| <ul> <li>من شروط صحة الوقف</li> <li>المنفعة دائما من معين .</li> </ul>              | والمدل       | تعريف لقطة السفيه<br>والعبد وأخذ المنقطع<br>وغير ذلك .    |        |
| <ul> <li>وقف المصحف والماء والمشاع.</li> </ul>                                      | ~0           | باب اللقيط .                                              | ٥١٨    |
| <ul><li>۱۵ الثاني أن يكون على بر .</li></ul>                                        | مع الدليل ٢٦ | تعريفه وحكم أخذه                                          | ٥١٨    |

| حة الموضوع                                             | الصف | صفحة الموضوع                                                                            | ال |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                        | 001  | <ul><li>٥٣٥ ذكر مالا يصح الوقف عليه</li><li>مع التوضيح .</li></ul>                      |    |
| حرمانهن .                                              |      | <ul> <li>٥٤ يصح استثناء الغلة أو بعضها .</li> <li>٥٤ الثالث أن يكون على معين</li> </ul> | ٠  |
| تعميم من يمكن حصرهم دون<br>غيرهم .                     |      | يملك .<br>١٤٥ الرابع أن يقف ناجزاً .                                                    |    |
| وقف المدرسة على طائفة<br>وتعيين الإمام ونحوه .         |      | <ul><li>۵٤ الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى .</li></ul>                                    | 0  |
| يولى في الوظائف وامامة المساجد الأحق شرعا .            |      | <ul> <li>٤٥ فصل: فيما يشترطه الواقف.</li> <li>٤٥ العمل بشرط الواقف مع</li> </ul>        |    |
| فصل : في لزوم الوقف<br>وبيعه .                         |      | التحقيق في نصوصه .<br>١٤٥ اعتبار الوصف والترتيب والنظر                                  | 9  |
|                                                        | 072  | وغير ذلك .<br>ه استواءا لموقوف عليهم مع بيان<br>الناظر ووظيفته .                        | ١  |
| في مثله .<br>ما فضل عن حاجته جاز                       |      | الفاطر ووطيسه .<br>اه تفصيل وقفه على ولده أو<br>ولد غيره .                              | ť  |
| صرفه إلى مثله وكذا إن اختل .<br>ما غرس أو بنى في الوقف | 079  | ه الأرجح دخول ولد البنات<br>في الوقف على أولاده .                                       | 0  |
| بنيته .                                                | ,    | ه ه مفات ترتيب الإستحقاق .                                                              | 0  |